



تصدر عن قسم الدراسات والنشر والعلاقات الثقافية بمركز جسمسعة الماجد لسلسشقافية والستراث

السنة السادسة عشرة: العدد الحادي والستون ـ ربيع الثاني ١٤٢٩ هـ مارس (آذار) ٢٠٠٨ م

صورة من ورقة مخطوط ديوان الحافظ الشيرازي من مكتبة راضا رانفور - الهند

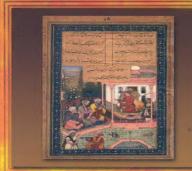

Copy of manuscript idiwan al-Hafiz Al Sherazii from Riza Ranfor library - India



## شروط النشرية الجلة

- ١ أن يكون الموضوع المطروق متميّزًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعرفي، وأن يتناول أحد أمرين:
- فضية ثقافية معاصرة، يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية، وتسهم في تجاوز المشكلات الثقافية.
- قضية تراثية علمية، تسهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإنسان العربي المسلم، وتتري الثقافة العربية والإسلامية بالجديد.
- ٢ ألا يكون البحث جزءًا من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدها الباحث، وألا يكون قد سبق نشره على أيّ
   نحو كان، ويشمل ذلك البحوث المقدمة للنشر إلى جهة أخرى، أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات
   العلمية وغيرها، ويثبت ذلك بإقرار بخط الباحث وتوفيعه.
- ح. يجب أن يُراعى في البحوث المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقّة في الكتابة، وعزو الآيات القرآنية، وتغريج الأحاديث النبوية الشريفة.
- ع. يجب أن يكون البحث سليمًا خاليًا من الأخطاء اللغوية والفحوية، مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها
   في الأسلوب العربي، وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط.
- يجب اتباء المنهج العلمي من حيث الإحاطة، والاستقصاء، والاعتماد على المصادر الأصيلة، والإسفاد، والتوثيق،
   والحواشي، والمصادر، والمراجع، وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية، مع مراعاة أن تكون مراجع
   كلّ صفحة وحواشيها أسفلها.
- ٦ بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها في نهاية كلّ بحث مرتبة ترتبيًا هجائيًّا نبعًا للعنوان مع بيان جهة النشر وتاريخه.
- ٧ أن يكون البحث مجموعًا بالحاسوب، أو مرقونًا على الآلة الكاتبة، أو بخط واضح، وأن تكون الكتابة على وجه واحد من الورقة.
- ٨ على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة مبيّنًا، اسمه الثلاثي ودرجته العلمية، ووظيفته،
   ومكان عمله من قسم وكلية وجامعة، إضافة إلى عنوانه وصورة شخصية ملونة حديثة.
- ٩ يمكن أن يكون البحث تحقيقًا لمخطوطة تراثية، وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق التراث،
   وترفق بالبحث صور من نسخ المخطوط المحقّق الخطّية المتمدة في التحقيق.
  - ١٠ أن لا يقلّ البحث عن خمس عشرة صفحة، ولا يزيد عن ثلاثين.

#### ملاحظات

- ١ ترتيب البحوث في المجلة بخضع لاعتبارات فنية.
- ٢ لا تُرد البحوث المرسلة إلى المجلة إلى أصحابها، سواء نشرت أو لم تنشر.
- ٣ لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيئة تحرير المجلة إلا لأسباب تقتنع بها هيئة التحرير،
   وذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنشر.
  - ٤ تستبعد المجلة أيّ بحث مخالف للشروط المذكورة.
  - ٥ تدفع المجلة مكافآت مقابل البحوث المنشورة، أو مراجعات الكتب، أو أيّ أعمال فكرية.

٦ - يعطى الباحث نسختين من المجلة.



## مركلن حمعة الماحد للثقلبافة والتلبراث Juma Al Majid Center for Culture and Heritage

السلام عليكم ورحمة الله و يركانه، ويعد،

فإنه يسرنا أن نبعث إليكم بنسخة من العدد (٦١) من مجلة آفاق الثقافة و التراث. راجين التفضل بإرسال إشعار التسلم الرفق بالجلة إليناء

مع خالص شكرنا و تقديرنا لحسن تعاونكم معنا و تفضلوا فائق الاحترام و التقدير

Dear Sir:

Attached is one copy of Afaq Al-Thaqafa wa Al- Turath magazine, issue No (61). Please send back the enclosed receipt of Acknowledgement after filling in the required infomation.

Thank you for your kind cooperation We remain

| إهداء  |
|--------|
| فبادل  |
| اشتراك |
|        |

|                     | ة اشترا <i>ك</i><br>Subscription C      | **                         | 7                 |
|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| of Years            | شرمن سنة<br>More Than One Yea           |                            | One Year          |
| of Copies:          | عدد النسخ :                             | Issues                     | للأعداد:للأعداد   |
| Subscription Date : | *************************************** |                            | ابتداء من تاريخ : |
| الة بريدية Postal I | _ حو                                    | حوالة مصرفية<br>Bank Draft | شيك<br>Check n    |
| Postal              | Draft                                   | Bank Draft                 | □ Check           |
| Signature :         | ] التوقيع:                              | Oate:                      | التاريخ :         |

|       | Name :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A      | cknowledg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ement of I | _                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مم الكامل :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .,,  | 6                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
|       | Institution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | ON TRANSPORTED      |
|       | Address                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | العذ | Tetatronary         |
|       | P.O. Box :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دوق البريد :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                     |
|       | No. of Copi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | es:    | عدد النسخ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1:         | ssues No.                               | : : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | العد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 4                   |
|       | Subscription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اشتراك | Exchan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ige 🔲 Ja   | تباه                                    | Gift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | هداه 📄                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , [  |                     |
| L     | Signature :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | التوقيع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Date :     | *************************************** |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | التاريخ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | THE PERSON NAMED IN |
| JÜ.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | ii.                 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 758.5      | 18 R                                    | 16.5% s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | The second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                     |
| 13450 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nerowy,    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N. Santagoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1757 |                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                     |
|       | The second secon |        | And Annual Control of the Control of |            |                                         | And the second s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                     |
|       | The state of the s |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                         | A Commence of the Commence of  | Control of the contro |      |                     |
|       | The state of the s |        | A company of the comp |            |                                         | The second secon |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                     |

إهــــداء ٢٠٠٨ مركز جمعة الملجد الثقافة والتراث الإمارات العربية المتحدة



تصدر عن قسم الدراسات والنشر والعلاقات الثقافية بمركئز جمعية الماجيد للثقيافة والتسرات

ديسي ص ب ۲۵۱۵۵ AVI & YTYERRY & IVP+ فاكسى ١٥٩٢٩٣٠ ٤ ١٧٩٠ دولية الإمبارات العربية المتحيدة البريد الإلكتروني: info@almajidcenter.org



السنة السادسة عشرة : العدد الحادي والستون\_ ربيع الثاني ١٤٣٩ هـ\_ مارس (آذار) ٢٠٠٨ م

## هيئة التحرير

## رقسم التسجيل الدولي للمجلة

مديسر التحرير

د. عز الدين بن زغيبة

سكرتير التحرير د. يونس قدوري الكبيسي

هيئة التحرير

أ.د. حاتم صالح الضامن

د. محمد أحمد القرشي

د. أسماء أحمد سالم العويس

د. نعيمة محمد يحيى عبدالله

ردمد ۲۰۸۱ - ۱۲۰۷

المجلة مسجلة في دليـل أولريخ الدولي للدوريات تحت رقم ۳٤٩٣٧٨

المقالات المنشورة على صفحات المحلة تعير عن آراء كاتبيها ولاتمثل بالضرورة وجهة نظر المجلة أو المركز الذي تصدر عنه

يخضع ترتيب المقالات لأحور فنية

ناخل الإصارات خبارج الإصارات

۱۰۰ برهـــم ۱۵۰ درهـــم

۷۰ درهمیاً ۱۰۰ درهیم الأف\_راد 1۰ درهماً ۷۰ درهما

الطسلاب

الاشتراك المؤسسات السسنوي

## الافتناحية

خزائن المضطوطات الخاصة بولاية أدرار الجزائرية

بين تشدد المالكين ورغبة الباحثين

سكرتير التحرير \$

## المقالات

التَّأْويل عند الفُّقهاء ابن رشد أنمُونَجاً

د. على العلوي ٦

الجمال في المنظور الإسلامي

د. مصطفی محمد طه ۲۳

قضية لختيار شريكة الحياة

من منظور فكر علم الاجتماع والمنهج الإسلامي

د. موسی شلال ۹۹

تأثير الغزو الإمبريالي على تنظيم الحِرَف بالغرب

في عهد الحماية الفرنسية (١٩١٢–١٩٥٦)

د. حسنة مازي ٧٢

اليهودية: الصهيونية

احمد اشقر 🐧

الخطاب الديني في الشعر النبطي:

دراسة لمجموعة من قصائد

بدرية عطا الله السعيد (الغربية)

وضيدان بن قضعان

د. سامية آل شبيان ٩٥

كتاب الحِكُم والأمثال بين الوهم في النسبة،

وكمال الإخلال

أ. د. عبد الرَّا زق حويزي ١٠٨

أهمية إسهام ابن حزم الأندلسي في تأسيس علم النفس

الزبير مهداد ۱۳۳

ابن عظوم الحقيد

رابح زرواتي ١٤٧

إبراهيم السامرائي لغويا وناقدأ

د. محمد سعید صمدی ۱۹۷

المقالات العلمية

أقسام الزمن والوقت في العراق القديم

حسنين حيدر عبد الواحد الربيعي ١٧٦

حول النص الرياضي في التراث العربي الإسلامي

أ. د. عبدالجيد نصير ١٩٣



# خزائر المخطوطات الخاصة بولاية أدرار الجزائرية

## بين نشدد المالكين ورغبة الباحثين

تقع ولاية أدرار في الجنوب الجزائري في عمق الصحراء، وتبعد عن الجزائر العاصمة بنحو ١٦٠٠ كلم، تضم هذه الولاية بين أضلعها نحو سبعين مكتبة خاصة للمخطوطات، كتب الله الكريم لنا أن نطلع على بعضها وأن نلتقي بعض أعلامها، وذلك عند مشاركتنا في مؤتمر - إسهامات الجزائر في الحضارة العربية الإسلامية من خلال التراث المخطوط - وأكثر المناطق احتواء للمكتبات بالولاية، منطقة توات معقل العلامة المجاهد محمد المغيلي.

وقد كشفت ثنا معاينة بعض المكتبات الحالة المزرية التي توجد عليها المخطوطات في هذه المنطقة، ولثن كان جو الصحراء يخلو منه عنصر الرطوبة المؤثر في المخطوطات فإن النزوابع الرملية الكثيرة، والحرارة الشديدة وسوء طرق الحفظ و ضعف وسائله أو انعدامه لدى كثير من المالكين للمخطوطات، إضافة إلى الحشرات المختلفة التي وجدت في المخطوطات قوتا لها، كان لها جميعا أثر بالغ في صعوبة بقاء هذه المخطوطات وسلامتها من التلف والاندثار.

أما طبيعة المخطوطات الموجودة بها فمعظمها يدور حول الفقه المالكي، والعقيدة الأشعرية، وعلم التصوف وطرقه، واللغة العربية، والفلك وبعض الأشياء التي تتعلق بالمنطقة نفسها وغيرها، ويرجع عدد منها إلى مؤلفين من المنطقة نفسها، وعلى رأسهم العلامة المغيلي رحمه الله، ومن أشهر هذه المكتبات ما يأتي:

- المكتبة البكرية للحاج عبد الحق القاضي، كان رئيس مجلس الشورى بأدرار، لاتزال الكتبة ببيت القاضي الذي يقع في منطقة تمنطيط التي تبعد عن أدرار المدينة بنحو ١٧ كلم، ويوجد بالمكتبة نحو ٢٠ مخطوط، والذي تجدر الإشارة إليه هنا أنه يوجد بمنطقة تمنطيط عدد آخر من خزائن المخطوطات لكنها صغيرة يقدر عدد المخطوطات في كل واحد منها ما بين ١٠٠ و-١٥ مخطوطا، والبكريون الموجودون بالمنطقة يرجمون إلى عائلة البكراوي وعائلة البكري.

- مكتبة الشيخ محمد باي باللعالم في زاوية مصمب بن عمير بمنطقة أولف وتبعد عن مدينة أدرار عاصمة الولاية بـ ٧٦٠ كلم ويوجد بها نحو ١٥٠٠ مخطوط من بينها كتاب الفنية في الفقه.

- مكتبة الشيخ الحاج محمد باللكبير رحمه الله، وهو من أشهر رجال الجزائر وأعلامها كنت تشد إليه الرحال من الجزائر وخارجها، تقع في مدينة أدرار في زاوية الشيخ رحمه الله، عدد المخطوطات بها ١٥٠٠ مخطوط.
- مكتبة المطارفه لصاحبها محمد الطيب وقد توفي عليه رحمة الله سنة ١٩٨٧ وتقع المكتبة، وتقع المكتبة ببلدية المطارفه دائرة وقروت، وعدد المخطوطات بها ٢٠٠ مخطوط.
- مكتبة الحاج محمد باللوليد بقصر بوكان بوجد بها نحو ٥٠٠ مخطوط وكانت مغلقة في وجه الباحثين ولم تفتح إلا بعد وفاته سنة ٢٠٠٦.
- مكتبة الحاج حسن في أنزجمير تقع إلى الجنوب من مدينة أدرار بنحو ٧٠ كلم، تضم المكتبة نحو ٤٠٠ مخطوط أغلبها في حالة يرثى لها.
- مكتبة بني يلو لصاحبها محمد الجعفري بمنطقة بوده تبعد ٢٥ كلم عن مدينة أدرار، عدد المخطوطات بها ٢٤٠ مخطوط.
  - مكتبة السليماني أحمد بأدرار المدينة، عدد المخطوطات بها ٢٠٠ مخطوط.
- مكتبة الإمام المغيلي بزاوية كنته بقصر بوعلي، ويبعد عن أدرار ٢٠ كلم، وقد انتقل عدد كبير من مخطوطاتها إلى الورثة ولم يبق منها إلا ١٥٠ مخطوط.
- مكتبة كوسام، لصاحبها شاري الطيب إمام مسجد كوسام تبعد عن مدينة أدرار بـ: ٧ كلم ويوجد بها نحو ١٥٠ مخطوط.

وإلى جانب ما ذكرناه يوجد عدد آخر من المكتبات لكن المقال لا يتسع لذكرها جميعا.

إن تشدد أصحاب عدد من الكتبات في السماح للباحثين للاطلاع عليها أو تصوير ما يريدونه لأبحاثهم، وعدم السماح للذين يريدون ترميمها والحفاظ عليها، من الاقتراب منها جعل ضياعها بمرور الزمن أمرا أكيدا وبناء عليه قامت وزارة الثقافة الجزائرية ببناء مركز وطنى للمخطوطات بمدينة أدرار، قصد إقناع أصحاب الخزائن بحفظ مخطوطاتهم بهذا الركز كل باسمه، أو الإتيان بها لترميمها وصيانتها وإرجاعها إليهم

لكن هل ستنجح الوزارة في مسعاها هذا؟

نسأل الله التوفيق للجميع لما فيه خير المخطوطات وتراثنا العربي الإسلامي العريق الذي يمالاً خزائن العالم.

> والله الموفق لا فيه الخير والصواب ، ،

the of high or characters a

مدير التحرير الدكتور عزّ الدين بن زغيبة

# التَّاَويل عند الفُقِهاء ابن رشد أنهوذجاً

د. على العلوي جامعة الزّيتونة - تونس

لات من اللشكاليات المطروحة على اللباحثين في الفقه وعلوسه وفي اللتراث الاسلامي بصفة عامة:

- \* مرى جوالز اللتّأويل في النصوص وفيم تتهثّل جرواه؟
  - وكذلك ما هى طرق التأويل في هذه النصوص؟
    - \* وهل يُؤَوِّلُ الفقهاء وعُلهاء اللأصول؟
    - \* وعلام يرل وُجود التّأويل بهزه التصوص؟

ولمحل هزه اللاشكاليات بالنسبة لعلم اللفقة، رؤينا اختيار وراسة التأويل عند نقية مالكي مشهور(" في مؤلفه في اللهُ همية والمتهيّز بالشَّهول(").

## ب - اصطلاحاً:

التأويل في اصطلاح الأصوليين هو: صرف اللَّفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى مرجوح لاعتضاده بدليل يصيرُ به أغلب على الظنِّ من المعنى الظاهر<sup>(0)</sup> بشرط أن يكون المحتمَّل الذي يراه موافقاً بالكتاب والسَّنة مثل قوله تعالى: ﴿يُخْرِجُ الْحَيُّ مِنْ الْمَيِّت﴾ [سورة الروم: ١٩] إنَّ أراد به إخراج الطّير من البيضة كان تفسيراً، وإنّ أراد

## الفصل الأول: حقيقة الثاويل:

التأويل: مصدر أوّل، وأصل الفعل: آل الشيء يؤول أوَّلاً: إذا رجع، تقول: آل الأمرُّ إلى كذا، أي:

وأوَّلَ الكلام وتأوَّلهُ: دبَّرَهُ وقدَّرَهُ، وأوَّلهُ وتَأَوَّلهُ: فسَّرَهُ (")، والتأويل: «تفسير ما يؤول إليه الشيء (١٠)».

إخراج المُؤمِن من الكافر أو العالم من الجاهل كان تأويلاً (١).

الفصل الثاني: معاني التأويل وشروطه: أ ) المعاني: يُطلق التّأويل على معانٍ ثلاثة
 هفر:

ا. الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كتوله تعانى: ﴿ وَلَقَدَ جِثْنَاهُمْ بِكِتَابِ ضَمَلْنَاهُ عَلَى عِلْم هُدى وَرَحْمَةُ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ. هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يُأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ تَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِ قَهْلُ لَنَا مِنْ شَهْمَاءَ﴾ إسورة الأعراف: ٢٥-٥٥]، وعامة ما ورد في القرآن من لفظ التأويل فهو بهذا المتى.

لـ الـ تفسير، وهذا يقح على السطلاح المسترين
 للقرآن، يقولون، «تأويل هذه الآية كذا وكذا»،
 أي: تفسيرها.

٣. صرف اللّفظ عن ظاهره بدليل، وهذا اصطلاح الأصوليّن، والأصل وُجُوب العمل بالظاهر أو النص وعدم النص وعدم اعتبار مظلّة التأويل، حتى يُوجد ما يصرف ذلك إلى معنى آخر، وصفة هذا الصارف وُجوب كونه دليلاً شرعياً، كنص، أو شياس مسحيح، أو أصل عام صن أصول التشريع، فإذا لم يكن دليلاً معتبراً في الشرع كان هؤى يجب أن تُدزّه عنه نصوص الدين وأذلته().

## ب) الشّروط:

للتّأويل شروط أربعة:

[أولها]: أن يكون موافقاً لوضع اللّغة أو عُرف الاستممال أو عادة الشّرع، فالمتى الذي يصرف إليه اللّفظ لا بدّ أن يكون موضوعاً له اللّفظ حقيقة، أو استُعمل فيه عرف أهل اللّفة أو عادة الشّرع، فعمل اللّفظ على معنى لم

يُوضع له لغة، ولم يستعمل فيه عُرفاً، ولا شرعاً تأويل فاسد لا يجوز (^).

[ثانيه]: أنْ يقوم الدّليل على أنْ الدُّراد باللّفظ هو المنى الذي حُمل عليه، وليس معناه الظّاهر الرّاجح، لأنَّ هذا الدّليل هو الذي يصير الاحتمال المرجوح راجحاً، ويدونه لا يجوز التأويل، لأنّه ترك للظّاهر الرّاجح وعمل بالمرجوح، وذلك لا يجوز.

[ثالثها]: أن تدعو الضرورة إلى التّأويل، فإذا لم تدع الضرورة إلى التّأويل فإنّه لا يجوز. لأنّه صرف اللَّفظ عن ظاهره وترك لمناه الرَّاجح إلى معنى مرجوح دون مقتضى وذلك لا يجوز. [رابعها]: أن يكون اللَّفظ قابلاً للتّأويل كالنصّ(١٠)، والظاهر (١٠٠٠)، أمَّا المُسَّر (١٠٠١)، والتُحكم (١٠٠٠) فلا يجوز تأويله، لأنَّ الفرض أنَّه غير قابل للتّأويل ومثاله، تأويل أبي حنيضة لحديث: ما كلَّ أربمين شاة شاة»(٢٠)، فقد قال أبو حنيفة: إنَّ الشاة ذاتها غير واجبة، وإنّما الواجب مقدار قيمتها من أيَّ مال، فهذا تأويل باطل، لأنَّ اللَّفظ مفسّر في وُجوب الشاة، وهذا التَّأويل يرفع الوجوب فيكون رفعاً لحكم ما لا يقبل التَّأُويل، فإنَّ قوله تعالى: ﴿ وَآتُوا الزُّكَاةَ ﴾ [سورة البقرة: ٤٣] يُفيد الوجوب، وقوله؟: دي أربعين شاة شاة، بيان وتفسير للواجب، فيكون مفسرا في وجوب الشاة نفسها، فإسقاط وجوب الشاة رفع لحكمه فلا يجوز.

هذا ويمكن الردِّ على ذلك بأنَّ وجوب الشاة إنَّما يسقط لو كان الحنفيَّة قائلين بجواز تركها مطلقاً، فأمَّا إذا لم يجوِّزوا التَّرك إلاَّ ببدل يقوم مقامها، فلا تخرج الشاة عن كونها واجبة، ويكون الباعث على ذكر الشاة أمران: أحدهما

الثأويل عند الفُقهاء ابن رشد أنمُوذَجِدً

أنَّ فيه تيسيراً على الملاك بجعل الواجب من جنس ما بملكون، وثانيهما، أنَّ الشاة معيار لقدار الواجب فكان لا بدُّ من ذكرها، إذ القيمة تُعرف بها وهي تُعرف بنفسها، فكانت أصلاً فذكرت لذلك<sup>(١٠)</sup>.

## الفصل الثالث: أمثلة حول الثأويس:

للتّأويل أمثلة ونماذج كثيرة، فيما يلي أبرزها: ١. قال تعالى: ﴿مَا أَنُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالْكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْيَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تَجَارَةً عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ﴾ [سورة النساء: ٢٩]. وهو يُبيح كلِّ مُبادلة تتمَّ برضا المتبايمين، وقد رُويَ أَنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بيع الفرر وعن تلقّى الركبان، فأوَّلَ العُلماء التجارة المباحة في الآية بما خلا من الفرر ومن التلقّي، دفعاً للضّرر عن النّاس، ولأنّ البيع في الحالتين يبنى على رضا صحيح، والتّأويل هنا تقييد للمطلق.

 ٢. قال تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يُتَرَبِّصُنْ بِأَنفُسِهِنَّ ثُلاَئَةَ قُرُوء﴾ [سورة البقرة: ٢٢٨]، والقرء يُطلق في اللَّفة على الطهر، ويُطلق على الحيض، ولا يتيسّر العمل بالآية إلاّ بعد بيان المرادية، وقد ذهب الشافعية إلى تأويله بالطّهر، وذهب الحنفيّة إلى تأويله بالحيض، والتّأويل في كلا الرأيين هنا بحمل المشترك على أحد معنبيّه.

٣. روى البخاري عن عائشة رضى الله عنها أنّ النبي ﷺ قال: ممن مأت وعليه صيام صام عنه وليّه (١١٠)، وهذا يُعارض أصلاً عامّاً من أصول الدِّين ثبت بقوله تعالى: ﴿وَأَنْ لُئُسَ للإنسَانَ إلاُّ مَا سَمَى﴾ [سورة النجم: ٢٩]، وقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَزرُ وَازرَةً وِزْرَ أَخْرَى﴾

[سورة الأثمام: ١٦٤]، وغير ذلك من الآيات، ولهذا ذهب جماعة من القُلماء إلى تأويل الوليّ في هذا الحديث بالولد، لأنَّ ولد الإنسان من سعيه، ولقوله ﷺ: وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاً من ثلاث: صدقة جارية، وعلم يُنتفع به، وولد صالح يدعو له، (``)، والتّأويل هنا بقصر المام على بعض أنواعه(١٠٠).

٤. قال تمالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدُّمُ وَلَحُمُ التُخنزير﴾ [سورة المائدة: ٣]، فقد حمل الجمهور الدِّم المطلق فيه على الدِّم المسفوح، بدليل قوله تعالى: ﴿قُلْ ثَا أَجِدُ هَى مَا أُوحِي إِلَيَّ مُحَرِّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةَ أَوْ دَمَّا مَسْفُوحًا أَوْ تُحْمَ خَنزيرِ ﴾ [سورة الأنعام: ١٤٥]، فقد قُيّد الدّم المحرّم هنا بأنّه مسفوح أي سائل، وأطلقه هناك، فصرف اللَّفظ عن إطلاقه إلى التَّقييد (١١).

## الفصل الرَّابع؛ هل يعتمد ابن رشد التّأويل؟؛

إنَّ اعتماد الفقهاء للتّأويل كمنهج في مؤلَّفاتهم، أشار إليه خليل بن إسحاق الجندي (-٧٧٦هـ/ ١٣٧٤م)(١١) في مقدّمة مختصره بقوله: «...وبعد فقد سألنى جماعة أبان الله لى ولهم ممالم التحقيق، وسلك بنا وبهم أنفع طريق، مختصراً على مذهب الإمام مالك بن أنس رَوْقَيْ مبيدًا لا به الفتوى، فأجبت سؤالهم بعد الاستخارة مشيراً بفيها للمدونة وبأول إلى اختلاف شارحيها في فهمها، وبالاختيار للَّحْمي لكن إن كان بصيغة الفعل فذلك لاختياره هوفي نفسه، وبالاسم فذلك لاختياره من الخلاف وبالتّرجيح لابن يونس كذلك وبالظهور لابن رشد كذلك، وبالقول للمازري كذلك»<sup>(۲)</sup>.

والأُلاحظ أنَّ خليل يأتي بلفظ «تأويلان، أو

تأويلات، بعد حكم مسألة معيِّنة، لاختلاف الشُّرَّاح في فهم تلك المسألة من المدوّنة ويعود سبب الاختلاف إلى أمرين اثنين وهما:

 أوجود قولين أو أكثر، فيكون أحد الشُرّاح وفق أحد القولين، والآخر وفق القول الثاني.

٢. وقد يكون الاختلاف حسب ما يقتضيه محمل اللَّمْظَ، فلكلِّ فهمه، وبذلك «تصير مفهوماتهم منها أقوالا في المذهب يعمل ويُفتى ويُقضى بأيَّها إذا استوت وإلاَّ فبالرَّاجع أو الأرجع»("). وقد أورد خليل بن إسحاق أمثلة كثيرة حول تأويلات الفقهاء عند اختلافهم في مسألة ما، ومن هذه الأمثلة ما يلى:

 أوّلاً: ما جاء في باب الذكاة("")، حيث قال: «أو أرسل ثانيا بعد مسك أوّل وقتل، أو اضطراب فأرسل ولم يُرَ، إلاَّ أنَّ ينوي المُضطرب وغيره فتأويلان،(```.

- ثانياً: وما جاء في فصل النَّذر<sup>(12)</sup>، حيث وضَّح بقوله: «وله فيه إذا بيع الإبدال بالأفضل، وإنَّ كان كثوب بيع وكُره بعثه وأهديَ به، وهل إذا اختُكف هل يُقوّمه أو لا؟ أو ندباً، أو التّقويم إذا كان بيمين؟ تأويلات،(١٠٠).

والقارئ يفهم من كلام خليل في مقدّمة مختصره ومن الأمثلة التي استدلّ بها وأوردها حول تأويل الفقهاء أنَّ ابن رشد الجدِّ يؤول الأقوال والمسائل، وقد أشار إلى اعتماده التّأويل هُقهاء كثيرون، منهم على سبيل المثال ما يلى:

 ابن عرفة الورغمّى (-٨٠٣هـ/١٤٠٠م) (٢٠) في مختصره الفقهي عندما تحدّث عن الشّروط الواجب توفَّرها في الإمام حيث قال: ،وفيها: لا يؤُمُّ غيرٌ محسن القراءة محسنها وهو أشدُّ من إمام ترك القراءة، حملها القابسي على

اللِّحان وابن رشد على الأمِّي،(٧٧)، فيتضَّع من خلال هذا الكلام اختلاف القابسي(\*\*) (-٤٠٢هـ /١٠١٢م) وابن رشد في تأويلهما للفظة دغيرٌ مُحسِن القراءة»، لأنَّ ابن رشد أوِّلها بأنَّها تعني الأمِّي، بينما حملها القابسي على الذي يخطئ كثيراً.

٢. أحمد حلولو (كان حيّاً سنة ١٩٥٥هـ)(١٠٠) في شرحه على مختصر خليل بن إسحق الجندي عند حديثه عن صلاة المؤمن بلباس كافر، إذ بيِّن تأويل ابن رشد بقوله: «قوله ولا يُصلِّي بلياس كافر بخلاف تسجه، إنَّما لا يُصلَّى بلياسه لأنَّ الغالب عليهم عدم التحفَّظ من النجاسة فيما يلبسونه وهذا هو الشهور وزاد في المختصر: وإن كان جديداً وأجاز ابن عبد الحكم الصّلاة به وحمله ابن رشد على ما إذا لم يطُّل لُبسه له، وأمَّا ما نسجوه فقال مالك في المدوِّنة: مضى الصالحون على عدم الغُسل وكان مقتضى القياس عنده خلاف ذلك لولا الممل»<sup>(۳۱)</sup>،

۳. این ناجی، قاسم بن عیسی: (-۸۳۷هـ/ ١٤٣٢م)(٢٠) في شرحه الكبير على تهذيب المدوّنة للبرادعي، حيث أشار إلى تأويل ابن رشد للأقوال في مواطن كثيرة، منها هاتان المسألتان:

## أ. علَّة غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب:

قال ابن ناجى: واختكف في علَّة غسل الإناء من ولوغ الكلب(") فقيل: تعبُّد، قاله الأكثر، وقيلً للنجاسة، قاله سحنون، وقيلَ للاستقذار وقيلَ خوف داء الكلب قاله ابن رشد، ورُدّ لنقل الأطباء امتناع ولوغ الكلِّب الكَّلب، وأجاب عنه حفيده بأنَّه إنَّما بمنتع 

اثتاويل

## ب. الاختلاف في حكم المولاة في الوضوء،

أورد ابن ناجى هذه المسألة في شرحه الكبير على تهذيب البراذعي(٢٠١ (-٢٧٢هـ /٩٨٣م) للمدوِّنة بقوله: «واعلم أنَّه اختلف المذهب في الموالاة على ستّة أقوال:

أحدها: الوُجوب مطلقاً قاله ابن وهب وهو مذهب عبد العزيز، قال ابن القصّار: وهو ظاهر قول مالك، الثاني: سُنَّة: قاله ابن عبد الحكم (-٢١٤هـ/ ٨٢٩م)(٥٠) ، الثالث: أنَّه واجب مع الذكر والقُدرة دون العجز والنسيان وهو الشهور، وزعم ابن رشد في مقدّماته (٢٦)، وعياض في إكماله أن القول بالسنة هو المشهور، الرابع: واجب في المفسول سنة مطلقاً، رواه مطرف عن مالك، الخامس: واجب في المنسول والمسوح البدلي دون الأصلي رواه عبد الملك، السادس: مستحبّ حكاه ابن شاس عن ابن القصّار وعن بعض أصحاب مالك»("")، إنَّ السَّنفاد من خلال هذا الأنموذج الذي أورده ابن ناجي، أنّ ابن رشد الجدّ يؤوّل المسائل وهذا لا يعنى أنّه دائماً يُصيب في تأويله للأقوال، إذ كثيراً ما تُوجّه له انتقادات كما فعل هنا ابن ناجى حيث بين أنّ تأويله حكم الموالاة في الوضوء بأنَّه سُنَّة على الشهور، مجرَّد زعم وليس أمراً يقينياً، والدِّليل على هذا قوله: موزعم ابن رشد في مقدّماته (٢٠) ، وعياض في إكماله (٢١) أنّ القول بالسّنّة هو الشهور،(١٠٠).

## ج. حُكم الذي يطأ على الموضع القدر بعد أن توضّأ، هل يصلّى، أم عليه إعادة وضوئه؟

قال ابن ناجي في شرحه الكبير على تهذيب البراذعي: «قوله: وإنَّ وطئَّ على أروات الدوابّ الرَّطبة وأبوالها، دَلَك وصلَّى به وكان مالك يقول:

يفسل الخُفَّ ثمِّ خفَّفه ... قال ابن يونس في العُتبيّة عن مالك في الذي يتوضَّأ ثمِّ يطأ على الموضع القذر الجافِّ لا بأس وقد وسِّع الله تعالى على هذه الأمَّة، قال أبو بكر بن اللبّاد: وذلك إذا مشى بعد ذلك على أرض طاهرة لما رُويَ أنَّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً قُلت: وتأوَّله النَّخمي بأنَّ رفع رجليه بالخطوة يمنع اتَّصال النجاسة بها وإلاَّ ما لا ضرر له وتأوَّله بمضهم في نقل المازري بأنَّ الماء يرفع عن نفسه فلا يُنجَّسه إلاَّ ما غيرهُ ولا يحصل من النجاسة ما يُغيّر ماء رجليه وتأوله ابن رشد على قدر لا يُوقف نجاسة ولوتيقنت وجب غسل قدميه لتعلق النجاسة بهما لبللهماء(١١).

فالإشارة إلى التّأويل في هذا الأنموذج كانت باللَّفظ الصريح، وقد كرِّر ابن ناجي لفظ التَّأويل ثلاث مرّات، ومن التّأويلات التّي تمرّض لها، تأويل ابن رشد الجدّ ويستفاد هذا من قوله: «وتأوّله ابن رشد على قدر لا يوقن نجاسة ولو تيقنت وجب غُسل قدميه».

إنَّ النتيجة التِّي يمكن الخروج بها في خاتمة هذا الفصل، أنَّ ابن رشد الجدُّ ذو باع في ميدان التأويل والحجج على ذلك كثيرة وأبرزها إشارات الفُقهاء المتأخّرين إلى تأويلاته الكثيرة.

## الفصل الخامس؛ نماذج حول اعتماد ابن شد التأويل في البيان والتحصيل:

- الأنموذج الأول: في السوضوء بسالماء المتعملء

ورد بالمدوّنة ما يلي: «قال ابن القاسم: وقال مالك: لا يُتوضَّأُ بماء قد تُوضَّىُّ به مرَّةٌ ولا خير فيه، فسأله سحنون قائلاً: فلو لم يجد رجلً إلا ماءً قد تُوضِئَ به مرّة، أيتيمم أم يتوضّأ بماء قد تُوضِئُ به

مرّة، فأجاب ابن القاسم: يتوضّأ بذلك الماء الذي قد توضّى به مرّة أحبّ إليَّ إذا كان الذي توضّاً به طاهراً،(()).

وقد أشار القاضي أبو الوليد محمد بن رشد (ت-2007) إلى هذه السألة عندما تحدث عن الخلاف في جواز مسح الرجل رأسه بغضل ماء اللحية بالبيان والتحصيل، وأول كلام ابن القاسم وحمله على الخلاف عندما قال: وهذا الاختلاف جار على اختلافهم في إجازة الوضوء بالماء المستعمل عند الضرورة، فظاهر قول مالك في المدونة أن ذلك لا يجوز مثل المعلوم من قول أصبخ خلاف قول ابن القاسم»(").

## - الأنموذج الثاني: هيمن أوصى بسِلاحة في سبيل الله:

ورد بالبيان والتحصيل حول هذه السألة ما ي:

وسُنِّل عن الرجل يقول عند الموت: سلاحي في سبيل الله، أترى لمن أوسيّ إليه أن يجمله حُبُساً (٤٠٠) قال: لا أرى ذلك له، ولكن يجتهِدُ فيه.

قال محمد بن رشد: «قوله لا أرى ذلك له يعتمل أن يكون معناه: لا أرى ذلك عليه، أي لا يجب عليه أن يُحسِّسُ على أن أن يحسِّس على أن يُحسِّسُ على أن يتبتّل (") فيه، وإنّما أوسى أن تجمل فيه فرأى له أن يجتهد في وجه جملها فيه بما يراه إن رأى أن يحبّسها فيه حبِّسها وإن رأى أن يعبّسها فيه حبِّسها وإن رأى أن يعبّسها فيه حبِّسها عليه على النسان، قال الله عزّ وجلّ (إن أحسَنتُمُ المُنتُمُ الأنتُمُ المُنتُمُ المُنتُمُ المُنتَمُ المَنتَمُ الله عزّ وجلّ أن يبتنها إلى المورة على الإسراء: ٧]. أي عليها، ويحتمل أن يكون له على الإسراء: ٧]. أي عليها، ويحتمل أن يكون له على بابها ويكون المني في ذلك أنّه رأى أن يبتلها في المناه الله عز ذلك أنّه رأى أن يبتلها في المناه المناه المناه على أن يبتلها في إلى المناه على أن يبتلها في ذلك أنّه رأى أن يبتلها في أنه يبتلها في أنه المناه ال

السبيل ولا يحبّسها فيه، إذ لم ينصّ الوصي على تحبيسها على القول بأنّ من أعطى فرساً أو سلاحاً في السبيل فهو محمول على التبتيل حتّى ينصّ على التحد. (\*)

## - الأنموذج الثالث، الرجل يهدم حائطاً سترة بينه وبين جاره،

ورد بالبيان والتحصيل حول هذه السألة ما يلى: «قال ابن القاسم: وإذا كان حائطٌ لرجل سُترةُ لرجل آخر فليس له أن يهدمه إلا لوجه يرى أنّ لهدمه وجهاً لم يلتمس به ضرره، فإن أنهدم من أمر من السّماء فقال له صاحب الدّار: ابن حائطك واستُر عليّ فإنّه إن شاء بني وإن شاء ترك، ولا يُجبر على ذلك، وقيلَ للّذي يطلبُ السُترة إن شئت فاستر على نفسك وإن شئت فدع، قال عيسى: وإن هدمه للضرورة وترك أن يبنيه رأيت للسلطان أن يُجبره على إعادته كما كان، لا يسوغُه الضّرر، وقد قال رسول الله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار ، ("")، قان هدمه لوجه منفعة أو لتجديده، ثمَّ عجز عن ذلك فاستغنى عنه فليس يُجبر على إعادته، ويُقال لجاره إن شئت فاستُر على نفسك في أرضك، وإن شئت فدُعْ، قال سحنون: يُجبر على كلُّ حال. قال محمد بن رشد: قول عيسى بن ديتار: وإنْ

الثأويل

الفتصاء

أتموذجة

قال محمد بن رشد: قول عيسى بن دينار: وإن هـدَمَهُ للضرورة رأيت للسُّلطان أن يُجبره على إعادته، يُريد كان له مال أو لم يكن له مال، كالحائط بين الشريكين، إمّا أن يبني، وإمّا أن يبيع ممن يبني، وهو ممسر لقول ابن القاسم،(۱۱۰).

إنّ المتأمّل في هذه المسألة يلحظ أنّ ابن رشد أوّل كلام عيمس بن دينار، فحمله على التفسير بقوله: وهو مُفسَّر لقول ابن القاسم.

ويتمثّل تأويل ابن رشد (الجدّ) في حمله أقوال

أفراق المخاف والمرات ١١

الفُّقهاء أحياناً على الخلاف أو الوفاق أو التّفسير.

التأويل الشّخصي لابن رُشد (الجِدُ) وإشارته إلى تأويل الأخرين باللفظ الصريح وترجيحه بين التأويلات أ. التأويل الشّخصي لابن رُشد:

كثيراً ما يتدخّل ابن رشد في مسائل الخلاف التِّي يُوردها، موضّحاً تأويله لها باللّفظ الصريح، وفيما يلي أنموذج حول هذا النّوع:

 الأية السادسة من سورة المائدة المتعلقة بالتيمم

قال ابن رشد الجدّ «والذي أقول به في تأويل الآبة أنَّ أو في قوله: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمُ مِنْ الْغَائِطِ﴾ (١١) بمعنى الواو، لأنَّ الآية على هذا تبقى على ظاهرها لا يُحتاج فيها إلى تقديم وتأخير، ولا يُفتقر فيها إلى إضماره ""، فتأتى بينةً لا إشكال فيها لتَبِيُّن معناها مع كونها على تلاوتها دون تقديم ولا تأخير ولا إضمار، لأنَّه إذا قال عزَّ وجلَّ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ إِلَى الْمَرَافِق وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهُرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَر أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِثْكُمْ مِنْ الْفَائِطِ أَوْ لِأَمْسُتُمْ النَّسَاءَ فَلَمْ تُجِدُوا مَاءُ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بؤجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾ (١٥)، فقد بين أنّ من جاء من المرضى والمسافرين من الغائط أو لامس النساء يتيمّم إن لم يجد الماء(٢٠٠).

ب - إشارة ابن رشد (الجد) إلى تأويل الأخرين باللَّفظ الصريح:

لابن رشد (الجد) دراية كبرى وإلمام شامل

باختلاف الفقهاء، كما أنَّه ذو باع في تحصيل الأقوال، وعليه الموَّلُ في هذا الاختصاص، إذ نجده كلَّما تعرَّض إلى اختلاف الفقهاء في مسألة ما، يُورد التأويلات المختلفة، وهو تارة يُشير إليها باللَّفظ الصريح وطوراً باللَّفظ المجازي، أي غير الصريح، كقوله: وحمله على كذا».

وفيما يلى أنموذجان حول الإشارة إلى تأويلات الفُّقهاء باللَّفظ الصريح:

> الأنموذج الأوّل؛ الاختلاف في حكم قصر الصلاة في السفر:

قال ابن رشد الجدِّ: «اختلف أهل العلم في قصر المسافر الصلاة في السَّفر على أربعة أقوال:

- ١- أنَّ القصر لا يجوز.
  - ٢- أنَّه واجب فرض.
    - ٣- أنَّه سُنَّة
- ٤- أنّه رخصة وتوسعة.

واختلف الذين رأوه رُخصة وتوسعة في الأفضل من ذلك، فمنهم من رأى القصر أفضل، ومنهم من رأى الإتمام أفضل، ومنهم من خير بين الأمرين من غير أن يفضّل أحدهما على صاحبه.

والأصل في هذا الاختلاف اختلافهم في كيفية فرض الصَّلاة، وفي تأويل قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ في الأَرْضِ "" فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلاة إِنْ خَفْتُمْ أَنْ يَفْتَنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (١٥)، فيني كلُّ واحد مذهبه في ذلك على ما ثبت عنده من الروايات في كيفية فرض الصلاة وصح عنده من التأويلات في معنى تفسيرها، وذلك أنَّه اختُلف في كيفيَّة فرض الصلاة على ثلاثة أقوال:

فيلَ إنّها فُرضت ركعتين في السّفر وأربعاً في الحضر.

 وقيلَ إنها فُرضت ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرّت صلاة السَّفر وزيد في صلاة الحضر.

♦ وقيلٌ إنّها قُرضت أربعاً أربعاً في السّفر والحضر فأقرّت صالاة الحضر وقُصرت صالاة السّفره("").

وتبدُّو إشارة ابن رشد إلى تأويلات الفقهاء الآخرين في هذه المسألة باللَّفظ الصريح جليَّة واضحة والدَّال على ذلك قوله: ووالأصل في هذا الاختلاف اختلافهم في كيفيّة فرض الصلاة وفي تأويل قوله الله تمالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَيُكُمْ جُنَاحٌ أَنُ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ قِي

 ♦ الأنموذج الثاني: من سماع عبد المالك بن الحسن من أشهب وابن وهب:

## مسألة: ما ذبح النصاري لكنانسهم هل يُؤكل؟

«وسألته (أي أشهب بن عبد العزيز) عما يُذبحُ
للكنائس، قال: لا بأس بأكله؟»

قال محمد بن رشد: كره مالك في المدوّنة أكل ما ذبحوا لأعيادهم وكنائسهم، وتأوّل في ذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿ وَأَوْ فَسُفّا أَهِلُ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ﴿ (اللهِ )، ووجه قول أشهب أنَّ ما ذبحوا لكنائسهم لما كانوا ياكلونه ووضّا أن يكون حلاً لننا لأن الله تمالى يقول: ﴿ وَضَاعَامُ اللّٰذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ ﴾ (ا، وانّما تأويل قوله: ﴿ وَ فَسُفًا أَهِلُ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ﴾ ((۱) ما ذبحوه لآلهتهم مما يتقرّبون به إليها ولا بأكلونه، فهذا حرام علينا بدليل الآيتين، ((۱).

إنَّ المَتَأَمَّلُ فِي هذه المسألة يلحظ إشارة ابن رشد الجدِّ إلى تأويل الإمام مالك باللّفظ الضريح لقوله

تمالى: ﴿أَوَ قِسْمًا أَهِلُ لِعَيْدِ اللّهِ بِهِ فَحملها على كلّ ذبائح النّصارى، سواء تلك التّي قصدوا بها التقرّب إلى رهيانهم ونووا ذبحها لكنائسهم أو تلك التّي قصدوا بها الغذاء فحسب.

وقد نقل ابن رشد هذه الإشارة إلى تأويل الإمام مالك لهذه الآية، باللفظ الصريح من قول ابن القاسم في المدونة لأنّه قال في جوابه عن سؤال الإمام سحنون: وتأوّل مالك فيه: ﴿ وَأَوْ فِسَمّا أُمِلُ لغَيْر اللّه به ﴾.

♦ الأنموذج الثالث: شاة ذبحها يهوديٌ فوجدها لا تحلٌ له، هل يجوز للمسلمين أكلها؟

ورد بالبيان والتحصيل حول هذه السألة ما يلي: دوسًل ابن القاسم عن شاة دبحها يهوديً فوجدها لا تحلُّ له، هل ترى أكلها للمسلمين حلالاً؟ قال، قال مالك: إنّي لأكرهه وما هو عندي بحرام، قيل له: فالشّحم؟ قال: والشّحم مثلها أو أكره منه، قال ابن القاسم: وأنا ليس يُعجبني أكله ولا أراه حراماً، قال ابن ناهج، ولا بأس به وليس عندنا فيه كراهية وأنّما بمنزلة طمامهم ونهى ابن كنانة عن أكلها.

قال محمد بن رشد: لابن القاسم في المدوّنة أنّه لا يُوكل (\*\*) مثل قبول ابن كنائة، فهي ثلاثة أقوال: الإجازة، والكراهة، والمنع ترجع إلى قولين: الإجازة والمنع، لأنّ الكراهة من قبيل الإجازة، وفرّق أشهب وغيره بين الشّحم وما حرّموه على والأصل في هذا الاختلاف اختلافهم في تأويل قوله عز وجلّ، فوطعام الدين أوتُوا المُكتَابُ حلُّ نَعُمُ \*\*\*)، هل المُراد بذلك ذباتعهم أو ما يأكلون، فمن ذهب إلى أنّ المراد بذلك ذباتعهم أو ما يأكلون،

الثأويل عند الفقهاء ابن رشد أنموذجا

ويؤيّد هذا التّأويل ما رُويَ من إباحة رسول الله ﷺ شحوم يهود على ما جاء من أنّ رجلاً وجد ي بمض حصون خيبر عند افتتاحها جراباً مملوءًا شحماً فبصر به صاحب المفائم فتازعه فيه، فقال رسول الله ﷺ: خلِّ بينه وبين جرابه يذهب به إلى أصحابه، ومن ذهب إلى أنَّ المراد من ذلك ما يأكلون لم يُجز أكل شحومهم، لأنَّ الله حرَّمها عليهم في التوراة. على ما أخبر به القرآن، فليست ممًا يأكلون، واختلفوا فيما حرَّموه على أنفسهم ممًا ذبحوه فوجدوه فاسداً هل يُحمل محمل الشَّحوم التِّي حرَّمها الله عليهم أم لا، فشحومهم يجوز أكلها على التّأويل الأوّل باتّفاق، ولا يجوز على التَّأُويِلِ الثاني باتَّضاق، وما ذبحوه ممَّا وجدوه فاسداً فلم يأكلوه فيجوز أكله على التأويل الأول باتَّفاق، وعلى التّأويل الثاني باختلاف، فهذا معنى قول مالك في المدونة: والشَّحم مثله أو أكرمه(١٠٠).

ج - نقد ابن رُشد ثناويلات الغُقهاء وترجيحه لبعضها

١. ترجيح ابن رشد (الجد) لتأويلات الفقهاء

 اختلاف أهل العلم في المقصود بالمحصنات الوارد ذكرهن في الآية ٢٣ من سورة النّور(١٠٠)، والآيتين ٤ و٥ من نفس السورة.

ورد بالقدّمات لابن رشد الجدّ حول هذه المسألة ما يلي: «يشول تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُرْمُونَ الْمُحْصَنَات الْفَاقلات الْمُؤْمِنَاتِ ﴿ (10) ، يُريد

بالحصنات العفائف وبالفافلات الفافلات عن الفواحش والفجور لم يفطن لها ولا عُرفن بها، ﴿ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ

إلاَّ أنَّ أهل العلم بالتّأويل قد اختلفوا في التُحصنات اللزَّئي حُكمُهنَّ هذا: فقالت طائفة إنَّ الآية نزلت في شأن عائشة وما كان من قول أهل الإفك فيها، فهذا الحكم لها خاصة دون سائر النساء المؤمنات المحصنات، وقالت جماعة بل ذلك لأزواج النبي ﷺ دون سائر نساء المؤمنين.

ورُويَ عن ابن عبَّاس أنَّه قال: نزلت هذه الآية في شأن عائشة وساثر أزواج النبي ﷺ وعليهنَّ، فهب أنها جاءت مُبِّهمة لم يجعل الله لهم توية، والآية الأخرى قوله: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمُّ لُمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَة شُهَدَاءً﴾ (\*\*)، قال في آخرها: ﴿إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْد ذَلكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ فجعل لهم توبة، فلا توبة لمن قذف أزواج النبي ﷺ. قال: فهم بعض القوم أن يقوم إليه فيُقبِّل رأسه استحساناً لتفسيره، وقد رُوي عن ابن عبَّاس أنَّ الآية نزلت في شأن عائشة وعُنيَ بها كلِّ من كان في الصفة التي وصف الله فيها فهي عامّة في كلِّ مُحصَنَة لم تُقارف سومًا(^^). وقال بذلك جماعة إنَّ الآية نزلت في أزواج النبي ع فكان ذلك كذلك حتى نزلت الآية التي في أول النور فأوجب الجلد وقبل التوية، وهذا الأظهر إن شاء الله لأنَّ الآية عامّة فتُحمل على عمومها في وجوب العذاب العظيم واللَّعنة في الدِّنيا والآخرة لكلُّ من قذف محصنة عفيفة لم يعلم أنَّها قارفت سوءاً ولا ألَّت بفاحشة، إلا أن يتوب فإنَّ الله تمالي إن شاء قبل توبته على ما ورد في الآية الأولى، (١٠٠).

فابن رشد في هذه السألة، رجّع التّأويل الذي حمل الآية ٢٣ من سورة النُّور على العموم، والدُّليل على ترجيحه قوله: «وهذا الأظهر إن شاء الله لأنَّ الآية عامَّة فتُحمل على عمومها في وُجوب العذاب العظيم واللَّعنة في الدُّنيا والآخرة لكلُّ من قذف محصنة عفيفة».

## ٢. نقد ابن رشد (الجد) لبعض التّأويلات،

إنَّ الدَّارس لكتاب البيان والتحصيل والمقدِّمات المهدات كثيراً ما يُلاحظ توجيه ابن رشد نقده للتّأويلات التّي لا تُعجبه، وفيما يلي أنموذج حول هذه المسألة:

[قال محمد بن رشد: لا يجوز عند مالك -رحمه الله- وجميع أصحابه للإمام أن يستمين بالكفّار على فتال الكفَّار، ولا أن يأذن لهم في الفزو مع المسلمين ولا منفردين أيضاً لأنَّه وجه من العون ولإنَّهم يستبيحون فيه ما لا يجوز في الغزو على ما قاله أصبغ في نوازله، لقول النبي ﷺ: «لن أستعين بِمُشرِكِ»(")، ولما رُويَ من أنَّ الأنصار قالوا يوم أحد ألا نستمين بحكفائنا من يهود؟ فقال ﷺ: ولا حاجة لنا فيهم»، وفي قول ابن القاسم في هذه الرواية لا أحبّ للإمام أن يأذن لهم بالفزو دليل على أنَّهم لم يستأذنوه لم يجب عليه أن يمنمهم وعلى هذا يُحمل غزو صفوان بن أُميّة مع رسول الله حُنيناً والطائف خلاف قول أصبغ في نوازله إنهم يُمنعون من ذلك أشدُّ المنع، وقد حكى أبو الفرج عن مالك أنَّه لا بأس على الإمام أن يستمين بالتُشركين في فتال الشركين إذا احتاج إلى ذلك، وهو دليل قوله للأنصار: لا حاجة لنا فيهم. وقد رُويَ عنه؟ أنّه بلغه جمع أبى سفيان ليخرج إليه يوم أحد،

استعان يهود التَّضير فقال لهم: «إنَّا وأنتم أهل

كتاب وإنَّ لأهل الكتاب النَّصر على أهل الكتاب فإمَّا قاتلتم معنا وإمَّا أعرتمونا سلاحاً، فإن غزوًا بإذن الإمام أو بغير إذن الإمام منفردين تركت لهم غنيمتهم ولم تُخمّس، وإن غزوًا مع المعلمين في عسكرهم لم يكن لهم في الفنيمة نصيب إلا أن يكونوا متكافئين أوهم الفالبون فتقسم بينهم وبين السلمين قبل أن تُخمّس ثمّ يُخمّس سهم السلمين خاصّة، وأهل الكتاب وغيرهم عند مالك في هذا سواء، وحكى الطِّعاوي عن أبي حنيفة وأصحابه أنَّه أجاز الاستعانة بأهل الكتاب دون من سواهم من المشركين عبدة الأوثان والمجوس وصعَّح الآثار على ذلك، قال وإنَّما لم يستعن رسول الله ﷺ بُحلفاء الأنصار من يهود للحلف الذي كان بينهم وبين عبدائله بن أُبيِّ المنافق لأنَّهم خرجوا بذلك من حُكم أهل الكتاب، وهو من التّأويل البعيد،(١٠٠). فالمتأمّل في هذه المسألة يلحظ أنّ ابن رُشد

(الجدّ) لا يأخذ التأويلات المختلفة للفقهاء كأمر مسلم وإنما كثيراً ما يوجه إنيها النقد كما فعل هذا عندما بيِّن أنَّ تأويل أبي حنيفة وأصحابه لم يكن مصيباً بقوله: «وهو من التّأويل البعيد».

## الخانفة

في ختام هذا البحث، يُمكن الخروج بجُملة من النتائج يتمثّل أبرزها فيما يلي:

- اعتماد ابن رُشد التّأويل في مؤلّفاته المختلفة. - والملاحظ أنَّ اعتماده للتَّأويل يبرز بطرق مختلفة أهمها:
  - التّأويل باللّفظ الصريح.
- التّأويل باللّفظ المجازى، كقوله: وحمل هذا الفقيه السألة على الوفاق أو الخلاف، أو قوله: وقول أصبغ مفسر لقول الإمام مالك.

الثأويل الفقهاء أنموذجا

- إشارات ابن رشد الكثيرة إلى تأويلات الفُقهاء.
- الشُّقهاء عالة على ابن رشد الجدَّ في التَّأويلات لدرايته الواسعة بالخلاف وأسبابه داخل المذهب وخارجه ولاعتمادهم عليه كثيراً في تحصيل الأقوال.
- لا يأخذ ابن رشد التأويلات المختلفة للقفهاء كأمر مسلم، وإنّما نجده يتممّن فيها بدراستها، ويميّز بين الصحيح السّليم منها والضعيف والسّقيم، ويوجّه إليها سهما مقدم بقوله: وهمو من التأويل البعيد، وأحياناً يرجّح ما يراه صالحاً منها، بقوله: والتّأويل الأوّل هو الصحيح.

- للتّأويل محاسن كثيرة، وأبرزها فتح باب

الحوار مع الآخر لبناء جسور التواصل والتعاون ممه، وهو دليل على أنّ الدّين الإسلامي يمنح للفرد حرّية التفكير ويحفّزه على الاجتهاد حتّى يُساير التطوّر العلمي والتكنولوجي.

لا يكون التأويل منموماً إلاً إذا انصب على نص قطعي الدلالة، سواء أكان ذلك في ميدان المقيدة أم العبادات أم الأحكام الشرعية، أما ما يرخص فيه الاجتهاد كالمسائل التي لم يرد فيها نص طائلً ويل فيها جائز، والقرآن الكريم يدعو إلى التدبر والتفكر للوصول إلى نتائج يقينية مكيدة للفرد والمجتمع.

## الحواشى

أ) [هو محمد بن أحمد بن رشد. أبو الوليد: قاضي الجماعة بقرطية، من أعيان المالكية، وهو جدا ابن رشد القياسوف (محمد بن أحمد). له تأليف منها: «القدمات المهدات». (ط). في الأحكام الشرعية، وبالييان والتحصيل» (ط). في الشفه، وبالشناوي، (ط)، وقد سنة ٥٥هـ/١٠٥٨م بقرطية، وتوقي بها سنة ٥٥هـ/١٠٥٨م.

القدري: أوسار الدرياض، ٩٩/٢ وسا بسمندها، ط. ١٩٨٨ وسا بسمندها، ط. ١٩٨٨ وسا بالا المسربي، ١٩٧٨ مارف المسربي، الإمارات، ابن فرحون الديباج، ١٩٨٨ على دار التراث بيسسر، تحقيق الأحمدي أبو النور [د.ت]، مخلوف: الشجرة، ١٩٧٠، ترجمة عدد ٧٦٠، ط. دار الفكر، [د.ت]. دار العلم العلاين، ١٩٩٨م. دار العلم العلاين،

ا) هذا المؤلّف لابن رشد الجدّ وهو شرح للمستخرجة لحمد العتي. ويتألف هذا الكتاب من سبح زُرْم. في خمسين كتاباً وعشرة أجزاً من رشد في تأليفه وعشرة أجزاً أن رشد في تأليفه المنظ ١٠٥٠ وأنه مسنة ١١٥هم. وهذا الكتاب من كتب الشرع والرواية الفقهية. وهو عيارة عن مخطوط قامت يتحقيقه لجنة من العلماء برناسة الدكتور محمد حجى.

- ولليم مرتين بدار الغرب الإسلامي ببيروت. الطبعة الأولى كانت سنة ١٩٤٤مـ/١٩٨٤م. بينما تمت الطبعة الثانية سنة ١٠٤ ١٥مـ/١٩٨٨م. وهو عبارة عن أمانية عشر مجلّداً، خاصة بالمسائل والسماعات والروايات، أما المجلّد التاسع عشر والمشرون فتكتلق بفهارسه مع إضافة ثلاثة مجلّدات للفهارس صنعها الدكتور عبد الفتّاح محمد الحوا
- ابن منظور: تسان العرب. ۱۳۳/۱، مادة [أول]، ط.۱، ۱۹۹۷م. دار صادر، بيروت، لبنان.
- ٤) الجوهــري: الصــحاح، ١٦٢٧/٤، صادة [أول]، ط.٣.
   ١٤-٤١هـ/ ١٩٨٤م، دار العلم للملايين، بيروت، لبثان.
- ه) الغزالي: المستصفى، ٢٩٢٧، ط.١ ، ١٩٩٥م، دار ممادر، بيروت، ليغان، وقد قال الغزالي: «التّأويل عبارة عن بيروت، ليغان، وقد قال الغزالي: «التّأويل عبارة عن احتمال يعشده دليل يصير به أغلب على الظرّه من المنى الذي يدن كلّ تأويل صرفاً للذي يدن كل تأويل صرفاً للشط عن الحقيقة إلى للجارة، الجرجاني: التعريفات، ٢٥ مل، ١٩٨٥، مكتبة لبنان، بيروت. ابن جزي، تقريب الوصول إلى علم الأصول، ٧٦. دراسة وتحقيق عبدالله

- محمد الجبوري، طه. ١٤١٠هـ/١٩٩٠م، جامعة بقداد. حسين حامد حسّان: أصول الفقه، ٤٩٩/٢، ط. ١٩٧١، دار النهضة العربيّة.
  - ٦) الجرجاني: التّعريفات، ٥٢.
- ٧) الجُديع: تيسير علم أصول الققه، ٢٩٦، ط.١، ١٤١٨هـ/١٩٩٧م، مؤسسة الريّان، بيروت، لبنان،
- ٨) الزركشي: البحر المحيط، ٢/٤٤٣. حسين حامد حسان: أصول الفقه، ٢/٤٩٩--٥٠.
- ٩) [النصّ]: «هو ما دلُّ على معنى ولم يحتمل غيرم. ابن جزي: تقريب الوصول إلى علم الأصول، ٧٦.
- ١٠) [الظاهر]: «هو اللَّفظ الذي يحتمل التّأويل عكس النَّصُّ». الفزالي: المستصفى، ٢٩١/٢، وهو داللَّفظ الذي يسبق إلى الفهم منه معنى، مع احتمال أن يُراد به معنى سواء، يتَعيَّنُ استعمال اللَّفظ فيه، لو قام فيه دليل، ابن رشيق المالكي: نُبِابِ المحصول في علم الأصول. ٤٩٦/٢. تحقيق محمد غزالي، عمر جابي، ط.١، ١٤٢٢هـ/٢٠٠١م، دار البحوث للدّراسات.
  - ١١) [النُّفسر]: وهو ما دلَّ بنفسه على معناه النَّفصَّل تقصيلاً ليس معه احتمال للتّأويل، ومن هذا كلّ لفظ جاء مُجملاً في الكتاب، وجاءت السِّنة برفع إجماله وفسِّرته، فهو [مُفسّر] لا يحتمل التّأويل بمعنى غير ما فُسّر به، كلفظ [الصلاة، والزكاة] في قوله تعالى: ﴿ وَأَقْهِمُوا الصَّلاةَ وَاتُّوا الزُّكَاةَ﴾ [سورة البقرة: ١١٠]ه. الجُديع: تيسير علم أصول الفقه، ۲۹۸.
- ١٢) [المُحكم]: ما اللَّفة هو السَّديد النَّظم، المُفيد فائدة صحيحة، ألا تراهم يقولون: بناءً محكمً، وصيغة مُحكمة، بمعنى حسن الترتيب والنظام وعدم التثبت والتخليط، فكذلك الكلام الحسن النظم لفظأ وممنى، يُوصف بأنَّه مُحكم، المازري: إيضاح المحسول من برهان الأصول، ٣١٣، دارسة وتحقيق عمّار الطالبي، ط.١، ٢٠٠١م، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، كما عُرّف أيضاً بأنَّه مما دلُّ بنفسه دلالة واشحة على معناه الذي لا يقبل نسخاً ولا يحتملُ تأويلاً"، الجُديع: تيسير علم أصول الفقه، ٢٩٩.
- ١٢) الترمذي: السنن، كتاب الزكاة، بأب ما جاء في زكاة الإبل والغنم، م١٢، ج١/١٤-٤٢-٤٤، حديث رقم ١٢١. وقد أخرجه بهذا اللَّفظ: «حدَّثنا ابن العوام عن سفيان بن حسين عن الزّهري، عن سالم عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال: وفي انشاء: في كلِّ أربعين شاةً شاةً، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت فشاتان إلى مائتين، فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة شاة، فإذا زادت على ثلاثمائة شاة، فضى كلِّ مائة شاة شاة ثمَّ ليس فيها شيء حتَّى تبلغ أربعمائة، ولا يُجمع بين مُتفرق، ولا يُعرق بين مُجتمع،

مخافة الصدفة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجمان بالسويَّة، ولا يُؤخذ في الصدقة هَرِمَة ولا ذاتُ عيبِهِ. النسائي: السنن: كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل، م١٦، ج٥/١١، حديث رقم ٢٤٤٣، باب زكاة الغنم، م١٦. ج٥/٢٩، حديث رقم ٢٤٥٢. ابن ماجه: السنن: كتاب الزكاة، باب صدقة الفنم، م١٧، ج١/٥٧٧-٥٧٨، حديث رقم ۱۸۰۵ و۱۸۰۷.

- ١٤) حسين حامد حسّان: أصول الفقه، ٢/٥٠٠، ٥٠١.
- ١٥ ) البخاري: الجامع الصحيح: كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، م١، ج٢/ ٢٣٩- ٢٤٠ وقد أخرجه بهذا اللَّفظ: «عن عُروة عن عائشة رضى الله عنها أنَّ رسول الله ﷺ قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليُّهُ.. مسلم: الصحيح: كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن البيَّت، م٤، ج١/٨٠٢، حديث رقم ١١٤٧. أبو داود: السنن: كتاب الصوم، باب فيمن مات وعليه صيام، م٨، ج٢/٧٩١، ٧٩٢، حديث رقم ٢٤٠٠، ابن ماجه: السُّنن: كتاب الصيام، بأب من مأت وعليه صيام من نذر، م١٧، ج١/٥٥٩، حديث رقم ١٧٥٨. وقد أخرجه بهذا اللَّفظ: من ابن عبّاس قال: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت يا رسول الله إنَّ أختى ماتت وعليها صيام شهرين منتابمين، قال: أرأيت لو كان على أَحْتك دين أكنت تقضينه؟ قالت: بلى، قال: وفعق الله أحقُّه، الدارمي: السنن: كتاب الصوم، بأب الرجل يموت وعليه صوم، م١٩. ج١/٣٥٦، حديث رقم ١٧٧٥، وقد أخرجه بلفظ شبيه بلفظ ابن

الثآويل

عتب

الفقهاء

این رشد

أنموذجا

- ١٦) مسلم: الصحيح: كتاب الوصيّة، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، م٥، ج٢/١٢٥٥، حديث رقم ١٦٣١. وقد أخرجه بهذا اللَّفظ: دعن أبي هريرة أنَّ رسول الله عَنْ قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلاَّ من ثلاثة: إلاّ من صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أبو داود: السنن: كتاب الوصايا، باب فيما جاء & الصدقة عن البِّت، م٥، ج٢٠٠/٢، حديث رقم ٢٨٨٠. النسائي: السنن: كتاب الوصايا، باب فضل الصدقة عن الميَّت، م١٦، ج١/٢٥١، حسيث رقهم ٣٦٤٩. الترمذي: السأن: كتاب الأحكام، باب في الوقف، م١٣، ٣/ ٦٦٠. وقد أخرجه بهذا اللَّفظ: دعن أبي هريرة رَبِّرْهُكُ أنَّ رسول الله ﷺ قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلاَّ من ثلاث: صدقة جارية، وعلم يُنتفع به وولد صالح يدعو له،، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، أحمد ابن حنبل: السند، مسند أبي هريرة رَحْقَيُّ، م٢١، ج٢/٢٧٢.
- ١٧ علي حسب الله: أصول التشريع الإسلامي، ٢٦٩، ط. دار اثمارف بمصر، [د.ت].

١٩) [هو خليل بن اسعق بن موسى، ضياء الدّين الجندى: فقيه مالكي من أهل مصر ، كان يليس زيَّ الجُنْد ، تعلَّم في القاهرة، وولي الإفتاء على مذهب مالك. له: «المختصر-طُه في الفقه، يُعرف بمختصر خليل، وقد شرحه كثيرون، وتُرجم إلى الفرنسيَّة، ودالتوضيح»، شرح به مختصر ابن الحاجب، بصدد التحقيق بالملكة المربية السعوديّة]. ابن فرحون: الديباج، ٢٥٧/١ وما بعدها، تحقيق محمد الأحمدي أبو النور، ط. دار التراث، الشاهرة، مصر، [د.ت]. مخلوف: الشجرة، ٢٢٢، ترجمة رقم ٧٩٤، ط. دار الفكر، [د.ت]. الزركلي: الأعلام، ٢١٥/٢.ط.١٣، ماي ١٩٩٨، دار العلم للملايين.

٢٠) خليل بن إسحاق: المختصر، ٣ و٣ و٤. الحطاب: مواهب الجليل، ٢٤/١، ط.٢، ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م، دار الشكر، عليش: شرح منح الجليل على مختصر الملامة خليل، ١٠/١ و١١ و١٢، الناشر مكتبة النجاح، طرابلس، ليبيا. الجكني الشنقيطي: مواهب الجليل من أدَّلة خليل، ١٦/١. مراجعة عبدالله إبراهيم الأنصاري، ط. ١٤٠٢هـ/١٩٨٣م، إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر، مريم محمد صالح الظفيري: مصطلحات المذاهب الفقهية، ١٧٢، ط.١. ١٤٢٢هـ/٢٠٠٢م، دار ابن حزم،

٢١) محمد عليش: شرح منح الجليل على مختصر العلامة

٣٢) [الذكاة: لفة: التمام، وشرعاً: هي السبب المُوصِل لحلَّ أكل الحيوان البرّى اختياراً، وأنواعها أربعة: ذبح، ونحو، وعقر، وما يموت به ما ليس له نفس سائلة] الدردير: الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، ١٥٢/٢ وما بعدها، ط. ١٤١٠هـ/١٩٨٩م، وزارة المدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، دولة الإمارات العربية المتحدة. ابن عبد البر: كتاب الكلفي، ٢٦٩/١، تحقيق محمد بن محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، ط. ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م. محمد جمعة عبد الله: الكواكب الدرّية ية فقه المالكيَّة. ٦٧/٢ وما بعدها، ط.١، ٢٠٠٢م، دار المدار الإسلامي، بيروت، لبنان، الموسوعة الفقهية الكويتيَّة، ١٧٢/٢١–١٧٧، ط.٢، ١٤١٢هـ/١٩٩٢م، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت.

٢٣) الجكنى الشنشيطي: مواهب الجليل من أدَّلة خليل، ٢٠٠/٢. مريم محمد صالح الظفيري: مصطلحات المذاهب الفقهيَّة، ١٧٢.

٢٤) [النَّدر: النَّحب، وهو ما ينذره الإنسان فيجعله على نفسه نحباً واجباً، وجمعه نُدُور. وفي التنزيل العزيز: ﴿إِنِّي

نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطُني مُخَرِّرًا﴾ [سورة آل عمران:٣٥] قالته امرأة عمران أمّ مريم، قال الأخفش: تقول المرب نَذَر على نفسه نذّراً ونذرتُ مالي فأنا أنَّثِرُهُ نَدَّراً، رواه عن يونس عن العرب، وفي الحديث ذكر النَّذر مكرَّراً، تقول: نَذَرَتُ، أَنْنَزِرُ وَأَنْذُرُ، نَذْراً إِذَا أُوحِيتَ عَلَى نَفْسَكَ شَيْئاً تبرَّعاً من عبادة أو صدقة أو غير ذلك]. ابن منظور: لسان المرب، ١٦٦/٦، مأدة (نذر) ط.١، ١٩٩٧م، دار صادر، بيروت، لبنان. [والنذر اصطلاحاً هو التزام مسلم مكلف قرية ولو بالتَّمايق أو غضبان كللُّه على أو على ضحيَّة أو إن حجبت أو شفى الله مريضي أو جاء ني زيد أو قتلته فعليَّ صوم أو شهر شهر كذا فحصل]. الدردير: الشرح الصغير على مختصر خليل، ١٦٣/٢، ضبط وتصحيح محمد عيد السلام شاهين، ط١٠١، ١٤١٥هـ/١٩٩٥م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. محمد جمعة عبد الله: الكواكب الدرية في فقه المالكيّة، ٢/١١٠-١١١.

٢٥) الجكني الشنقيطي: مواهب الجليل من أدَّلة خليل، ٢٨١/٢. مريم محمد صالح الظفيري: مصطلحات المذاهب الفقهيَّة، ١٧٣.

٢٦) انظر ترجمته في: السَّخاوي: الضوء اللاَّمع، ٢١٠/٩ وما بعدها، ط. دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، [د.ت]. ابن فرحون: الدّيباج، ٣٣١/٢ وما بمدها. التنبكتي: نيل الابتهاج بتطريز الدبياج، ٢٧٤، ط.١، ١٣٢٩هـ، بهامش الدبياج لابن فرحون، مطبعة السعادة بمصر،. فهرس الكشبة الأزهرية، ٢٥٥/٢، مطبعة الأزهر، ١٣٦٥هـ/١٩٤٦م، مخلوف: الشجرة، ٣٢٧، ترجمة رقم

٢٧) ابن عرفة: المختصر الفقهي، ١، الورقة عدد ٦٦، وجه مخطوط بدار الكتب الوطئيَّة، تحت رقم ٢٦٣٥٠.

٢٨) [هو علي بن محمد بن خلف المافري، أبو الحسن المعروف بابن القابسي، سمع من رجال إفريقيّة كالإبياني وأبس الحسن بن مسرور الدباغ وغيرهم، ورحل إلى الشرق فحجّ وسمع من حمزة بن محمد الكناني وأبي الحسن القلباني وأبي زيد المروزي وجماعة، وكان واسع الرواية، عالماً بالحديث وعلله ورجاله، فقيهاً، أصولياً، متكلِّماً، مؤلِّفاً مجيداً، ألَّف الكثير من الكتب المفيدة، منها: ملخص الوطَّأ وكتاب رتب العلم وأحوال أهله، توفَّى –رحمه الله تماثى– بالقيروان سنة ثلاث وأربعمائة]. ابن خلَّكان: وفيات الأعيان،٣٠/٣٢ وما بعدها. ابن فرحون: الديباج، ١٠١/٣، كحَّالة: معجم المؤلَّفين، ١٩٤٧، الدبَّاغ: معالم الإيمان، ١٣٤/٣ وما بعدها، رقم ٢٦٤. الزركلي: الأعلام، ٢٢٦/٤، ط. ١٢. ماي ١٩٩٨م، دار الملم للملايين، بيروت، لبنان.

- ٢٩) هو أحمد بن خلف بن حلولو القروي، المفريي، المالكي، نزيل تونس، فقيه، أصولي، من مؤلفاته: عشرح مختصر الشيخ خليل في فروع الفقه المالكي، و«شرح جمع الجوامع للسَّبكي في أصول الفقه، ومحاشية على شرح التنقيح للقرايات، ومشرح الإشارات لأبي الوليد الباجي]. السِّ خياوي: الضوء البالَّمع، ٢/ ٢٦٠, ٢٦١. رقم ٧٦٨. حاجًى خليفة: كشف الظنون، ٥٩٦/١. كمَّالة: معجم
- ٣٠) حلولو: شرح على مختصر خليل، ١، الورقة عدد ٤، ظهر محطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ١٢٣٤٧.
- ٣١) [هو أبو الفضل قاسم بن عيسى بن ناجى التنوخي القيرواني، تولَّى القضاء بجهات كثيرة من إفريقيَّة كباجة وجربة وقابس وتبسّة وسوسة والمنستير والقيروان، أخذ عن أئمة منهم ابن عرفة والبُرزئي والأبِّي والزعبي والشَّبيبي والوانوغي، له: «شرح على الرسالة» و«شرحان على المدونة كبير وصفيره ومشرح على الجلاب، وغيرها وتآليفه معول عليها في المذهب، توفَّى بالقيروان سنة ٨٢٧هـ/١٤٣٣م]، ابن مريم: البستان، ١٤٩ وما بعدها. مخلوف: الشجرة، ٣٢٤ وما بعدها. الزركلي: الأعلام،
- ٣٢) مسلم: الصنحيح: كتأب الطهارة، بأب حكم ولوغ الكلب. م٤، ج١/ ٢٣٤، حديث رقم ٢٧٩، ٢٨٠، وقد أخرجه بهذا اللَّفظ: حَعَنَ أَبِي هَرِيرة، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليُرقه ثمّ ليفسله سيع مراره. البخاري: الجامع الصحيح: كتاب الوضوء، باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليفسله سبماً، م١، ج١/٥١، وقد أخرجه بهذا اللَّفظ: وعن مالك، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: إنّ رسول ﷺ قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليفسله سيعاً». أبو داود: السأن: كتاب الطهارة، بأب الوضوء بسؤر الكلب، م٧٠ ج١/٥٧، ٥٨، ٥٩، حديث رقم ٧١، ٧٢، ٧٤. الترمذي: السأن: كتاب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الكلب، م١٢، ج١/١٥١، حدیث رقم ۹۱.
- ٣٢) ابن ناجي: الشرح الكبير على تهذيب البراذعي للعدونة، ١، الورقة عدد ٧، ظهر، مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ۱۷۲۳
- قال ابن رشد الحفيد: «وقد ذهب جدّي -رحمة الله عليه-في كتاب المقدّمات إلى أنّ هذا الحديث معلّل معقول المعلى ليس من سبب النجاسة، بل من سبب ما يُتوقّع أن يكون الكلب الذي ولمْ في الإناء كُلباً، فيُخاف من ذلك السمُّ، قال: ولذلك جاء هذا العدد الذي هو السَّبِع في غسله، فإنَّ هذا العدد قد استُعمل في الشّرع في مواضع كثيرة في

- الملاج والمداواة من الأمراض، وهذا الذي قاله -رحمه الله- هو وجه حسن على طريقة المالكيَّة، فإنَّه إذا قلنا إن ذلك الله غير نجس، فالأولى أن يعطى علَّة في غسله من أن يقول إنّه غير معلّل، وهذا طاهر بنفسه، وقد اعترض عليه فيما بلغني بعض النَّاس بأن قال: إن الكلب الكُلب لا يقرب الماء يقحين كلِّبه، وهذا الذي قالوه هو عند استحكام هذه الملَّة بألكلاب، لا في مباديها وفي أول حدوثها. فلا معنى لاعتراضهم».
- بداية المجتهد ونهاية المتنصد، ٢١/١. ط.٥. ١٤٠١هـ/١٩٨١م، دار المرفة، بيروت، لبنان.
- ٢٤) خلف بن أبى القاسم محمد، الأزدى، أبو سميد بن البراذعي: فقيه من كبار المالكيّة، ولد وتعلّم بالقيروان، وتجنّبه فقهاؤها لاتصاله بالسلاطين، وانتقل إلى صقلّية فأتَّصل بأميرها وصنَّف عنده كتبا. منها: «التهذيب» (مطبوع)، و«تمهيد مسائل المدّونة»، و«اختصار الواضعة»، ثمَّ رحل لأصبهان فكان يدرَّس فيها الأدب إلى أن توفَّى]، الدبَّاغ: ممالم الإيمان، ١٤٦/٣ وما بعدها، رقم ٣١٨. تحقيق ونعليق محمد ماضور. ط. المكتبة العنيقة بتونس، [د.ت]. ابن فرحون: الديباج، ١/٣٤٩-٣٥١، تحقيق وتعليق محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث بالقاهرة، [د.ت]. مخلوف: الشجرة، ١٠٥، ترجمة رقم ٣٧٠، ط.، دار الفكر، [د.،ت]. الزركلي: الأعلام، ٣١١/٢. ط. ١٣. ماي ١٩٩٨م، دار العلم للملايين، بيروت، لبثان،

اتثأويل

الفقهاء

این رشد

اتموذجا

- ٣٥) هو عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث بن رافع، أبو محمد: فقيه مصرى، من العلماء، كان من أجلَّة أصحاب مالك، انتهت إليه الرياسة بمصر بعد أشهب، وُلد بالإسكندرية وتوفّى بالقاهرة، له مصنّفات في الفقه وغيره، منها حسيرة عمر بن المزيز (ط)، و«القضاء في البنيان، و«المناسك» و«الأموال»]. ر. ترجمته في: ابن عبد البر: الانتقاء، ٥٢. عياض: ترتيب المدارك، ٥٢٣/٢ وما بمدها، ط. بيروت ١٩٦٧م. ابن فرحون: الديباج، ١٩/١، مطبوف: الشجيرة، ٥٩، تبرجمية رقيم ٢٧. الزركلي: الأعلام، ٩٥/٤.
- ٣٦) أورد ابن رشد الجدّ في كتابه القدّمات حول هذه السألة ما يلى: «وقد ذكرنا فيما تقدُّم أنَّ الوضوء الشَّرعي يشتمل على فرائض وسُن واستحبابات، ففرائض الوضوء ثمانية، منها أربعة متَّفق عليها عند أهل العلم وهي التَّي نصَّ الله تبارك وتعالى عليها: غسل الوجه، واليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين، واثنان متَّفق عليهما في المذهب وهما: النيَّة والماء المطلق الذي لم يتفيَّر أحد أوصافه بشيء طاهر حلّ فيه أو نجس، واثنان مختلف فيهما في المذهب، وهما الفور، والترتيب، فأمَّا الفور ففيه

ثلاثة أقوال: أحدهما أنَّه فرض على الإطلاق، وهو قول عبدالعزيز بن أبي سلمة، والثاني أنَّه سَّنة على الإطلاق وهو الشهور في المذهب، والثالث أنَّه فرض فيما يُفسل وسَّنة فيما يُعسح وهو قول مطرف وابن الماجشون عن مالك وهو أضعف الأقوال، المقدمات المهدات، ١٨٠/١، تحقيق محمد حجّى، ط.١، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م، دار الفرب الإسلامي، بيروت، لبنأن.

- ٣٧) ابن ناجى: الشرح الكبير على تهذيب الدونة للبراذعي، ١، الورقة عدد ١٦، ظهر،
- ٣٨) هو كتباب ابن رشد الجدُّ وعنوانه الكامل: «المقدَّمات المهدات لبيان ما اقتضته رسوم المونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها
  - ٣٩) [من التأليف المفيدة البديمة للقاضى عياض وعنوانه: وإكمال المُعلم في شرح مسلمه، مخلوف: الشجرة، ١٤١، يوسف إليان سركيس: معجم المطبوعات العربية والمربة، ١٣٩٧/٧ ملد ١٣٤٧هـ/١٩٢٩م، مطبعة سركيس بمصر،
- ٤٠) ابن ناجي: الشرح الكبير على تهذيب الموَّنة للبراذعي، ١، الورقة عدد ١٦، ظهر.
- ٤١) ابن ناجي: الشرح الكبير على تهذيب الموَّنة للبراذعي، ١. الورقة عبد ٢٩، وجه،
  - 27) سحنون: المدونة، ١/١.
- 27) ابن رشد: البيان والتحصيل، ٦٣/١، تحقيق محمد حجَّى، ط. ٢ ، ١٤٠٨ / ١٩٨٨م، دار القرب الإسلامي،
- 11) [الحُبُس]: لغة: حقيقته الحبُسُ، وشرعاً: هو حيس عبن لمن يستوفي منافعها على التأبيد، قال النووي: وهو ممّا اختصُّ به السلمون، قال الشافعي -رحمه الله-: لم يُحيس أهل الجاهليّة فيما علمته داراً ولا أرضاً تبرزّراً بحبسها، وإنّما حيس أهل الإسلام، والحبس حكمه الجواز خلافاً لأبى حنيفة]. الدردير: الشرح الصفير على أقرب المسالك، ٩٧/٤، طد ١٤١٠هـ/١٩٨٩م، وزارة الـمــدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات المربية المتحدة. الجكني الشفقيطي: مواهب الجليل من أدَّلة خليل، ١٦٢/٤-١٧٣. ط. ٧٠٤١هـ/١٩٨٧م، إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر، الموسوعة الفقهية الكويتيّة، ۲۸۳/۱٦، مادة (وقف).
- ٤٥) [بتل: البثلُ: القطع، والتبتُّلُ: الانقطاع عن الدُّنيا إلى الله تمالى، وتبتُّلَ إليه: أي انقطع إليه في الميادة، وكذلك صدقه بتلة: أي منقطعة من مال المتصدّق بها خارجة إلى سبيل الله]. ابن منظور: لسان العرب، ١٥٧/١، مادة

(بتل)، تقديم عبدالله الملايلي ويوسف خيّاط، ط. ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م، دار الجيل ودار لسان العرب، بيروت، لَبِمَانِ. [بِتَلَه: بِبَيِّلُهُ: ميَّزه عن غيره، والبِّتُولُ: المُنقطعة عن الرجال، وعطاءً بَثَلُ: منقطع لا يُشْبِهُهُ عطاءً، أو منقطعٌ لا يُمطى بعده عطاءً"]، الطاهر أحمد الزاوى: ترتيب القاموس المحيط، ٢١٣/١، مادة (بتل)، ط.٣، دار الفكر، [د.ت]، الموسوعة الفقهية الكويتيّة، ١٣/٨، مادة (بتلة)، طه. ٢ . ٢ . ١٤ ٠٦ هـ / ١٩٨٦ م، وزارة الأوقادة والشاؤون الإسلامية ، الكويت.

- ٤٦) ابن رشد: البيان والتحصيل، ٤٧٨/١٢، ٤٧٩.
- ٤٧) مالك: الموطّأ: كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق، م-٢، ج٧٤٥/٢، وقد أخرجه بهذا اللَّمْظَا: «عن مالك، عن عمر بن يحيى المازني، عن أبيه أنّ رسول الله ١٤٣٥ قال: لا ضرر ولا ضراره. ابن ماجه: السنن: كتاب الأحكام، باب من بنى لل حقّه ما يضرُّ بجاره، ك١٨٠، ج٢/٧٨١، أحمد ابن حقيل: المستد: أخيار عيادة بن الصاحت، ٢٣٨.
  - ٤٨) ابن رشد: البيان والتحصيل، ٩/ ٢٢٠-٢٢١.
    - ٤٩) سورة المائدة: ٦
- ٥٠) [أضمر الشيء: أخفاه، وأضمرَتهُ الأرض: غيبته بسفر أو يموت]. محمد رضا: معجم متن اللَّفة، ٥٦٣/٣، مادة (ضمر)، ط. ۱۹۵۹، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان،
- [الإضمار: سكون التّاء من متفاعلُن في الكامل، حتّى يصير مُتْفَاعِلُنْ، وهذا بناء غير معقول، فتُقُل إلى بناءٍ مَقُولِ مَعْقُل، وهو مُسْتَقَعِلُنْ، كقول عنترة:
  - إِنِّي امْرُؤُ مِنْ خَيْرِ عَبْس مَنْصِيا

شطري وأحمي سائري بالتصل

فكلِّ جزء من هذا البيت مُسْتَفْعلُنْ وأصله في الدَّاثرة مُتَمَاعِلُنْ، وكذلك تسكينُ المين من فَعلاَتُنْ فيه أيضاً فيبقى هُمُلاَتُنَّ فَيُنَقِل فِي التقطيع إلى مفعولُنْ، وبيته قول

وُلقَدُ أُبِيتُ مِنَ الفَتَاةِ بِمَثْرُل

فَأَبِيتُ لاَ حَرِجٌ وَلاَ مُحْرُومُ

وإنَّما قيل له مُضَّمَرٌ لأنَّ حركته كالمضمر، إن شئت جئت بها، وإن شئت سكَّنَّه، كما أنَّ أكثر المضمر في العربية إن شئت جئت به، وإن شئت لم تأت به]. ابن منظور: لسان العرب، ١٣٧/٤، مادة (ضمر)، ط١٠، ١٩٩٧، دار صادر، بيروث، لبنان.

- ٥١) سورة المائدة: ٦
- ٥٢) ابن رشد الجدِّ: المقدَّمات المهدات، ٧٣/١، ط.١،

١٤٠٨هـ/١٩٨٨م، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان.

٥٣) [ضربتُ في الأرض ابتفي الخير من الرّزق، قال الله عزّ وجلَّ: ﴿ وَإِذَا صَرِيْتُمْ فِي الأَرْضِ ﴾ [سورة النساء: ١٠١]،

أي سافرتم، وقوله تعالى: ﴿لاَّ يَسُتُطِيعُونَ ضَرَبًا فِي الأَرْضِ﴾ [سورة البقرة: ٢٧٣]، يُقال: ضرب في الأرض إذا سار فيها مسافراً، فهو ضاربً. والضّرب يقع على جميع الأعمال، إلا قليلاً.

ضرب في التجارة وفي الأرض وفي سبيل الله وضاربةً في المال، من المضاربة: وهي القراض، والمضاربة: أن تُعطى إنساناً من مالك ما يَتَّجِرُ فيه على أن يكون الرّبح بينكما، أو يكون له سهم معلوم من الرّبح، وكأنّه مأخوذ من الضَّرب في الأرض لطلب الرَّزق.

وضرب في الأرض يضرب ضرباً وضرباً ومُصَرباً، بالفتح: خرج فيها تاجراً أو عَازِياً، وقيل: أسرع، وقيل: ذهب فيها، وقيلَ: سارَ في ابتفاء الرَّزق]. ابن منظور: لسان العرب، م ٥٣٠/٣، مادة (ضرب).

- ٥٤) سورة النساء: ١٠١.
- ٥٥) ابن رشد (الجد): المقدمات المهدات، ٢٠٨/١.
  - ٥٦) سورة الأنمام: ١٤٥.
- ٥٧) ورد بالمدّونة حول هذه الممألة ما يلي: «(قلت): أرأيت ما ذبحوا لأعيادهم وكنائسهم أيؤكل؟ (قال): قال مالك: أكرهه ولا أحرَّمه وتأول مالك فيه ﴿أَوَ فَسُقًا أَهَلُ لَفَيْرِ اثلُّه بِه﴾ [سورة الأنمام: ١٤٥]، وكان يكرهه كراهيَّةُ شديدة من غير أن يحرّمه،

سلحنسون: المدوّنة، ٢٩/١، كتاب النباشح، ط. ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م، دار الفكر، بيروت، لبنان.

- ٥٨) سورة المائدة: ٥.
- ٥٩) سورة الأنمام: ١٤٥.
- ٦٠) ابن رشد: البيان والتعصيل، ٢٧٨/٣.

## المصادر والمراجع:

- (١) الأعلام، للزركلي، ط١٢، دار العلم للملايين، ١٩٩٨.
- (٢) الانتقاء، لابن عبد البر، دار الكتب العلمية، بيرورت،
- (٣) البحر المحيط، للزركشي، تحقيق عبدالقادر العاني، وزارة الأوقاف - الكويت.
- (٤) البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، لابن مريم، دار المطبوعات الجامعية – بن عكنون ١٩٨٦.
- (٥) البيان والتحصيل، لابن رشد، تحقيق: محمد حجَّي، ط٢، ١٩٨٨م، دار الفرب الإسلامي، بيروت - لبقان.

- ٦١) ورد بالموّنة ما يلي: «[قال] ابن القاسم: ورأيي أنَّ ما ذبحت اليهود ممّا لا يستحلُّونه ألاَّ يُؤكل، سحنون: المدونة، ١/٤٣٢.
  - ٦٢) سورة المائدة: الآية ٥.
  - ٦٢) ابن رشد: البيان والتحصيل، ٢٦٦/-٢٦٦.
- ١٤) هـي قـولـه تـعـالى: ﴿إِنَّ الْمَدِينَ يَرَمُونَ الْمُحْصَنَات الْشَافلات الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا هِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمَّ عَذَابٌ عَظيمٌ ﴾.
  - ٦٥) سورة النور: ٢٢.
  - ٦٦) سورة التور: ٢٣.
  - ٦٧) سورة النور: الأيتان ٤-٥.
- ٦٨) [فارف فلان الخطيئة، أي خالطها، وقارف الشيء: داناه ولا تكون المقارفة إلاَّ في الأشياء الدنيَّة، وفي حديث الإفك: إن كنت قارفت ذنباً هتويي إلى الله. ابن منظور: لسان العرب، ٦٨/٥، مادة (قرف)، ابن فارس:معجم مقاييس اللَّفة، ٧٤/٥-٧٤، مادة (قرف)، تحقيق وضيط عبدالسلام محمد هارون، ط. دار الفكر، [د.ت].
  - ٦٩) ابن رشد (الجدّ): المقدّمات المهدّات، ٢٦٠/٣. ٢٦١.
- ٧٠) ابن ماجه: السنن: كتاب الجهاد، باب الاستعادة بالتُشركين، م١٨، ٩٤٥/٢، حديث رقم ٢٨٣٢. وقد أخرجه يهذا اللَّفظ: حمن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ إنّا لا نستمين بمُشرك، أحمد بن حنيل: المسند، مسند عائشة أمَّ المؤمنين، م٧٣، ج٦٧/٦-٦٨. وقد أخرجه بهذا اللَّفظ: «عن عروة عن عائشة أنَّ رجلاً اتَّبِم رسول الله ﷺ فقال أنبعك لأصيب معك، فقال رسول الله عَلَى: تؤمن بالله ورسوله، قال: لا، قال: فإنَّا لا نستمين بمُشرك، قال: فقال له إلا المرّة الثانية: تؤمن بالله ورسوله،، قال: نعم، فأنطلق فتبعه،،
  - ٧١) ابن رشد: البيان والتّحصيل، ٦/٣.٧.
- (٦) التعريفات، للجرجاني، ط، مكتبة لبنان، بيروت،
- (٧) الجامع الصحيح المختصر، للبخاري، تحقيق مصطفى أديب البغا، دار ابن كثير - اليمامة - ط٦، بيروت ،۱۹۸۷
- (٨) الديباج، لابن فرحون، تح، الأحمدي أبو النور، دار التراث بمصر.
- (٩) السغن، لابن ماجه، تعليق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر - بيروت.

الثأويل التنتهاء این رشد أتموذجة

- (١٠) السنن، للترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وأخرون، دار إحياء التراث العربي – بيروت.
- (١١) السنن (المجتبى)، للنسائى، تحقيق عبد الفتاح أبوغدة، طا٢ - مكتبة المطبوعات الإسلامية ١٩٨٦
  - حلب سوريا. (١٢) الشجرة، لخلوف، دار الفكر.
- (١٣) الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، للدردير، ١٤١٠هـ/١٩٨٩م، وزارة العدل
- والشؤون الإسلامية والأوقاف، دولة الإمارات المربية
- (١٤) العردير: الشرح الصغير على مختصر خليل، للدردير، ضبط وتصحيح محمد عبد السلام شاهين، ط١،
  - ١٤١٥هـ/١٩٩٥م، دار الكتب العلمية. بيروت، لبنان.
- (١٥) الشرح الكبير على تهذيب البراذعي للمدونة، لابن ناجي ١، مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ١٧٢٦.
- (١٦) الصحاح، للجوهري، ط٦، ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان.
- (١٧) الصحيح، لسلم بن الحجاج، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي - بيروت.
- (١٨) الضوء اللامع، للسخاوي، مكتبة القدسي، القاهرة. (١٩) الكواكب الدرِّية في فقه المالكيّة، لحمد جمعة عبد الله،
  - ط١٠ ، ٢٠٠٢م، دار المدار الإسلامي، بيروت، لبنان. (۲۰) المختصر، لخليل بن إسحاق.
- (٢١) المختصير الفقهي، لابن عبرشة، مخطوط بدار الكتب الوطنية، رقم ١٦٥٥.
- (۲۲) المستصفى، للغزالي، ط١، ١٩٩٥م، دار صادر، بيروت، لبنان.
  - (٢٣) المسند، لأحمد بن حنيل، مؤسسة قرطية القاهرة.
- (٢٤) المقدِّمات المهدات، لابن رشد، تحقيق محمد حجّي، ط١، ١٩٨٨هـ/١٩٨٨م، دار القرب الإسلامي، بيروت، لبنان.
- (٢٥) الموسوعة الفقهية الكويتية، ط٢. ١٤١٢هـ/١٩٩٢م، وزارة الأوقال والشوون الإسلاميّة/ الكويت.
  - (٢٦) أزهار الرياض، ٢ للمقرى، ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م، صندوق إحياء التراث العربي، الإمارات.
- (٢٧) أصول التشريع الإسلامي، لملي حسب الله. دار العارف بمصر، [د.ت].
- (۲۸) أصول الفقه، لحسين حامد حسان، ۱۹۷۱م، دار النهضة العربية.

- (٢٩) إيضاح المحصول من برهان الأصول، المازري، ت. عمَّار الطالبي، ط١، ٢٠٠١م، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان.
  - (۳۰) قرتیب المارك، لعیاض، بیروت، ۱۹۹۷م.
- (٣١) تقريب الوصول إلى علم الأصول، ابن جرى، تح. عيد الله محمد الجيوري، ط. ١٤١٠هـ/١٩٩٠م، جامعة بغداد،
- (٢٢) تيسير علم أصول الفقه، للجُديم، ط١،
- ١٤١٨هـ/١٩٩٧م، مؤسّسة الريّان، بيروت، لبنان.
- (٣٣) شرح على مختصر خليل، لحلولو مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ١٢٣٤٧.
- (٣٤) شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل، العليش، الناشر مكتبة النجاح، طرابلس، ليبيا.
- (٣٥) فهرس المكتبة الأزهرية، مطبعة الأزهر، ١٩٤٦/م١٣٦٥م.
- (٣٦) كتاب الكلية، لابن عبد البر ، تحقيق محمد بن محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م.
  - (٢٧) كشف الظنون، لحاجي خليفة، ج١.
- (٣٨) ثُبِابِ المحصول في علم الأصول، لابن رشيق المالكي، تحقيق محمد غزالي، عمر جابي، ط١، ١٤٢٢هـ/٢٠١م، دار البحوث للدّراسات.
- (٣٩) السان العرب، لابان مشطور، ط١، ١٩٩٧م، دار صادر، بيروت، لبنان.
- (٤٠) مصطلحات المناهب الفقهية، لمريم معمد صالح الـظـفيري، ط١، ١٤٢٢هـ/٢٠٠٢م، دار ابـن حـزم،
- (٤١) معالم الإيمان، للدَّباغ، تحقيق: محمد ماضور -الكتبة العتيقة - تونس.
- (٤٢) معجم المؤلفين، لكحالة، المكتبة المربية دمشق.
- (٤٢) معجم المطبوعات العربية والمعرّية، ليوسف إليان سرکیس، ۱۳٤۷هـ/۱۹۲۹م، مطبعة سرکیس بمصر،
- (٤٤) مواهب الجليل، للعطاب، ملا، ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م،
- (٤٥) مواهب الجليل من أدَّلة خليل، للحكتي الشنقيطي، ٣٠٤هـ/١٩٨٣م، إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر.
- (٤٦) نيل الابتهاج بتطريز الديباج، للتنبكثي، ط١، ١٣٢٩هـ، مطبعة السعادة بمصر،
- (٤٧) وفيات الأعيان، لابن خلكان، تحقيق: محى الدين عبدالحميد، مكتبة النهضة المصرية ~ القاهرة.

# الجمال في المنظور الإسلامي

د. مصطفی محمد طه البسطا - لينان

ي المتطور

لإسلامي

يشير الواقع التاريخي بأن المنظور الإسلامي - بعكس غيره من المناظير- قد تسامي بالإنسان إلى أعلى السرجات من التكريم: ﴿وَلَقَتْ كُرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ هِي الْبَرِّ وَالْبِحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطُّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مُمِّنْ خَلَقْنَا تَغْضِيلاً ﴾ (الإسراء: ٧٠)، وقد تنوعت آفاق وملامح هذا التكريم، عبر المطيأت الإسلامية في هذا الإطار، وكان الجمال بأنماطه وقنواته الإبداعية، التي تعدد ما بين جمال معنوي- الصياغة الفكرية للتراث الروحي الإسلامي - وجمال مادي تبلورت لمساته في التراث المادي، مثل الممارة والفن، الذي شعُّ بالإشعاع النابض بالقيم الجمالية، التي تضفي ولا ريب على الحياة طابعاً من التناسب والتناغم مع سنن الله الكونية، وهذه هي أبرز وسائل التكريم الإسلامي للإنسان إنّ معرفة مدى ديناميكية الكانة البارزة التي تبوُّأها الجمال علّ المنظور الإسلامي، تقتضي منَّا دراسة وتحليل المعطى الجمالي في القرآن الكريم، ولن ندرس ما أطلق عليه العلماء ((إعجاز القرآن)) أو قدرته على التعجيز، وذلك لأننا سوف نعالج هنا الجمال بمفهومه الشامل، كما جاءت ملامحه وآفاقه بادية عبر السياق الشريف، ثم نعرَّج بعد ذلك إلى دراسة موقع الجمال في حياة الرسول الأعظم (粪)، ولعلُّ دراسة عن الجمال في المنظور الإسلامي، لا تكتسب الطابع المنهجي، إلا بمعرفة نظرة مفكري الإسلام قديماً وحديثاً إلى الجمال؛ وذلك لأنَّ معالم هذه النظرة قد انبثقت من رحم الإسلام.

## الحور الأول: الجمال في المنظور القرآني:

يعدُّ القرآن الكريم، كتاب الحضارة الأمثل، حيث يهتم اهتماماً شاملاً بتكوين كيان إنساني متنام، وفقاً للنسق الإيماني المعجز، الذي يهدف ضمن ما يهدف، إلى انعتاق الإنسان من إسار

الجاهلية العمياء، التي سحقت ذاتية هذا الإنسان، وعلى اعتبار أنَّ الجمال هو القيمة الوحيدة التي تضرق ما بين الإنسان والحيوان، فضلاً عن أنَّ الجمال ثالث ثلاثة من القيم التي شغلت الفكر البشري منذ أن بدأت المسيرة الإنسانية على ظهر

الأرض لتحقق الرسالة التي من أجلها خلق الله الإنسان، وهي العبودية الخالصة له وحده، وهذه القيم الإغريقية الثلاث هي: الحق والخير والجمال، وكان تناول الفكر الإنساني لها بمعزل عن الدين منذ فجر الفلسفة الإغريقية وحتى يوم الناس هذا تناولاً مثيراً مضطرباً متناقضاً هزيلاً، فتحولت هذه القيم الثابتة على يديه إلى قضايا نسبية، وهذا شأن الفكر الإنساني عندما يتأي عن هداية الدين، إذ يتخبط عن غياهب الوهم، ويضل بوادي الظنون، والجمال له جانبان: حسِّي ومعنوي، وقد فشل الفكر الإنساني تماماً في وضع مقاييس ثابتة لكليهما، ولكن الكتاب الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يتناول هذه القيمة تناولاً سديداً راشداً محكماً يجعلها تسهم في سمو المجتمع البشري، ودفعه إلى تحقيق رسالته

لقد كان اهتمام القرآن بآفاق الجمال على قدر كبير من الأهمية، إذ قلما نجد له نظير في أي كتاب أخر سواء أكان سماوياً أم وضعياً، وإذا كان الجمال صورة مشرقة للإعجاز البيائي في الشرآن، وأحياناً جانباً هاماً فيه، فإنَّ دلالة المفردات القرآنية على جمالياته في الوضع اللفوي الأصولى المنضرد أوضح من دلالتها الإعجازية النظمية، فالمفردات الجمالية موضوعة في الأصل اللغوى تمبيراً عن روائها وحسنها وكذلك فإن القرآن اتخذ بعضها صورة فنيَّة أو تشبيهاً رائعاً أو كتابة بديعة أو إستاداً بليغاً، وحينتُذ يمكن أن يُنظر لها وإلى أهميتها من ثلاثة وجوه على النحو

الوجه الأول: فهي تعبير عن مضمون جمالي مادي أو معنوي في وضعها اللغوي الأصيل.

الوجه الثاني: ودلالة على تلاحم المفردة مع

سائر الجملة القرآنية في نسق بياني معجز، تتخذ لها إطاراً جمالياً آخر،

الوجه الثالث: ثم إنها الأداة في تصوير فني لأتوان من الجمال اللفظى والمعنوى في صورة أو مشهد تأخذ الكلمة المستعارة بعدأ جماليأ إضافياً ومتنوعاً.

لذلك نرى أنَّ الذوق الأدبى الجمالي إذ يقرر بفطرته وبقواعده النقديّة انتشار المفردات القرآنية فإنَّه قادر على تقويمها تقويماً جمالياً بسبب انتقائها لروائع الجمال الفثى القرآني بعد أن وضمت في العربية للتعبير عن ألوان الجمال التشمية(\*).

ولقد ورد الجمال بلفظ «جميل» و«جمال» في ثماني آيات من الكتاب، تحدُّث في موضع منها عن الجمال الحسِّي، وتحدث في المواضع السبعة الباقية عن الجمال المعنوى والخُلقى، والمواضع التي ورد فيها ذكر الجمال -بمشتقاته- في القرآن الكريم، هي على النحو التالي:

١- ﴿ وَلَكُمُ هَيِهَا جَمَالٌ حِينَ تُريحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴾ (النحل/٦)، وهذه الآية تقدم صورة للجمال عندما تحس به النفس الإنسانية فيملأ جوانبها سعادة ومسرّة، والجميل في الآية أنها تقدم الرواح على السروح مع أن الواقع عكس ذلك، وكان هذا لأن الإحساس بالجمال والمتعة بالأنعام عندما تعود من المرعى ممتلئة شيعى أكثر من الإحساس بها وهي ذاهبة غرثي، وهذه الآية هي الوحيدة التي تتحدث عن الجمال الحسي بلفظ الجمال الصريح.

١- ﴿ثُمُّ أَنشَأْنَاهُ خَلُقًا آخَرَ فَتَبِّارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالقينَ﴾ (المؤمنون/١٤)، ولا شك في أنَّ

النوع الإنساني هو مخلوق أحسن الخالقين على أرفع مستوى من الجمال والإتقان.

 "- ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرِّكَ بِرَيْكَ الْكُرِيمِ ﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَثَكَ ﴿ فِي أَيُّ صُورَة مُا شَاء رَكَّبُكَ ﴾ (الانفطار/٦-٨).

٤- ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُويِمٍ ﴾ (التين/٤).

٥- ﴿ بَدِيعُ السُّمَاوَاتَ وَالأَرْضِ ﴾ (الأَنمام/ ١٠١)، ومعنى هذا تأكيد جوانب الإبداع في أنحاء الكون الكبير.

٦- ﴿ أَفُلُمْ يُنظُرُوا إِلَى السَّمَاءَ فَوْقَهُمْ كُيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزُيِّئَاهَا وَمَا لَهَا مِن قُرُوجٍ ﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدُنَاهَا وَأَنْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْيَثُنَّا فِيهَا مِنْ كُلِّ زُوْج بَهِيج ﴿ تَبُصرَةٌ وَذَكْرَى لَكُلُّ عَبُد مُنيب ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء مُبَارَكًا هَأَتَيَتُنَا بِهِ جَنَّاتِ وَحَبُّ الْحَصيدِ ﴿ وَالتَّخْلُ بَاسِقَاتَ لُهَا طَلْعٌ نُضِيدٌ ﴿ رِزْقًا ثُلْمِيَاد وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ﴾ (ق/٦-١١)، وهنا نلمح من مظاهر الجمال التي أبرزتها الآيات كلمة: وزيناها مما يجمل الزينة، وهي أبرز عناصر الجمال عنصراً في بناء الكون، وكذا قوله تعالى: ﴿وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجِ ، حيث الاتساق والتكامل من مظاهر الجمال، وكذا قوله تمالى: ﴿من كُلِّ زُوْج بَهيج حَبُّ الْحَصِيدِ ﴿ وَالنَّخْلُ بَاسِقَاتِ لَّهَا طَلْعٌ نَّضيدٌ﴾، وهذه المبارات كلها تصور أنماطأً

٧- ﴿ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَات طَيَّاقًا مَّا تَرَى هِي خَلْق الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتَ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلُ تَرَى مِن فُطُورِ ﴿ ثُمَّ ارْجِعِ الْبُصَرَ كُرُّتَيْنِ يَنقَلبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِاً وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿ وَلَقَدْ زَيِّنًا السُّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا

من الجمال لها مفزاها الكبير(").

رُجُومًا ثُلشَّيَاطِينَ ﴾ (الأنعام/٥-٣)، وتشى هَذه الآيات إلى أن تناسق الخلق، والتنائي عن العيب مظهراً أصيلاً للجمال، وتزيين السماء بالنجوم يجمل الجمال هدفاً في الخلق، أشارت إليه الآيات من سورة (ق)، وأوضعته الآيات من سورة (الملك).

 ﴿إِذًا زَيِّنًا السَّمَاء الدُّنْيَا بِزِينَة الْكُوَاكِبِ ﴿ وَحِفْظًا مُسِن كُلُّ شَيْطًان مُسارد ﴾ (الصافات/٦-٧).

٩- ﴿ وَأَثْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبِثُ هيهَا من كُلُ دَابَّة وَأَنزَلْنَا منَ السَّمَاء مَاء فَأَنْبَثْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زُوْجٍ كُرِيمٍ ﴿ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَزُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ ﴾ (لقمان/١٠-١١).

١٠- ﴿ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتْتُ مِن كُلِّ زُوْج بَهيج﴾ (الحج/٥).

أفجمال

ية المنطور

الإسلامي

١١- ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النَّسَاء وَالْبُنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهُبِ وَالْفَضَّة وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَة وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرُثِ ذَلكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الثُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ اثْمَابِ ۞ قُلْ أَوْنَبَثْكُم بِخَيْرِ مِّنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبُّهِمْ جَنَّاتٌ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ﴾ (آل عمران/١٤-١٥).

١٢- ﴿الْمَالُ وَالْبَئُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبُّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾ (الكهف/٤٦).

١٢- ﴿ يَا بَنِي آدُمَ قَدْ أَدَرُّتُنَا عَلَيْكُمْ لَبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَاتكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرُ﴾ (الأعراف/٢٦)، وهكذا نختم هذه الآية بما يؤكد النَّظرة الإسلامية للجمال، وهي أنَّ

الجمال المعنوي والنفسى الماثل في الاستمساك بمناهم المديس أولى بالاعتبار، وأجدر بالحرص عليه، والأخذ به، ومع أن المنهج الإسلامي يُؤثر الجمال المعنوى، وجمال الحياة الباقية، لكنه يرعى حاجات الإنسان ومطالبه الغالية في الدنيا، بل يغريه بقضائها إغراءً مُلحًا في إطار الطيب والحلال الذي يزيد الجميل جمالاً فيقول تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زَيْنَتُكُمْ عندَ كُلُ مُسْجِد وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِقُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿ قُلْ مَنْ حَرُّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِيِّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيْبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلُ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ هِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالصَةَ يَوْمَ الْقَيَامَة ﴾ (الأعراف/٣١-٣٢)، إنَّ البيان القرآني يعرض الجمال عنصراً أساسياً في بناء الكون، ودعامة من دعامات الدين الحق، وشريعته السمحاء، وقد جاء في الأثر: «إن الله يحب الجمال»، والنفس الإنسانية الكاملة بإيمانها الصحيح ترى الجمال صفة جوهرية فيها، تنطلق منها إلى آفاق السمو والكمال البشرى(1).

١٤- ﴿قَالَ يَلْ سَوْلَتُ لَكُمْ أَتَفُسُكُمْ أَمْرًا هُصَيْرٌ جَميلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصفُونَ ﴾ (یوسف/۱۸)

١٥- ﴿قَالَ بَلْ سُوِّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَيْرٌ جَميلٌ عُسَى اللَّهُ أَن يَأْتَيَني بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ (يوسف/٨٣) ، وفي المنظور القرآني يقترن الجمال بالصفح، وهو من أسمى الصفات، إذ هو يعنى التفاضي عن إساءات الآخرين، وقد طلبه الله تبارك وتعالى من نبيه في مواجهة المفرضين الكذبين من قومه، مبيناً له أنه صاحب رسالة مهمتها الهداية، وعشاب الضالين مرجعه لرب

العالمين، والساعة آتية لا ريب فيها فقال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَميلَ﴾ (الحجر/٨٥).

١٦- ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَدَابِ وَاقَعِ×ثُلُكَافِرِينَ ثَيْسَ ثُهُ دَافَعٌ ۞ مِّنَ اللَّه ذي الْمَعَارَجِ ۞ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَة \* فَاصْبِرُ صَبْرًا جَمِيلًا ﴾ (المارج/١-

١٧- ﴿ وَاصْبِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرُهُمُ هَجُرًا جَميلًا﴾ (المزمل/١٠)، ولعلَّ الذي يضفى نوعاً من الشمولية على نظرة القرآن للجمال، أن القرآن قد قرن كل شيء في الوجود بالجمال، وذلك عندما اعتبر أن سراح المرأة، أى أن تكون المرأة في حل من رابطة الزوجية، من خلال الطلاق، الذي هو أبغض الحلال إلى الله، لكنه مع وقعه الأليم على النفس عندما يقترن بالجمال نحصل على ثمراته، ونتأى عن سوءاته، ويجعل السراح عندما تفارق المرأة بيت الزوجية من غير غين، أو قهر أو انتقاص للحقوق، بعيداً عن البغى والعدوان، وقد ذُكر السراح الجميل في الكتاب العزيز مرتين، وكلتاها في سورة الأحزاب.

المرة الأولى: في تخيير النبي (ﷺ) لزوجاته عندما سألنه التوسعة في النفقة، فقال رب العالمين لنبيه: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لَّأَزُوا جِكَ إِن كُنتُنَّ تُردُنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أَمَنَّعْكُنَّ وَأَسَرْحْكُنَّ سَرَاحًا جَميلًا﴾ (الأحزاب/٤٩)

المرة الثانية: مطالبة الأزواج الذين يطلقون الزوجات قبل الدخول، بأن يمتعوهنَّ ، والمتعة عبارة عن كسوة ملائمة لكانة المرأة ومستواها الاجتماعي، ثم السراح الجميل دون بفي على

الحقوق، وتعقب بالإساءة (أ)، وفي هذا يقول الله عزَّ وجل: ﴿ فِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمُّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَّ هَمَا لَكُمُّ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِنْدَ تَعْتَدُونَهَا فَوَتَعُوهُنُّ وَسَرْحُوهُنَّ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِنْدَ تَعْتَدُونَهَا فَوَتَعُوهُنُّ وَسَرْحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب/23].

١٨ - وي ضوء هذه الآيات، يكون المعطى القرآني في السياق الجمالي، قد وجَّه أنظار الناس إلى تأمل مظاهر الجمال في الكون، وتأكيداً لمظمة الخالق ونعمه على العباد وجه القرآن الكريم أيضاً انتباه الناس للتمتع بما يحيط بهم من جمال منحه الله سبحانه وتعالى لمخلوفاته، وذلك في قوله تعالى: ﴿ أَلُمُ تُو أَنَّ اللَّهُ أَنزَلُ مِنْ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجُنَا بِهِ ثَمَرَاتِ مُخْتَلِفًا ٱلْوَائُهَا وَمِنَ الْجِيَالِ جُدَدٌ بيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ ٱلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابُ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلَفٌ أَثُوانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عَبَادِهِ الْغُلَمَاءِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ (فاطر/٢٧-٢٨)، فتوجه هذه الآية الكريمة الأنظار إلى الألوان والأصباغ في كل العوالم، الأحياء وغير الأحياء، في الشمرات وفي الجبال وفي الناس وفي الدواب والأنعام، كما تبين أن ألوان الثمار معرض بديع للألوان، هما من نوع من الثمار يماثل لونه لون نوع آخر، كما تنقلنا الآية الكريمة إلى ألوان الجبال والصخور وما بينهما وبين ألوان الثمار من شبه عجيب في تنوعها وتعددها".

والجمال والفن الجميل عنصران عضويان يقترن كل منهما بالآخر في تصور القرآن، وذلك لأن علاقة الجمال وعناصره بالكون والأشياء إنما هي نظم سيكولوجية تشير إلى مبدع الجمال نفسه، فليس هنالك جمال قائم بذاته معزول عن دلالته أو مفصول عن اتجاه المبدع ونسقه، فكل الجمالات في الكون قائمة بفيرها في إطار المفهوم الإسلامي

للوجود، ومن الحق واجب الوجود بنفسه، كلي الجمال والقدرة، المثل الأعلى ينطلق الخلق واجب الوجود بفيره أي بالله ومن الخلق تنطلق المكتات في الفنون والصنائم(").

ومن هنا بلاحظ الباحث أن الذي ساعد على تقوية الشخصية الإسلامية جمالياً، هو أنّ الدين الإسلامي قد اعتنى منذ انبشاق فجره الشرق بالجمال، فلفت الأنظار إلى ناحيتي الجمال والزينة في المخلوفات، هذا إلى جانب ما لها من النفع، وذلك حتى يدرك الإنسان الإنسانية السوية لا تقوم على الضروريات فحسب بل هناك جوانب أخرى لا تتصل بالضروريات أو بالمنفعة في شيء ولكلها تهدف إلى ما هو أسمى من ذلك،

تهدف إلى ما يحقق للحياة الإنسانية إنسانيتها وسموها عن الحيوانية ... تلك هي جوانب الزينة والجمال، وهما لباب الفن الله وهي هذا يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُريحُونَ وَحِينَ تُسْرَحُونَ ﴿ وَتَحْمِلُ أَثَقَاتُكُمُ إِلَى بَلَد لَمُ وَحِينَ تُسْرَحُونَ ﴿ وَتَحْمِلُ أَثَقَاتُكُمُ إِلَى بَلَد لَمُ تَكُمُ وَلِهُ الله عَلَى الله المُحَلِيرَ لِتَرْكُبُومَا تَوْقِينَةً وَيَخُلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ (التحل/١-٨)، وَزِينَةً وَيَخُلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ (التحل/١-٨)، وينذلك تكون ممالم الجمال قد اتضحت في هذا الكتاب الجميل الصفات، المجيب التكوين والتلوين، وذلك لكي يتدبره الملماء الذين يعبدون الله حق عبادته بالمرفة الدقيقة والعلم المباشر، مما يؤكد الترابط بين قيم الحق والخير والجمال على تتاسق وتكامل تام.

الجمال

في المنظور

الإسلامي

لهذا نرى أن الجمالية هي علم الجمال القرآني وفتيته التي تُمنى بالكشف عن ألوانه وأسراره وأساليبه من خلال الموضوعات القرآنية المتعددة، وتشمل المفردة المنتقاة الصافية، والتركيب الجزل، والصورة البارعة، والحكمة البليغة والمثل السائر، والقصبة الواعظة، والحوار المنيي والتشريع السامى، والتصور الكامل، والتهذيب المربى، فالجمالية علم لأنها تعتمد على قواعد من العلوم المختلفة كالنحو والصرف والبلاغة، ولأنها تضع قواعد للتناسق الجمالي بين سور القرآن وآياته، ولأنها نعنى بمقادير صوتية محددة متلقاة تبرز التناسب الترتيلي في علم التجويد، وهي أيضاً فنية تتبدى في صورها وإيحاءاتها وظلالها وتأثيراتها المختلفة، وذلك لأنها ذوقية محسَّة تختلف معها النظرات والمواقف الأدبية، لأنَّ جمالياتها الجرمبية والإيقاعية وجدانية المصدر والمرجع والعلاقة، وهي تشمل «الجلالية» باعتبارها تلهم تناسق العظمة وتشاسب الحكمة، وانيهار الإحساس والإدراك، وعلوية المقام، ففي كل منهما بهاء وحسن وتتاسق يتناسب مع طبيعتهما ومتعلقاتهما: وهما يلتقيان في «الله» ذي الجلال والجمال، فهو القوى المتن ذو العرش المجيد المهيمن الجيار الحكيم القدير، وخلقه الكبير العظيم الدقيق دليل على جلاليته وعظمته، وهو الرحيم الرؤوف، المحسن، الكريم، الودود ومخلوقاته البديعة في الإنسان والطبيعة وما دونهما دليل على جمال صفاته، من الرحمة والرأفة والإحسان والكرم والود، ويما أن القرآن الكريم صفة الله تعالى فلا بد من أن يتوفر فيه آيات الجلال والجمال، ومشاهدة القوة والمظمة إلى جانب مشاهد الأنس والوداعة(١).

من هنا يمكن القول بأن اللفتات التي جاءت في القرآن الكريم عن الجمال، مع ما جاء عنه في كتاب الله المعروض «الكون» إنما هي دعوة إلى تأصيل قيم الجمال في الإسلام، وسبيلاً أتاح للجمال أن يؤدي دوراً هاماً في البناء الحضاري، وذلك لأنَّ الجمال هو جوهر الفن على اختلاف مظاهره وأشكاله، فكل تمبير جميل فن سواء أكان

بالكلمة أم بالتقمة أم بالخط أم باللون أم بالممارة وغيرها من الإنتاج المادي، ومن ثم صار للفنون الإسلامية تقديرها ووزنها الجليل في الحضارة الإسلامية ومنجزاتها، إذ قامت الفنون الإسلامية بترقية الذوق وتغذية الوجدان وصقل الإحساس وإمتاع الروح، والقيام بدور رئيسي في خدمة الإنسان ونفعه وتربيته (١٠٠).

إنَّ اهتمام القرآن بتأصيل دور الجمال في الوجود، إنما هو هدف سام، له مغزاه الحضاري وذلك لأنُّ الجمال، خير وسيلة لتهذيب الذوق، وإرهاف الحس، فإذا كنَّا نُمنى كذلك بتهذيب الذوق حتى نصل إلى حب الحق، ونُمنى بتهذيب الخُلُق حتى نصل إلى حب الخير، فإنه كذلك ينيفي أن نُعني بتهذيب الذوق حتى نصل إلى حب الجمال، وذلك عن طريق تربية حاسة الجمال فينًا، وقد رسم القرآن الكريم الطريق إلى ذلك ولم يتركنا ضائمين، فنبهنا إلى ما في المخلوفات من جمال زخريا، من تناسق وتقابل وتكرار: ﴿أَفِيلًا يُسْتَطِّرُونَ إِلَى الْإِسِلُ كَيْفَ خَيْفَتَ﴾ (الفاشية:٨٨)، ﴿أَقِلَم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ﴾ (ق:٥٠)، بل لقد شدنا القرآن الكريم إلى بعض مظاهر جمال الطبيعة عندما أفسم بالشمس وضحاها وبالقمر إذا تلاها، وأقسم بالضحى والليل إذا سجى لكى يحملنا على أن نتأمل في جمال الكون إذا ما أرسلت الشمس أشعتها فإذا بألوان الطيف تتلألأ فوق الكائنات، ونتأمل روعة الكون إذا ما غابت الشمس وزحفت جيوش الظلام الدامس، كما أن القرآن الكريم يدفعنا إلى أن نشهد جمال الطبيعة الخلابة، عندما يظهر القمر، ويلقى بالشعاع المنعكس عليه على الأرض فيكسبها بهجة ورونقاً، وغنى عن الذكر أن التأمل في مظاهر الجمال من

شأنه أن يصفى الذوق ويذكى في القفس حب الجمال(١١).

والجمال في التصور القرآني، إنما ينبثق انبثاقه الحي من ذات الله، من الحق، المثل الأعلى، الكلى الجمال، الذي لا يصدر منه إلا كل ما هو حق وجميل، وكمال الصفات الجمالية التي تدل عليها أسماؤه الحسنى تعالى: الرحمن، الرحيم، اللطيف، البديع، الخبير، الرؤوف، المصور، الجليل، الكريم، الحق، الحميد، الودود، العضو، الغفور.... تنطلق من الواحد إلى الواحد الأحد، الكلى الجمال والقدرة، ومنها تفيض على المالم الواقعي - الخلق- صفات جمالية في الكون والإنسان والحياة متعددة بتعددها، لها تسميات مختلفة كالرحمة والرأفة والإحاطة والشمول، ومن أسمائه الحسني: الجميل، وكل جمال في الوجود هو من آثار خلقه، فله جمال الذات، وجمال الأوصاف وجمال الأفعال وجمال الأسماء("") ، ﴿وِثِلْهُ الثُّلُ الأعلى﴾ (التحل/٦٠) ﴿خلق السموات والأرض بالحق﴾ (الزمر/٥)، ﴿هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الدين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ﴾ (نقمان/١١).

ولقد تنوعت الموضوعات الجمائية التي عالجها القرآن الكريم، وهو زاخر بالموضوعات المبتكرة والمعانى الجديدة، والأفكار الإسلامية القرآنية التى لا عهد للعرب بأمثالها في عالى الغيب والشهادة، وفي منهجية الحياة ونظامها، وفي التصورات الكبرى للوجود الجائز والواجب، وفي كل منها ألوان جمالية تقنع الفكر وتلبى الحاجات الجمالية الوجدانية، وفي هذا السياق يمكن ضرب بعض الأمثلة:

أ - في الروحيات، والأخلافيات، والعقليات: تتجلى جماليات القرآن في مثل قوله تعالى: ﴿إليه

يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه (فاطر:١٠)، وقوله: ﴿والدين جاهدوا فينا لتهدينهم سيلنا﴾ (العنكبوت: ٦٩)، وقوله: ﴿وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون﴾ (العنكبوت/٤٣).

ب - في الفطر والأنفس والآفاق: فجمال العواطف واضح في مثل قوله: ﴿وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق﴾ (المائدة/ ٨٣)، واستقامة الفرائز في مثل قوله: ﴿وهديناه النجدين﴾ (البلد: ١٠)، وفي الأنفس والآفاق مبادئ هامة تتجلى في مثل قوله: ﴿سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق (فصلت/٥٢)، وجمال الفطرة عموماً في مثل قوله ﴿فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ﴿ ذلك الدين القيم﴾ (الروم/ ٣٠).

الجمال

ية المنظور

الإسلامين

ت- في الموجودات من عالم الإنسان والحيوان والنبات والجماد، وفي الغيبيات، من الملائكة والجان، ومشاهد يوم القيامة والإلهيات آيات الجلال والجمال("")، وهذا واضح في مثل قوله: ﴿له الأسماء الحسني﴾ (الحشر / ٢٤)، وقوله ﴿ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون (النحل/٦)، وقوله: ﴿وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، لا جنة عالية ﴾ (الغاشية/٨-١)، وقوله: ﴿جاعل الثلاثكة رسالاً أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع﴾ (فاطر/١).

إنَّ الذي يضفي على الجمال في المنظور القرآني طابعاً من الديناميكية، هو أنه قد جعل الجمال، جمال ((قيمي)) فما يقود إلى قيم إيجابية تبشيراً وتحقيقاً وتعزيزاً هو الجمال المطلوب، وما يقود إلى قيم سلبية هو الجمال المخادع الذي يُعمى الأبصار(")، وذلك لأنَّ الجمال القيمي هو جمال ملتزم بالمنهج الربائي، وبالهداية الإلهية وبالتهذيب الديني، لعلَّه يُبعد عن التكوين الجمالي والنشاط الإنساني في المنظور القرآني تلك الاتجاهات المتحرفة التي تساعد على فيام الفنون والآداب بالعبثية غير المسؤولة تماماً، مثل ابتعادها عن المتمة الفنيّة والمقلية المجردتين ولفايات فنيّة وعقلية محضة(١١).

ويؤكد المنظور النسقى للقرآن، على أنَّ الجمال والقبح قيمتان: إيجابية وسلبية، ولذا فهما مرتبطتان بإيديولوجية الفكر الإسلامي: الإيمان، التوحيد، الحق، الخير، صورتهما بعيدة المدى تمتد من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة، فهما تكتسبان الصفة التاريخية، وكما أن الجمال مرتبط بالإيمان والحق والخير والعدل، فإن القبح مرتبط بالكفر والضلال والشر والظلم ﴿ فَانظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الظَّالمِينَ ﴿ وَجَعَلْنَاهُمُ أَلَمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقَيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ ﴿ وَأَتُبُمِّنَاهُمْ فِي هَذِهِ الذُّنْيَا لَعْنَةُ وَيَوْمُ الْقِيَامَةِ هُم مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ﴾ (القصص/٤٢-٤٠)، وتشكل فكرة خلود الجمال المستندة إلى الركن الخامس من أركان الإيمان-الإيمان باليوم الآخر- دافعاً لطلب الجمال، وغاية المؤمن هي رؤية الجميل الكلي الجمال ويعبر عنها بلقاء وجه ربه، وهكذا تفزو الحاجة الجمالية- في منظور القرآن - حاجة إيمانية أساسية، عامة وشاملة وعميقة ونبيلة مرتبطة بحياة السلم الروحية والعملية(٢١).

ولعل في هذا ما يقودنا إلى تدبر ملامح العمار المعجز من الحروف والكلمات للكتاب العزيز، حيث نبرى كبيب تسماميل البقيرآن البكتريم منع ((الحرف)) العربي، وكيف صاغمن الكلمة

تعابيره الفذَّة وآياته المعجزات، وكيف فجر أقصى ما تتضمنه الكلمات من قدرات تعبيرية، وكيف اعتمد ((الجملة المكتوبة)) لتقديم صوره الفنية، وتمميق ملامح شخوصه وعرض التجربة كما لو كانت حيَّة معاشة تتخلق أمام أنظارنا(١٠٠).

إنَّ الجمال الذي يظن بعضاً من الناس مخاصمة الإسلام إياه من خلال كتابه المعجز، إنما هو بعض من آيات الله، سبحانه وتعالى، التي أبدعها في هذا الكون الرحيب وأودعها فيه، وأيضاً هو بعض من صنع الله وإبداع، سيحانه وتعالى، قد سواه وسخره للإنسان، طالباً منه أن ينظر هيه ويستجلى أسراره، ويستقبل تأثيراته، ويستمتع بمتاعه ويعتبر بعبرته ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنزُلُ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرُجُنَا بِهِ نَبَاتَ كُلُّ شَيْء فَأَخْرُجُنَا مِنْهُ خَصْرًا تُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُثَرَّاكِبًا وَمِنَ النَّخُلِ مِنْ طَلْعهَا قَنْوَانٌ دَانيَةٌ وَجَنَّات مِّنْ أَعْنَابِ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ انظُرُواْ إِلَى ثَمَرِه إِذَا أَتَّمُرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلَكُمْ لِآيَات ثُقَوْم يُؤْمِنُونَ ﴾ (الأنعام/٩٩)، إنها آيات الله، يأمر الإنسان أن ينظر فيها (١٠٠)، وهنا تتبلور لنا أصالة الموقف الحضاري للقرآن تجاه الجمال، لا سيما من خلال تلك اللفتة التي تؤكد على أن الكريم لم يتخذ من الجمال موقفاً معادياً، بل إنه ناط الأمر بالمقاصد والغايات، فكان يرفض ويحرم ويأمر بالتحطيم عندما يكون الجمال أو الفن وسيلة للشرك وشعاراً للوثنية، بدليل قوله عزَّ وجل(١٠٠): ﴿ وَتَالِلُهُ لَأَكِيدُنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَثُّوا مُدْبِرِينَ ﴿ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا ثُهُمْ لَعَلَّهُمْ إِنَّيْهِ يَرْجِعُونَ ﴾ (الأنبياء: ٥٨-٥٧)، وهذا الموقف خاص بسيدنا إبراهيم -أبو الأنبياء عُلِيَّةً ﴿ - عندما حطم الأصنام التي كان يتعبد إليها قومه، وتلحظ هنا أن التحريم جاء من الغاية والقصد من صنع واستخدام هذه التماثيل،

كأصنام كان يتخذها قوم إبراهيم عليه السلام آلهة من دون الله(").

وإزاء هذا كنان التحريم المطلق المشهده البحمالي، المنتاجات الجمالية، أياً كان إشعاعها الجمالي، وذلك لأن الجمال في التصور الإسلامي، هو جمال غائي يهدف إلى غاية سامية وهي تكوين الكيان الإنساني الأمثل، الخاضع لله عزَّ وجل خضوع خشوع وعبادة، أما إذا كانت معطيات الجمال مجرد أسلوب أو وسيلة تُعبد من دون الله فلا وألف

وإذا كان هذا هو موقف القرآن الكريم من تحريم صنع التماثيل عندما تتخذ للمبادة، فهنالك موقف آخر، أباح فيه القرآن الكريم، صنع هذه التماثيل وخصوصاً عندما تكون وسيلة من وسائل تعداد نعم الله على عبيده يقرها ويوافق عليها، كما هو الحال مع سيدنا سليمان عليه السلام، كما في قوله: ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاء مِنْ مُحَارِيبَ وَتُمَاثِيلُ وَجِفَانَ كَاثْجَوَابِ وَقُدُورِ رَاسيَاتَ اعْمَلُوا آلَ ذَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴾ (سبأ/١٣)، كما أن الله سبحانه وتعالى، قد أجاز لسيدنا عيسى عليه السلام، أن يصنع تمثالاً من الطين يكون طيراً، بإذن الله كممجزة، حيث يقول عزَّ من قائل: ﴿ وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَة مِّن رَبَّكُمُ أَنِّى أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطَّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فَيه فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴿ [آل عمران /٤٩)، ومن هنا نرى أن القرآن الكريم، لم يحرم التماثيل في الحالة الثانية - حالة سيدنا سليمان وسيدنا عيسى عليهما السلام - بل إنه جعل عملها بإذن الله، ومن فضله على آل داود، ولم يكن سيدنا سليمان عَلَيْظُا، يهدم من عملها بطبيعة الحال، إلى أن يتخذها أصناماً يعبدها من دون الله تعالى، وكذلك كان الحال مع سيدنا عيسى علي المعلى، حيث

كانت معجزة باهرة على نبوته لبني إسرائيل الذي عادوه، وسولت لهم أنفسهم قتله ولكن الله نجاه ورفعه إليه (")، إنَّ هذه المطيات القرآنية تجاه الرسالة الحضارية للجمال في الكون، إنما تؤكد على أنَّ الجمال عندما يكون غاية ووسيلة لبعث مواطن الإشماع الإيماني، في النفس البشرية فإن ين يشعرها بخضوعها المطلق لله، فهو حلال بواح، أما إذا كان الجمال مجرد وسيلة للالتهاء عال حرام، كذلك يمكن أن ندرج معه ضمن هذا الإطار كل السبل التي تؤدي إليه.

ولمل دراسة عن ملامع وآفاق المنظور القرآني للجمال، من خلال تلمس مواطقه، كما جاءت بادية ضمن السياق القرآني لا تكتمل أبمادها، إلا بعد بلورة القسمات البارزة للتجربة الجمالية، وموقعها في الشفافات والديافات التي سبقت الإسلام - كدين وحضارة - في الوجود على مسرح الحياة البشرية، وذلك لكي يتسن لنا معرفة الفارق بين المعالجتين، أي المالجة الإلهية السامية - ولله المثل الأعلى - والمعالجة الإلهية السامية لدور الجمال الأعلى - والمعالجة البشرية الوضعية لدور الجمال في البناء الحضاري، كما يؤكد ذلك شاهد التاريخ.

الجمال

إ المنظور

الإسلامي

وفي هـ ذا السياق، يمكن الـ قــول بأن كل 
الحضارات والشقافات والديانات السابقة 
للإسلام، قد نظرت للتجربة الجمالية، نظرات 
مختلفة، ولهذا فإن استمراض الوعي الجمالي في 
حركة تطوره التاريخي فيه فائدة، ليس في 
استكشاف النص فحسب وإنما في استكشاف 
منطلقات النقد، كما أنه يردم الهوة بين الزائفة 
الجمالية والمعرفة، وذلك بتقريب النشاط الجمالي 
التأملي من النشاط المقلي واعتباره من النشاط 
المحرفية أيضاً.

فالأفكار والتصورات الجمالية المنقولة إلينا

بلفة الكلمة والتجسيم والنقش والرسم قديمة -قدم الوجود الحضاري للإنسان - فهي تعود إلى النتاجات الإبداعية الدينية في الرشق، وبخاصة في وادي الراهدين، وإلى أشمار هوميروس وفرجيل وامرئ القيس وعنترة والنابضة لاعتمادها مصطلحات جمالية مثل التناسب والانسجام والتناسق، ومثل الجميل، الكامل، الفاضل، السامي، السمح، مما يدل على وجود وعي جمالي يستخدم معانى مماثلة للمعانى الحالية، وهكذا تُظهر لنا الآثار والفنون المصرية والسومرية والبابلية والآشورية والضارسية والسريانية والبيزنطية وعيأ جماليأ مرتبطأ بالبنى التحتية

ففي الحضارة المصرية القديمة دفعت عقائد الديانة المصرية فتون أهلها دفعاً حثيثاً متصلاً، وكانت أوضحها أثرا في هذا الدفع عقيدة البعث والخلود، فقد اندفع المصريون تحت تأثيرها إلى الاهتمام البالغ بعمارة مقابرهم باعتبارها من البيوت الأبدية، واستمروا يطورون معابد الشمائر الأخروية ومقاصيرها، ويتفننون في تشكيل أجزائها وتزيين تفاصيلها، باعتبارها وسيلة من وسائل تحقيق الخلود<sup>(\*\*)</sup>، ومن هنا كانت السمة الأساسية للفن المصري، هي طلب الخلود، والحاجة الماسة إلى الانتصار على الموت، وقهر الفناء، فعندما جرد أخناتون فكرة الألوهية ودعا إلى عبادة آتون إلهأ واحداً ليس كمثله شيء أصبح قرص الشمس رمزاً فنياً للديانة التوحيدية الجديدة، يقول أخناتون: ` الشمس هي عين العالم، بهجة النار، تاج السماء، رقة الطبيعة، جوهر الخلق،وقد بنى مدينته ((تل العمارنة))كما أرادها، على هيئة قرص الشمس، تصويراً فنيًّا ومعمارياً لهذه الفكرة(").

أما في الحضارة الإغريقية «اليونانية»، فلقد

كانت التجربة الجمالية للتمثال الرخامي «أبولو»، هي نفس التجرية الدينية لفهوم الإلوهية(٢٠)، ولعلُّ أقدم صياغة فلسفية لمفهوم الجمال في الحضارة الإغريقية تعود إلى أفلاطون (٤٢٧-٣٤٧ ق.م)، فقى كتابه الجمهورية يعتبر طبيعة الجمال والخير واحدة، جاعلاً الجمال صفة في العقل وليس في الحسوسات، فالجميل يفدو حقيقياً وأبدياً بقدر ما يرتضع عن المادي - الأرضى باتجاه الملوي -الروحي أي المثال، مستنداً إلى نظرية المثل، فالجمال الأعلى كان موجوداً قيل الواقع، والإنسان في نشاطه العقلى والفنى في حالة افتكار دائم لتلك الأفكار والمتع الجمالية القبلية، وهي في سبيل تحقيق كمال الواقع بمطابقته مع المثال ينصح بتربية الحس الجمالي بالموسيقي والرياضة، وفي هذا الصدد: «إن الموسيقي يجب أن تنتهي في محبة الجميل،(١٦).

وية هذا يقول أرسطو (٣٨٤-٣٢٢ق.م)، ية رسالة عن الجمال: «يكمن الجمال في التنسيق البنائي لعالم مواجه في مظهره الأكمل، وهو بهذا يقترب من مقياس أفلاطون الذي يعنى به: الانسجام والمقياس...، ولكن أرسطو أكثر تحديداً له حيث يعينه في: النسق والمقدار، وفي كلا المفهومين للجمال تسام له عن المفاهيم المتدنية المنحطة، ويبلغ أفلاطون الذروة في السمو الجمالي فيقول: «الجمال هو بهاء الحق والخير». بينما ينبه أفلاطون (٢٠٥-٢٧٠م) إلى تحديد الجمال بالعدد والصور الخالصة والنظام، فجمال الكائنات في تناسبها وقياسها، يعلل ذلك بقوله: ولأن الحياة صورة، والصورة جمال...،، ويربط الفلاسفة الإغريق الجمال والحب بالجمال والحب المطلق وهو الله سيحانه وتعالى، ولذا يسمى الفلاسفة الجماليون عصرهم بالعصر الاعتقادي(١٧).

أما في الديانة اليهودية فلقد كان العمل الجمالي الديني شيئاً لا يذكر - إذا ما قورن بمعطيات الآخرين في هذا المضمار - وذلك لأنَّ اليهود لم ينتجوا أي نوع من الجماليات المرئية على الإطلاق، ويخلو تاريخهم الطويل من مثل هذا الإنتاج، وذلك لا يمني تخلفهم الجمالي، أو أنهم لا يستشعرون الجمال، أو أن حاجتهم إلى القيم الجمالية لم تكن ملحة، إذ إن الحاجة والشعور بها ليست حكراً على طائفة معيثة من البشر (٢٨).

وفي الديانة النصرانية، نرى أن مفهوم المال، قد ارتبط بفكرة العذراء وآلام السيد المسيح عليه السلام - وفقاً للتصور الكنيسي الذي يتناقض تماماً مع التصور الإسلامي لرسانة السيد المسيح وأمه مريم الصدّيقة- وكان ازدهار فن الأيقونة يسير من أجل عناية روحية تمثل هذه الآلام والاتقاء عن طريق تأمل المرئى المشخص للوصول إلى درجة أعلى من الإيمان، حتى إدراك الجمال الأبدي - الله - وكان القديس أوغسطين (٣٥٤-270م)، يرى أن هذا الجمال الأبدي يقع خارج نطاق الإحساس، وذلك لأنَّ الجمال لا يمكن تصويره وإنما يحمل ممانى إلهية هي موطن اللذة والبهجة الروحية، ولهذا فإن التذاذ الإنسان بالموسيقي لا بالمعاني الروحية إثماً، غير أن توماس الأكيوني (١٢٢٥-١٢٧٤م) قال بجمال العالم الواقعي متقصياً مصادر الجمال في الأشياء، وذلك لأنها تحتوي على جوهر الجمال الإلهي، وعلى هذا يكون الجمال النبيل هو القادر على تحقيق لذة جمالية تسمو بالإنسان(٢٠٠)، إن الديانة النصرانية اعتمدت على تخفيض دور القيمة الجمالية في العمل الفني، وذلك حتى يصبح الجمال مجرد تمثيل منطقى في متناول كل يد،

وكذلك هي ترى مسيحية العمل الجمالي في تعبيره عن الصراع بين الطبيعة والتاريخ(٢٠).

لهذا تعتبر النظرة الإسلامية للجمال على العكس من غيرها تماماً، فالعطيات الجمالية للحضارة الإسلامية لا ترمز بأي حال من الأحوال إلى مثل هذا الصراع، وذلك لأن التاريخ لم يصطدم مع الطبيعة، ولم يتنكر لها بل استنفر الإمكانيات الذاتية للمقل السلم الذي تنوعت إبداعاته في شتى المناحى الجمالية(١١)، وبالتالي ساعدت تلك النظرة الإسلامية، على تفجر العمل الجمألي بشتى الإبداعات والمعطيات الجمالية التي امتاحت من المنابع الصافية التي شكلت القسمات البارزة للحضارة الإسلامية، التي جاءت كإفراز طبيعي للقرآن الكريم،

ومن هنا يمكن القول: بأن أبعاد هذه الحقيقة قد تبلورت جمالياً في واقعنا الحضاري من خلال التأثير القرآني الذي لا يُضارع في إعجازه وجماله، المترع بالقوة الدافعة التى يتزود بها الخيال الخصب في رحلته النهائية، والتي لا يكاد يدرك لها مصير، وكأنه صدر بتأثير فنان قدسي، ولذا فإنّ إدراك الوعى بوجود ذلك الفنان يشي بأن حقيقته فوق الإحاطة أو الإدراك لرسالة العمل الفني، ويخبرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، بأن خير من يسمع القرآن أولئك الذين إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خرّوا سجداً وبكياً، وهم أولئك الذين يستشمرون ويتعرفون - طبقاً لهذه الآية الكريمة -الموجود المنزه عن كل ما عداه فيهللون من أعماقهم بدلا إله إلا الله»("").

الجمال

إ النظور

الإسلامي

ولقد أدى تضاوت المنظور المنهجى لفهوم الجمال، من ثقافة إلى أخرى، إلى عدم وجود قاسم مشترك فيما بينها بهذا الصدد، وقد امتد هذا التفاوت الشاسع إلى الديانات السماوية السابقة للإسلام كاليهودية والنصرانية، ولملَّ هذا هو الذي حدا بالإسلام إلى أن يعتني بالجمال، كما جاء ذلك بادياً في كتابه العزيز وذلك لأنَّ الجمال وسيلة فعالة للارتقاء الحضاري الشامل.

إن رؤية القرآن الكريم للجمال هي الدافع الأول إلى تأصيل دوره الفعال في الحياة، وقلما نجد لها نظيراً في تاريخ الفكر البشرى، وفي هذا السياق، نرى أن رسالة الإسلام، قد اعتنت بتربية التذوق الجمالي، فضلاً عن تأكيدها على أن الاستمتاع بالجمال، والسعي للتجمل المقبول هو سمة الإنسان المرهف الحس، العميق الإدراك، اللماح لروعة الخلق وعظمة الخالق عز وجل وجليل نعمائه("").

من هنا يمكن القول: بأن الظاهرة الجمائية في المنظور القرآني لا يُخفى على كثير من المثقفين المنصفين وإن لم يلتزم بعضهم بالإسلام دينا وعقيدة، وقد نوه علماؤنا وكثير من الباحثين بقسط من جماليات هذه الظاهرة، وذلك لأنها وجه فني للإعجاز البياني، وهذه الحقيقة التي لا مراء فيها تحملنا إلى أن نفيد منها منافع فكرية وجمالية وتربوية وحضارية، فضالاً عن أنها تدفعنا إلى أن نعرض مجالات أو أطروحات فنية ((لدراستها)) من حيث المنطلق والتطبيق، ولملّ أبرزها:

أ- الممل على تذوق القرآن تذوق نظر وإنصات، وأخصه: التذوق الأدبي والجمالي في الفته -وصوره وترتيله، إلى جانب ذوقياته الأخرى. ب- وضع منهج للتربية الجمالية تأخذ بأولويتها التذوق الفنى للقرآن، وتراعى روح الشريعة الإسلامية، ويهذا تتحقق الاستقلالية الفنية التي لا بد من أن تجلب إليها الأنظار، وتتعرف إلى جمالياتها أقطار العالم باعتبار أنها فن اسلامي أصيل له فلسفته ومقوماته ومجالاته وأساليبه وإبداعاته، وهذه المنطلقات الفنية

والأطروحات الجمالية- التي نستمدها من القرآن - لا تعنى عزلة محضة ولا انفتاحاً مطلقاً وإنما هي تقدير للأصالة القرآنية، الواهبة والآخذة، ولكن بحسبان، وليس على حساب الذات الإسلامية الملتزمة بالتصور الإيماني للحياة (٢١).

إن أهمية الموقع الحيوى للجمال في النظور القرآني، إنما تأتى من كون القرآن الكريم، هو الرافد الأول لحضارتنا، كما أن الجمال يُعد ولا ريب خير وسيلة فعالة لتزكية الأحاسيس الإنسانية، وترقية المشاعر والوجدان البشري الراقي، فضلاً عن تحقيق السمو الإنساني، وذلك حتى يتسنّ إيجاد نوع من التكاملية في حياة الإنسان المسلم، الندي جاء الإمسلام - كبرسالية وحضيارة -لصياغته، بمد انبثاقه في دنيا الوجود المعاش، لكي يكون المثل الأعلى للنموذج البشري عملاً وتطبيقاً لا قولاً وتنظيراً.

ولقد تم يخ هذه المالجة المنهجية، رصد المؤشرات الحيوية، التي أبرزت اللمسات الجمالية، الواردة ضمن سياق هذا الكتاب الخالد، مع مقارنتها باللمسات الجمالية في الحضارات والديانات والمذاهب الأخرى.

ولملّ في هذا ما يساعد على ممرفة مدى دينامية الجمال في تكوين النسيج الأخلاقي المتفرد اللهم والأضراد، وبذلك يكون المنظور الضرآني للجمال، قد برُّ ما عداه من المرئيات التي طرحتها الحضارات والديانات التي سبقت الإسلام على مسرح التاريخ، وهي بصدد تقديم رؤيتها الجمالية، كما تبدَّى ذلك واضحاً من خلال مصادرها المرفية المتمدة منهجياً وعلمياً.

ومن هنا تأتى أصالة الدور الفعَّال للجمال في

تحقيق الارتقاء الكمالي في دنيا الناس، وذلك من

منطلق الإنسانية، وهذه القيم هي «الحق والخير والجمال، حيث نرى في ضوء الدراسات الإنسانية الحديثة، ضرورة إعادة ترتيب تسلسلها الهرمي الصارم هذا، وذلك لكي نعطيه طابعاً من الصحة المنهجية التي تضفى عليه نوعاً من الدينامية الحيوية، النزاعة دوماً إلى التطور الفكرى والنماء الحضاري الفاعل، وبناء عليه نستطيع القول: بأن هذه القيم الشعة، ينبغي أن يعاد ترتيبها على النحو التالي: «جمال – خير – حق»، وهذا من منطلق أنه لا حياة سوية بدون جمال خلاب يُضفى عليها مسحة من الشاعرية، التي تعطيها نوعاً من التحليق بأجنحة خفَّاقة في سماء عالم تسوده السكينة والرضا، ومن ثم فلا قيمة للجمال في دنيا الناس، إذ لم يكن هنالك نوع من الخير الفامر، الذي يجعل للعمل الإنساني مفزى أخلاقي يرفده بكل الروافد التي تساعد على تفذية مسيرة الإنسان نحو خالقه الأعلى، عبر القنوات الشرعية للإبداع. وإزاء هذا فإنه لا يمكن أن نتخيل أي دور بارز

للخير في الحياة، ما لم يكن ثمة حق يساعد على سيادة كل ما هو جميل وخيّر في دنيا الناس، وهذا من منطلق أنَّ الظلم هومفسدة للعمران الحضاري، كما ذهب إلى ذلك «ابن خلدون» فيلسوف الحضارة الإسلامية، ولذا ينبغي أن يكون الجمال في البداية، وذلك نظراً لأنه حجر الأساس في البناء الحضاري.

ومن هنا نرى مدة أهمية دور الجمال في عملية الصناعة الحضارية، التي باتت عنصراً حيوياً، يساعد على تحقيق الانعتاق الحضاري، الذي نريده لأمتنا الإسلامية في عالم اليوم والغد، وفضلاً عن ذلك فإن الاهتمام بالجمال يُعد ولا ريب - شئنا أم أبينًا – علامة فارقة في منعطف التحول الحضاري، الذي تمر به أمتنا في هذا العصر الرهيب، الذي

هو بطبيعة الحال عصر حوار الحضارات، وإزاء هذا يكون من الأهمية بمكان، تأصيل قيمنا الإسلامية، التي هي بطبيعة الحال، سلاح فمَّال في معركة البقاء، وإذا كانت الأمة الإسلامية تريد أن تتتصر في هذه المركة الحضارية، فلا بد أن يكون لديها العناصر المؤهلة لقيام بناء حضاري إسلامي معاصر، والدين الإسلامي الخالد يوفر هذه الضمانات جميعاً، وما علينا إلا الاستفادة الموضوعية منها، وذلك من خلال توظيفها التوظيف الحضاري الأمثل.

### الحور الثاني: الجمال في المنظور النبوي:

تُعتبر نظرة سيدنا محمد (ﷺ) للجمال نظرة إيمانية راشدة، ذات نزعة شمولية، تشمل في طياتها جميع أبعاد القضايا الخيالية، ومرجع هذا هو أن حياة النبي (ﷺ) قد تفجرت بكل القيم الإيمانية، التي لو فهمتها الأمة كما ينبغي لتغيرت معالم خريطتها الراهنة، فضلاً عن أن يصبح لها شأن أيما شأن، على مسرح الوجود البشري الراهن وذلك لأن الرسول (遊) كان دائماً وأبدأ يستلهم روح الإسلام، في كل سلوكياته حتى يتسنّ للأمة الإسلامية الانطلاق الحضارى وفقأ للتصور الإسلامي، الذي يشكل الجانب الجمالي بعداً حيوياً منه، ولملّ تجسيد ذلك يبدو جلياً، من خلال استمراض بعض معالم الجمال التي أولاها الرسول (ﷺ) عنایته.

الجمال

ية المنظور

الإسلامي

ويأتى في مقدمة هذه المعالم، اهتمامه (鑑) بالآذان، الذي هو شعيرة الإسلام الإعلامية، ورمز الدعوى، الذي لابد فيه من تناسق الإطار الجمالي، ولن يكون ذلك إلا من خلال الصوت الندي الذي يصدع بنداء الحق سبحانه وتمالى خمس مرات يومياً، وقد تأكد ذلك عندما أسند الرسول (義) الآذان إلى بلال بن رباح -رَوَالين- الذي حمل لقب «مؤذن الرسول» كما تبدَّت معالم النظرة النبوية المترعة باللمسات الجمالية، في اختيار الزوجة - شريكة الحياة ورفيقة الدرب -التي تمثل تلك الإشراقة الحانية المفعمة بالجمال، وللمرأة، فضلاً في أنوثتها الرقيقة وجماليتها الحضارية، دورها الناهض في بناء الأمم وتكوين الحضارات، وذلك لأنها هي الوعاء الحاني، الذي يحتضن الإنسان صانع الحضارة ومهندسها منذ طفولته الباكرة، وحتى يشب عن الطوق ويصير رجلاً، ولذا ينبغي أن يكون تشكيل هذا الإنسان في ضوء نسق تربوي راشد، وذلك ليتحقق النماء المنشود والانقاء الحضاري الشامل للأمة في جميع مناحى الحياة، ولعلُّ الحديث النبوي الذي يبلور مدى أهمية البعد الجمالي في اختيار المرأة كزوجة هو: «تتكح المرأة لأربع، لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فأظفر بذات الدين تربت يداك» (رواه البخاري ومسلم)، والجمال المني هذا في نظر النبوة إنما هو الجمال الروحي والأخلاقي الذي لا يزول ولا يتحول حيث إنه مترع بالشفافية، وي حديث شريف آخر يقول (ﷺ) محذِّراً أمته من سلبيات الجمال الكاذب، ذي الرتوش الخادعة: إياكم وخضراء الدمن، قيل وما خضراء الدمن يا رسول الله، قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء «(رواه الدارقطني)، والقراءة الواعية لهذا الحديث النبوي الشريف تشي بأن الجمال الحقيقي للمرأة، إنما هو المتصل بالجمال الأعلى، أما الجمال الخادع - أو القيمة السلبية - فهو المنفصل عنه، فالمرأة الجميلة في المنبت السوء، قيمة سلبية، أي ذات جمال خادع - لذا قال (ﷺ): «إياكم وخضراء الدمن»، فالجميل يجب أن يقدم وحدمة الجمال، وثنائية في الشكل والمضمون خارجة عن منطق الفكر الإسلامي، كفكر توحيدي،

والملاقة بين المادة والشكل والمضمون والصورة، والفكر والوجود هي علاقة وحدة، علاقة تكامل، واليوم في الفاسفة الحديثة يطلب من العقل رفع هذه الثنائية(٢٠).

وفي هذا السياق الحضاري، نرى أن الرسول الكريم (ﷺ) قد عزَّز بعض هذه اللمسات من قيم ((الحمال)) وذلك حين قال: «إن الله جميل يحب الجمال»، كما أوضح عملياً سيل تطبيق قيم ((الجمال)) حين قال: «ما رآه المؤمنون حسنا فهو عبقيد البلية حسين، وقيد عبرف إنسيان الحضيارة الإسلامية كل ذلك عملياً، وظهر من بين أجياله الشعراء الكبار والموسيقيون العظام والرسامون المهرة والمهندسون العباقرة(٢٦).

إن دراسة ملامح المنظور النبوى للجمأل لا تكتمل إلا إذا أشرنا إلى أن الرسول (ﷺ) قد ميز ما بين طلب الجمال، والاستمتاع به، وذلك عندما يحكمه الاقتصاد والاعتدال، وعندما يكون شكراً لأنعم واهب هذا الجمال، وبين ((الكبر)) الذي نهى الإسلام عنه، وتوعد مقترفيه.. وفي ذلك يقول (鑑) في الحديث الذي يرويه عنه عبد الله بن مسعود (鑑): ﴿لا يدخل النَّار مِن كَانَ فِي قَلْبِهُ مثقال حبة من إيمان، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر، فقال رجل: يا رسول الله، إني ليعجبني أن يكون ثوبي غسيلاً، ورأسى دهيناً وشراك نعلي جديداً وذكر أشياء، حتى ذكر علاقة سوطه - أَفْمِنَ الكبِر ذلك يا رسول الله؟ فقال رسول الله (ﷺ): «لا إن ذاك الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر من سفه الحق وازدرى الناس، (أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد)، فالجمال محمود... بل هو سعى على درب الاتصال بطرف من صفات الله

المائة في أسمائه الحسنى وليس هو الكبر الذموم، الذي هو تسفيه الحق، وازدراء الناس (۱۲۰).

وقد أخرج أبو داود بإسناد صعيع: أن رجلاً أتى رسول الله (ﷺ) - وكان رجالاً جميلاً فقال: با رسول الله، إني رجل حُبِب إلىَّ الجمال وأعطيتُ منه ما ترى، حتى ما أحب أن يفوتني أحد - إما قال بشراك نمل وإما قال: بشمع نعل- أهمن الكير ذلك؟ قال لا ولكن الكبر: من بطر الطفيان بعدم قبول الحق واحتقار الناس، وبين الذوق الجمالي سواء أكان في الأشياء والحاجيات أم في المنويات فالرجل السائل، لم يحدد الجمال بشيء معين، وإنما صرح بأنه تضوق الإنسان جماليا وذوقيا ((معنوباً ومادياً)) قد يؤدى به إلى الترضع على الناس واحتقارهم أو الكير والفرور والطفيان عن قبول الحق والإذعان له، ولا شك أن الإيمان بالله وبقيم الإسلام تمنع هذه الظاهرة، وتربط القيم الجمالية بمبدأ الإحسان الذي كتبه الله على كل شيء كما في الحديث الشريف: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء ١٤٠٠٠.

إن هذه النظرة الخاطفة على بعض الأحاديث النبوية الشريفة، تؤكد مدى مصدافية ما ذهبنا الهيه، ونمني بدنك أهمية الجمال في الحياة الإسلامية إبان عهد النبوة المبارك، فضلاً عن ديناميته المتجرة في تكوين الحضارة الإسلامية، وهي في طور التشكيل، حيث كان الرسول (﴿﴿

المحسوس، بعد هجرته المباركة إلى يثرب المدينة المنورة، وقد كان الجمال عنصراً حيوياً في بلورة المساحة هذا التشكيل الجديد، وفقاً للرؤية الإيمانية الراشدة التي اعتمدها سيدنا محمد (﴿﴿﴿)

وفي الواقع إن كل هذا يجعلنا نؤكد على أن منهج

النبوة الذاكي في نظرته للجمال، إنما يتجسد تجسيداً حياً في سلوكه (ﷺ) في خاصة نفسه، ومع أهله، وفي تشريمه للناس، طقد كان هذا المنهج في التربية الجمالية، والسلوك الجمالي بمثابة البيان العملي والممارسة التطبيقية للبلاغ القرآني، الذي شرع الله فيه منهج الإسلام في هذا الميدان، فهذا الرسول (ﷺ) الذي جاء رحمة للعالمين، كأن النموذج الأرقى للإنسان الذي يستشعر كل آيات الجمال في خلق الله، ويلفت النظر بهذا السلوك الجمالي، ليفدو سُنَّة متبعة في مذهب الإسلام وحضارة السلمين، ونحن إذا شئنا أن نتلمس في سيرته- وفي خاصة نفسه - نماذج شاهدة على رقية. وارتقائه في السلوك الجمالي، والإحساس بالجمال، فإنتا واجدون الكثير، وفي ذلك يروى ابن عباس-رَوْقَيّ - هيقول: «كان رسول الله (ﷺ) يتضاءل، ولا يتطير، ويعجبه الاسم الحسن، (أخرجه الإمام أحمد)، لذا نرى أن منهج النيوة مع الجمال هو منهج العشق الحلال للطيب من آيات الجمال وكان ينفي - بل ويستنكر - ذلك التهجم الذي يفتعل الخصام بين المسلم وبين طيبات وجماليات هذه الحياة، فالمسلم لن يستطيع أداء فريضة الشكر لله على نعمة الجمال، إلا إذا عرف، واستمتع بأنعُم الله في هذا الجمال("").

الجمال

بإذا المتطور

الإسلامي

وية ضوء هذا المنظور الإيماني، نرى أن سيرة الرسول (ش) - وهو قدوة السلمين - تنبئ عن الاهتمام الكبير بالنظافة وحسن المظهر وانتقاء الأوان المناسبة لثياب الرجال، والعناية بالجسم ونظافته ورائحته باستعمال العطور من مسك وغيره والاهتمام برائحة الفم وصحة الأسنان باستخدام السواك والمضمضة عند كل وضوء، وذلك لأن الوضوء يساعد على نظافة الأجزاء الظاهرة للجسم من مؤثرات الجو كالوجه واليدين

والرجلين، وقد نهى رسول الله (ﷺ) عن أكل الثوم عند ارتباد السجد لئلا يتأذى المصلون من رائحته، وكان يمتنع عن أكل البصل والثوم لأن جبريل عَلَيْتُلامُ بِنَاجِيهِهُ (11).

من هنا يمكن القول بأن الرسول (ﷺ) قد أكد عبر رحلته الحياتية المباركة على مدى ديناميكية البصمات الحيةلدور الحاسة الجمالية في الحياة، فكانت حياته (ﷺ) منذ البدء وحتى المنتهى انعكاس جمالي حي - إذا صحُّ التعبير - لتعاليم الإسلام الخالدة، وكان أسلوبه المتميِّز في ذلك هو تقديم نماذج حيّة في إطار التربية الجمالية الحقّة، وقد هدف الرسول (ﷺ) من ذلك إلى تكوين إنسان مسلم واع في ضوء نسق إيماني معجز على هدى الله ومراده، وبالضعل كان هذا الإنسان -محور ارتكاز مجتمع التوحيد الأول - في سلوكياته الحضارية بمثابة ترجمة صادفة لمعطيات المنهج النبوي في التغيير الحضاري، ذلك المنهج الذي مثل نقطة تحول حاسمة في مسيرة الحياة البشرية على ظهر هذا الكوكب الأرضى.

وأخيراً وليس آخراً نرى أن الرسول (ﷺ) قد غرس مبادئ ومفاهيم جمالية واعدة في التربية الإسلامية الخصبة، التي سرعان ما امتصت هذا الرحيق، الذي تبلورت إفرازا ته، في اللمسات الجمالية، التي كانت السمة الأساسية لحضارتنا الإسلامية، مما أضفى طابعاً من التوازن الحضاري على القسمات البارزة للحياة الإسلامية في واقعها التاريخي، منذ انبثاقها الباكر هذالك في شبه جزيرة العرب على يد سيدنا محمد (ﷺ) الذي شرع في تكوين الحضارة الإسلامية بالمدينة المنورة - مهد الحضارة الإسلامية الأول - منذ اللحظات الأولى لهجرته إليها، بدءاً بمسجده الشريف الذى كان بمثابة البوتقة التي انصهرت

فيها كل القيم الجمالية التي ميُّزت العمارة الإسلامية عما سواها من عمارات سابقة ولاحقة في تاريخ الممران البشرى قاطبة، ومن هذا كانت معطيات النبوة في السياق الجمالي معطيات حضارية بكل ما تعني الكلمة من معنى.

## الحور الثالث: الجمال في منظور الفكر الإسلامي القديم:

بداية لابد أن نسجل ملحوظة جديرة بالاهتمام، وهي أنَّ هنالك نقص في الكتبة الإسلامية الماصرة، بخصوص ممالجة موقع الجمال، على خارطة الحضارة الإسلامية، وفقاً لرؤية إسلامية بحتة، تستلهم روح الإسلام في هذا السياق، ومن ثم فإنّ غالبية المراجع في هذا المضمار الحيوى، تلقى الأضواء الكاشفة على الجمال وإشكاليات الإبداع الفنى في الحضارة الفربية- عبر التاريخ قديمه وحديثه- كما أنها تهتم بدراسة قضايا علم الجمال عند فلاسفة ومفكري هذه الحضارة دون الإشارة إلى العطيات الجمالية عند مفكري الإسلام، ولتأكيد مدى موضوعية ما ذهبنا إليه، فيكفينا مطالعة بعض المراجع في هذا المضمار، وسوف نرى أنها لا تحتوى إلا على بعض الإشارات العلمية المابرة هنا أو هناك عن علم الجمال في الحضارة الإسلامية، ومثل هذا التجاهل له، عندنا تفسيره الحضاري المقنع، أي تقليد الغرب، أو بالأحرى مفكريه، ولا سيما الذين ينكرون البصمات الحية للحضارة الإسلامية، وقد انعكس هذا المنهج على دراستنا الحضارية، وتقويم الإنجازات الإسلامية المتباينة. وإذا أراد الساحث المنصبف متعالجة أسعاد المنظور الجمالي عند مفكري الإسلام القدامي، فإنه سوف يجد أنَّ أعلام الفكر الإسلامي، قد طرقوا نفس المشكلات، وأجابوا عن التساؤلات التي

شغلت المفكرين المعاصرين، وقد ناقشوا الموقف الجمالي في الحكم بين الذاتية والوضوعية، وعالجوا المايير الجمالية، وعلاقاتها المضوية الحية بالعلم والأخلاق، كما استعرضوا آثار التربية الجمالية وصلتها بكل من علم النفس والدين؛ وهم في كل موضوع لا يغفلون عن ربط الخلفية التي يعرضون إزاءها آراءهم من حيث العودة الثهائية إلى الله عزُّ وجل(١٠٠)، ولعلُّ هذا راجع إلى تعدد الآفاق الفكرية التي حققت شمولية الرؤية لدى غالبية مفكري الإسلام، ومن هنا يمكننا أن نكتفي ونحن ندرس المنظور الجمالي عندهم، بتناول رؤية اثنين منهما، ينتميا إلى العصور الإسلامية الزاهرة، وفي ظننا أنهما يجسِّدا منظور الحضارة الإسلامية في واقعها التأريخي للجمال، وهذين المفكرين هما: حجة الإسلام (أبو حامد الفزائي) و(فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة) أبوحيان

المفكر الأول: أبو حامد الفرّالي(800-800هـ= 110-1-100)

التوحيدي.

يعد الإمام الغزالي من المفكرين القلائل، الذين جمعوا في اتساق واتزان متمادل، ما بين الملوم المقلية، كما أنه يعد من أبرز مفكري الإسلام الذين حفلت حياتهم الفكرية بتطورات وتدرجات انتهت في آخر المطاف إلى الإيمان الكامل بأن الحقيقة في نصاعتها وعمقها، الإيمان الكامل بأن الحقيقة في نصاعتها وعمقها، الإنسان مستعداً لذلك (11) ولذا، نستطيع أن نؤكد أن الغزالي، قد اهتم عند دراسته للجمال بوظيفة الجمال والفن وأشرهما في النفس الإنسانية، وانعكاسهما على فكرة التطهير كالذين سبقوه من مفكري الإسلام مثل الكندي (10)، ولكن عند الإمام

الغزائي تتمثل الصورة القوية لهذا التفاعل الحيوى.

ولعل مراجعة علمية فاحصة لمؤلفه الشهير (إحياء علوم الدين) في حديثه عن حقيقة الحب، من حيث هو ميل طبيعي في الإنسان نحو الأشياء، تمثل لنا بوضوح الجانب النظري في فلسفة الجمال عند السلمين، وفي هذا الصدد يقول: وإنه لا يتصور محبة إلا بعد معرفة وإدراك، إذ لا يحب الإنسان إلا ما يعرفه، ولذلك لم يتصور أنه لا يتصف بالحب جماد، بل هو خاصية الحي المدرك، ثم إنَّ المدركات في انقسامها تنقسم إلى ما يوافق طبع المدرك، ويلائمه ويلذه إلى ما ينافيه وينافره ويؤلمه، وإلى ما لا يؤثر فيه بإيلام والذاذ، فكل ما في إدراكه لذة وراحة هو محبوب عند المدرك، وما في إدراكه ألم هو منقوص عند المدرك وما يخلو من استعقاب ألم ولذة فلا يوصف بكونه محبوبا ولا مكروهاً، فإن كل لذيذ محبوب عن الملتذ به، ومعنى كونه محبوباً، أن في الطبع ميلاً- فطرياً وغريزياً إليه- ومعنى كونه مبغوضاً، أن في الطبع نفرة عنه، فالحب عبارة عن ميل الطبع إلى الشيء الملذ، والبغض عبارة عن نفرة الطبع عن المؤلم،(١٠).

ألجمال

المنظور

الإسلامي

ومن هنا يكون الحب عند الغزالي هو عبارة عن 
«ميل الطبع إلى الشيء الملذ»، فإذا تأكد ذلك الميل 
وقوي سُمِّي عشقاً، ثم قال: فلكل حاسة إدراك لنوع 
من المدركات، ولكل واحدة منها لذة في بعض 
المدركات، وللطبع بسبب تلك اللذة ميل إليها، 
هكانت محبوبة عند الطبع السليم، فلاذة المين في 
الإبصار وإدراك المبصرات الجميلة والصور 
المليحة الحسنة المستلدة، ولذة الأذن في النغمات 
الطيبة الموزونة، ولذة الشم في الروائح الطيبة، 
ولذة النوق في الطعوم، ولذة اللمس في اللين 
ولاتقومة، ويُخطىء الغزالي حين يُعصر لذة النساء

المحيوبات على اليصير، واللمس إذ إن هنالك حالات تتعلق بالكلام الهموس الجميل ببن الحبيبين، وشم عطر الجسد الذي لا يماثله في الوجود عطر، والريق الذي هو تأليف لا يعرف الماشق أطيب أو أحلى، أو أشفى منه للواعج الحب، لكنه بيلغ ما بلغه الحسيون، ويلاقيه بعد عصره برجسون الذي جعل للبصيرة، والقلب حساً ووعياً، وذلك عندما يقول الغزالي بصدد قرة عيني في الصلاة من حديث الرسول (ﷺ): ليس تخطى الصلاة بشعور الحواس الخمس، «بل بحس سادس مظنته القلب ولا يدركه إلا من كان له قلب»(١٠)، وقد تعرُّض الإمام الفزالي كذلك لفوعي الجمال: الحسى والمعنوي، ضارباً الأمثلة على ذلك، من صميم الحياة البشرية السوبة تمهيداً للحديث البرائع المتدرج صعوداً، حتى يصل إلى مصدر الجمال الأعلى، وفي هذا الإطار الجمالي المترع باللمسات الإيمانية الحامية يقول الإمام الغزالي: وفأعلم أن من عرف الله أحيه لا محالة، ومن تأكدت معرفته تأكدت محبته بقدر تأكد معرفته، والمحبة إذا تأكدت سميت عشقاً، فلا معنى للعشق إلا بمحية مؤكدة مفرطة، ولذلك قالت العرب: «إنَّ محمداً قد عشق ربه، لما رأوه يختلي للعبادة في جبل حراء،، واعلم أن كل جمال محبوب عقد مدرك ذلك الجمال، والله تيارك وتعالى، جميل يحب الجمال، ولكن الجمال إن كان يتناسب مع الخلقة، وصفاء اللون، أدرك بحاسة البصر، وإن كان الجمال بالجلال والعظمة، وعلو الرتبة، وحسن الصفات والأخلاق، وإرادة الخيرات لكافة الخلق، وإفاضتها عليهم على الدوام، إلى غير ذلك من الصفات الباطنة، أدرك بحاسة القلب (١٦).

وفي هذا السياق، لم يكتف الإمام الغزالي بذلك بل إنه قدم تحليله الفلسفي العميق، ليلورة مفهوم

الجمال بشقيه المنوى والحسى، حيث يقول: وولفظ الجمال قد يستعار أيضاً- لبيان الجمال المنوى - فيقال: وإنَّ فلان حسن جميل، ولا تراد صورته»، وإنما يعنى به أنه جميل الأخلاق، محمود الصفات، حسن السيرة، حتى يُحب الرحل بهذه الصفات الباطئة استحساناً لها كما تُحب الصورة وقد تتأكد هذه المحمة فتسمى عشقاً، ومن المجب أن يُفضل عشق شخص لم تشاهد قط صورته أجميل هو أم قبيح، وقد يكون ميتاً، ولكن لجمال صورته الباطنة، وسيرته المُرضية وغير ذلك من الخصال، ثم لا يُعقل عشق من تُرى الخيرات منه -أي محبته محية متفاهية في العمل والتأمل - حتى نرى الخيرات منه، بل على التحقيق فلا جمال ولا خير ولا محبوب في السالم، إلا وهو حسبة من حسناته، وأثر - بارز- من آثار كرمه، وغرفةمن بحار جوده، بل إن كل جمال وحسن في العالم، أدرك بالقول والأبصار والأسماع وسائر الحواس من مبتدأ العالم إلى منقرضه، ومن ذرة الثريا إلى منتهى الثرى، إلا وهو ذرة من خزائن قدسيته، ولمة من أنوار معرفته (١٢).

ومن هذا يكون الغزالي قد لمس بحسه السليم وعقله الدقيق، وذائقته الجمالية المرهفة جانباً من الجو الذي يرتسم من حضور المتأمل في الحمال، أو الانتقال إليه من عالم الواقع الناقص إلى عالم الكمال والغبطة الذي أشار إليه ((آرثر شوبنهور)) فقال أبو حامد: «حتى إن الإنسان لتتفرج عنه الغموم والهموم بالنظر إليها [الصورة الجميلة]». وذلك ما عناه ((جوته)) و((برجسون)) بصدد تساوى أنفسنا مع العالم، والشعور بالجذل، وانفساح آفاق النفس الداخلية، بعد ذلك هل أدرك أبو حامد جوهر الجمال، وشكله ومقاديره، وآثاره؟ والإجابة هي: نعم، ولذلك يقول:

ثان، لا في الإمكان ولا في الوجود فكان اسم المشق على حب غيره مجازاً محضاً لا حقيقة «(١١). إن اجتهاد الإمام الغزالي في وضع معيار شامل للجمال إنما كان على درجة كبيرة من الدينامية الإيمانية، والحيوية الفكرية! وفي الواقع لقد اكتسب اجتهاد الإمام الغزالي الطابع الشمولي، وذلك نظراً لأنتا، لا نجد أحداً قبله قد وضع هذا المهار، ولعل في هذا ما يضفي نوعاً من التفرّد على هذا الميار، حيث أن أهم ما فيه هو أن جمال الشيء يكون بعب ذاته من جهة، ووظيفته من جهة أخرى، ولكن كيف تكون كل هذه السمات من الجمال خاصة بالمسوسات، والفزالي مهتم بإثبات الجمال المنوي، الذي لا تدركه الحواس، وإنما يدركه العقل الواعي، أو البصيرة الباطنة، ومنه جمال المنويات بوجه عام، والجمال الإلهي بوجه خاص ( ٥)، وبهذا يكون الفزائي قد تميَّز عن سائر الجماليين بما سماه الأنس في موقف، والرضافي موقف آخر، وهذان الموقفان يشكلا مماً فرعين من فروع الشعور بالجمال، وتعرية النفس لتسبح هانئة في بحره الصلية، ولملُّ المنزع الصوفي الذي مال

إليه الغزالي يتلاقى مع منزع الغبطة، والجلال

اللذين أشار إليهما شوينهور وكانط؛ فالأنس عند

الفزالي انبساط، وهل هذا يختلف عن مقولة

((جوته)) عن أثر الجمال الذي يُحدث توافقاً

بيننا وبين العالم؟ أما الرضا فهو تلك الحالة

النفسية التي تجعل المحب يرضى بكل ما يفعله

الحبوب، ويتسق وأحواله كلها، ومعنى ذلك

كانت ممرفته مقصورة على الله تعالى، غير

مجاوزة إلى سوام، ومن حد هذا العشق أنه لا يقبل الشركة وكل ما سوى هذا العشق فهو قابل للشركة،

إذ كل معبوب سواه يتصور له نظير ، إما في الوجود وإما في الإمكان، فأما هذا الجمال فلا يتصور له ربما يظن أنه لا معنى للحس والجمال إلا يتناسب الخلقة، والشكل وحسن اللون... وهذا خطأ ظاهر، فإن الحُسن ليس مقصوراً على مدركات اليصر، ولا على تناسب الخلقة... فكل شيء جماله وحسنه الله أن يحضر كماله اللائق به، المكن له، كذلك فإن الغزالي يذكر قضية ((السامي الجليل)) في الجمال وذلك بترديده لفظ ((الكمال)) وكأنه يسبق عمانوئيل كانط بنظريته عن السامى والجليل فيقول: فإذا كأن جميع كمالاته [الجميل] المكنة حاضرة فهي في غاية [الجمال]، وهل الجمال إلا كماله وجلاله؟ وبعد أن حضر الفزالي ع جو الرسول (ﷺ) فإنه يشير إلى الحديث المأثور: «الأرواح جنود مجنّدة، ما تعارف منها ائتلف، وما تقافر منها اختلف» (صحيح مسلم في آداب المصاحبة)، وذلك ليرسخ الشاعدة التي رسمها علماء السلمين وهي أن حب الجمال في «المناسبة الخفية بين المحب والمحبوب»، ومن ذلك أن قضية البطولة وسير العظماء، وفضائل العلماء تحب لا تشكل لها، أو منفعة منها بل لأنها من جمال الكمائية(١٨)،

أعلم أن المحبوس في مصيق الخيالات والمحسوسات

ولقد تبلورت الملامح البارزة لرؤية الإمام الفزالي للجمالي، عبر هذا النص الحيوي، حيث يقول: «فمن عرف الشافعي مثلاً --رحمه الله--وعلمه وتصنيفه من حيث إنه تصنيفه، لا من حيث إنه بياض وجلد وحبر وورق وكلام منظوم ولغة عربية، فلقد عرفه ولم يجاوز معرفة الشافعي إلى غيره، ولا جاوزت محبته إلى غيره، فكل موجود سوى الله تمالى فهو تصنيف الله وفعله وبديع أفعاله، فمن عرفها من حيث هي صنع الله عزَّ وجل في علاه، فرأى من الصنع صفات الصانع كما ترى من حسن التصنيف فضل الصنف، وجلالة قدره،

الاستغراق في المحبوب، وهو ما عرفه كبار الفنانين ولكن لا على درجة الصوفيان الذين هم أساتذة العشق في سائر عصور الناس، وهنا بيلغ أبو حامد ميلغ كبار علماء النفس، إذ يرسم خطوط الرضا في الظاهر، التي هي بوح ما يعتمل في الداخل، إذ يقول: «من علامات الرضا أن يبطل الإحساس بالألم [من المحبوب] كحال المحارب الذي لا يتألم للجراح التي تصيبه وهو مغمور في جو الحرب، وذلك لأنَّ القلب إذا صار مستغرفاً بأمر من الأمور، مستوفى به لم يدرك ما عداه وشفل القلب بالحب والعشق من أعظم الشواغل، وإذا تصور هذا في ألم يسير خفيف في الألم العظيم بالحب العظيم، (١٠).

إن المعطيات البحثية للإمام الغزالي في السياق الجمالي، تؤكد على أن الفزالي يلتقي فيه العالم، بالفنان، بالصوفي، وأن إدراك الجمال في أفقه السامي من قبل هؤلاء، إنما يبين معانى العقل لدى المالم، والقلب لدى الفنان، والروح لدى الصوفي، مما يضيء لما معالم الطريق في فهم فكر الفزالي، الذي يرى أن العقل هو جامع كل تلك القوى وأنه مصدر الإدراك لكل جمال (\*\*)، وينذلك يكون الفزالي مفكراً إسلامياً أصيلاً، انبثقت قسمات فكره الجمالي من الإسلام، دين الجمال والخير والحق.

## المفكر الثاني؛ أبو حيان التوحيدي(٣١٢-\$134=378-77-14)

يعد أبوحيان التوحيدي (أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء) المتوفى في شيراز عام (١٤٤هـ) من أوائل مفكري الإسلام، الذين تكلموالي الجماليات الإسلامية، وجمعوا بين الفلسفة والتصوُّف والكلام، وقد فرَّق التوحيدي بين النفس والروح؛ فالروح مشتركة بين الكائنات الحيَّة، ومنبثقة من الجسد، أما النفس الناطقة فهي

جوهر إلهى انفرد بها الإنسان، وهي فوق الزمان والمكان، ولهذا فهو يدعو الإنسان إلى معرفة نفسه من أجل الوصول إلى معرفة الله ومعرفة الآخرين وادراك طبيعة الحياة والتجليات الإلهية في عالم الواقع، وهو يقول في كتاب الإمتاع والمؤانسة: «إنه -أى الروح- جسم لطيف منبث في الجسد على خاص ما فيه، أما النفس الناطقة فإنها جوهر إلهى، وليست في الجسد، ولكنها مدبرة للجسد، ولم يكن الإنسان إنسانا بالروح بل بالنفس، ولو كان إنساناً بالروح لما كان بينه وبين الحمار فرق،(٥٠)، وقد مال أبو حيان التوحيدي إلى تقسير التذوق الفتى تفسيراً فسيولوجياً [عضوياً]، وهو في هذا يشبه آراء ابن المظفر في تأثير الألوان، وآراء الفارابي، في تأثير الأصوات والأنفام، وهذه الآراء التى ظهرت عند علماء الجمال التجريبيين (الاستاطيقا التجريبية) مثل: ليفي فجنر ولولو وغيرهم(١٥١).

وإذا كان هنرى برجسون قد أعلن أن البصيرة أو الحدس، مركز هام للمعرفة، وأبدى أرثر شوينهور فأعلية الإرادة، وركز كانط على المقل الخالص، فإننا نلتفت لنرى أبا حيان يجعل الفكر منطلقاً للذوق، والإلهام، وسائر وسائل الإدراك، فأبوحيان عقلاني، أفسح للعقل مسرحاً في كل كتبه وخاصة المقابسات، والعقل عنده معيار الذوق: فالذوق وإن كان طباعياً فإنه مخزون الفكر، والفكر مفتاح الصنائع البشرية، كما أن الإلهام مستخدم الفكر، والإلهام مفتاح الأمور الإلهية، وبهذا يريد أبو حيان أن يقرر سبق الفكر المركوز فينا على كل حركة إدراك، بل لعله أراد أن يقول سابقاً برجسون وشوينهور إن الإدارة ، والبصيرة، والشعور أنواع من الفكر، بها تدرك الأشياء، والجدير باللاحظة أن هذا الفكر الذي عناه أبو حيان يتناول مختلف

جاؤوا بمده، وأبو حيان يورد أحكامه على طريقة السؤال والجواب، وفي ليلة من لياليه الساحرة كهذه الحادية والمشرين من الجزء الثاني - من كتاب الإمتاع والمؤانسة- حيث سأل: «لم يكن الغناء ألذ وأطيب وأحلى وأعذب، إذا راسل [رافق] المفلى آخر؟، فقال: «إن المسموع الواحد إنما هو بالحس الواحد، وريما كان الحس الواحد غليظاً كدراً، فلا يكون لنيله اللذة به بسط، ونشوة، ولذاذة.. فإذا ثنى السموع أعنى توحد النغم بالنغم قوي الحس المدرك، فقال مسموعين بالصناعة، ومسموعاً واحداً بالطبيعة والحس، لا يشعر بالواحدة والمناسبة والاتفاق إلا بعد أن يجدها في المركب، فهل كان أبو حيان يُرهص بما نعرفه اليوم من عالم السمقونيات؟ ثم استمع إليه يقول بلغة العالم النفساني، والفياسوف البصيري الذي يدرك بعقله، أو حسُّه، ثم بشيء آخر من الحواس أو العقل، بل هو من عوالم الداخل الخفية: «فكلما قوى الحس باستعماله [المركب] التذُّ صاحبه بقوته حتى كأنه يسمع ما لم يسمع بحس أو أكثر، ثم قال:

«هذا كله موهوب للحس، فما للعقل في ذلك، فإنَّا

نرى الماقل تعتريه دهشة وأريحية، واهتزازه، أليس

هذا يكاد أن يكون كلام الجماليين الماصرين؟ وما

هو يدرك بتعبيره عن الانبساط ما عنى جوته لدى

تأمل الجمال أنه يرى نفسه في تساو مع العالم،

ولنسمع أبا حيان يفرد بلفة المالم الجمالي الذي

سبق عصره: مظمأ أبرزت الطبيعة الموسيقي في

عرض الصناعة بالآلات الميأة وتحركت

بالمناسبات التامة، والأشكال المتفقة أيضاً، حدث

كان الجمال كما يعرفه ليبنتز، وكوزان، وباركر،

بأنه الوحدة مع التنويع، فاستمع إلى أبي حيان وهو

يقرر هذا البدأ من قبل هؤلاء راسماً خطأ دقيقاً

استاطيقياً لم يعرفه الإغريق قبله، وسبق به من

شؤون المعرفة ومظاهرها الجمالية الماثلة في البديهة، والإلهام، والتذوق وما تسلسل عن عوالم النفس الداخلية، فهو يروي عن شيخه أبي سليمان قوله: «الكلام ينبعث في أول مبادئه إما عن عفو البديهة، وإما من كد الروية، وإما أن يكون مركباً منهماً»، موعيب عفو البديهة أن تكون صورة العقل فيه أقل، وعيب كد الروية أن تكون صورة الحس فيه أقل، وعيب كد الروية أن تكون صورة الحس فيه

ومن هنا فإنّ قيمة الفنون وجديتها في منظار أبى حيان التوحيدي، إنما تأتى من كونها إحدى نتاجات الفكر، والذائقة الجمالية تعمل لتحلية وإبراز الفكرة، وبذلك فإن ترقيش المخطوطات بالرسوم والخطوط هو عمل فتى تكاملي، ويعمل التوحيدي على استكناه الإدراك الجمالي عند الإنسان واستجابات المرء لجماليات الأدب والفنء وفي هذا السياق يكتب إلى زميله مسكويه في رسالة الهوامل والشوامل: «ما سبب استحسان الصورة الحسنة؟ وما هذا الولوع الطاهر والنظر والعشق الواقع في القلب والصبابة المتهمة للنفس والفكر الطارد للنوم والخيال المائل للإنسان؟ أهذه كلها من آثار الطبيعة، أم هي عوارض النفس، أم هي من دواعي المقل؟ أم من سهام الروح؟ أم هي خالية من العلل الجارية على الهذر»، وهذا لأنَّ التذوق الفني من الانجذاب والاندماج، والاتحاد بين المتذوق وبين المؤثر الفني، ذلك أن النفس تنزع عن الصورة الجميلة في الطبيعة مادتها فتستخلص جمالياتها مجردة، وتتحد فيها فتصير إياها، مثلما تفعل في المقولات (١٠٠)، وفي هذا الإطار أورد أبو حيان «أن البهائم والطير تتصاغى إلى اللحن الشجى، والجرم الندى،، وبهذا يركز على قضية الحس والشمور لإدراك الجمال، وهو موقف يدعو إلى فاعلية البصيرة مقابلة سلبية البصر، وإذا

الجمال بإدالنظور الإسلامي

الاعتدال الذي يشعر بالعقل وطلوعه، وانكشافه، وانجلائه، فبهر الإحساس وبس الإيناس، وشق إلى عالم الروح والنعيم، وإلى محل الشرف المميم»، فهل هذا الكلام يختلف عما أورده ((شوينهور)) في كتابه: (المالم كإرادة وفكرة) عن الفيطة بتأمل الجمال، أو ما ترجمه بمعنى الخلاص من شقاء العالم؟ ثم نراه يفرق بين المسموع والمبصر جمالياً والرسم فيقول: «لكن الفرق بين السمع والبصر أبواب كثيرة، ألطفها أن أشكال المسموع مركبة في بسيط وأشكال المبصر مبسوطة في مركب، ومعنى هذا أن الأذن تدرك توجد المتنوع بينما المين تأخذ الشكل حملة(١٠٠).

وإذا كان أبوحيان التوحيدي قد تفرَّد بهذه الرؤية الجمالية المتميّزة، إلا أنه يتفق مع الجاحظ في بعض الاعتبارات الجمالية وهما يمثلان معا الصورة القوية للفكر الإسلامي، وقد وقف التوحيدي من مشكلة الجمال والقبح موقفاً طريفاً حين لمع فكرة النسبية في القول بالجمال أو القبع، وحين لمس أبو حيان الأسس التي يقوم عليها الحكم الجمالي بصفة عامة، ولعلُّ أهم ما يؤكد هذا المني، قوله في كتابه الإمتاع والمؤانسة: حفأما الحسن والقبيح، فلا بد من البحث اللطيف عنهما حتى لا يجور فيرى القبيح، ومناشئ الحسن والقيح كثيرة، منها ما هو طبيعي ومنها ما هو بالعادة، ومنها ما هو بالشرع ومنها ما هو بالعقل ومنها ما هو بالشهوة، فإذا اعتبرت هذه المناشىء صدِّق الصادق منها وكذِّب الكاذب، فكان استحسانه على قدر ذلك».

ويحلل - عز الدين إسماعيل - أبماد هذه الرؤية الجمالية فيقول بهذا الصدد: «إنَّ أبا حيان التوحيدي، يلمس هذا خمسة عناصر تشترك في تكوين الشيء الجميل، أولها العنصر الطبيعي، أو

لنقل الأساس الحسى، ثم العنصر الاجتماعي بالمادة، أو لنقل: الإحساس الاجتماعي، ثم العنصر الديني أو الأساس الديني [الشرع]، ثم المنصر العقلى، أو الأساس الفكرى، ثم عنصر الشهوة، أو الأساس الجنسي،(١٠٠)، وهنا ترى أنَّ أبا حيان التوحيدي، قد حاول محاولة فلسفية واعية عندما جمل هذه الأبماد الحيوية هي المكون الأساسى للشيء الجميل، وذلك لأنها تضفى عليه السحة الشمولية، إلا أنه قد جانبه الصواب عندما جعل البعد الشهواني [الجنسي] أساساً عضوياً من أسس الجمال، مع مساواته بالأساس الشرعي، إن هذا لا يصح عند الأسوياء، وإن صحَّ فإنما يصح عند المرضى، والمرضى هنا حضارياً، وذلك لأن الجنس كممارسة حياتية هوبمثابة وظيفة بيولوجية (حيوية)، وذلك من أجل حفظ النوع البشرى، ضمن إطار من الشرعية عبر الزواج الشرعى لتكوين كيان أسرى باسق، أما إذا كان الجنس مجرد وسيلة لإشباع النهم الشهواني عند الإنسان، من أجل التلذذ والإلتهاء، مثل الحيوانات فلا وألف لا، ولا يمني هذا إننا ننكر البعد الجنسي [إذا كان ضمن النسق الشرعي] في تكوين القسمات البارزة للمنظومة الجمالية، ولعل هذا راجع إلى أن أي وظيفة تتم في إطار إسلامي بحت، تُعد من أبعاد الجمالية الإسلامية الحقَّة.

وعلى الرغم من ذلك فإنَّ أبا حيان لا يغفل هذا المبدأ الجمالي العظيم، ذلك الذي عناه كانط بنظرية السامى أو الجليل (Sublime) في كتابه نقد العقل الخالص، فقال أبوحيان: «ما هو أكثر تركيباً فالحس أقوى على إثباته، وما هو أقل تركيباً فالعقل أخلص إلى ذاته، ويصدد تأمل الجمال، والمكوث فيه، دون التفكير عن مصدره، وتركيبه، وهو ما عناه كانط بقوله عن إدراكنا الجمال أنه يتم دون

تفكير (SANS CONCEPT)، وفي هذا يقول أبو حيان: «الإحداث وهي النوات الإبداعية، الوقوف على إثباتها يُفني عن البحث عن ماهياتها، ثم اقرأ ما يقوله بصدد النوع والفرع، أو الكلية الجزئية بصدد تذوق الجميل لجماله وجلاله، وغوصه على أعمق الخلجات الفكرية في جو هذا الموضوع: «الكلي مفتقر إلى الجزئي لا لأن يصير بديمومته محفوظاً بل لأن يصير بتوسطه مجدداً، والجزئي مفتقر إلى الكلي لا لأن يصير بتوسطه مجدداً، موجوداً، بل لأن يصير بتوسطه معدداً،

وفي ضوء ما تقدم يكون أبو حيان قد طالعنا بنظرية الحسى والمقول في الأشياء الحسية والمقولة، وكأنه يوطئ لنظرية عمانوئيل كانط في السامي والجليل، بشكل يدعو إلى الإعجاب، سابقاً في ذلك مفكر ألمانيا وفيلسوف (العقل الخاص) بمئات السنين على الرغم من توفر أشياء استاتيقية لكانط، وبعُّد أبو حيان عن أجوائها، إلا أن للعبقريات أفقاً به تتجاوز الأمكنة والأزمان، وتدخل في المناخ المطلق، فلقد تكلم أبو حيان عن التمام فعرفه بقوله: «بلوغ الشيء الحد الذي ما فوقه إفراط، وما دونه تقصير»، ثم نقل عن أبي سليمان كمادته في إرجاع الكلام إلى سواه، وذلك حول التمام والكمال، فقال: «التمام أليق بالمحسوسات، والكمال أليق بالأشياء المقولة، لذا يقال: ما أتم قامته وما أكمل نفسها،، وللتوافق بين ما رآه كانط، ورآه التوحيدي نذكر بأن الجميل ما أحدث انبساطا في نفوسنا، فأفرحها والجليل ما أحدث خشوعاً وخوفاً في أعماقتا، بسبب اعتراض الفوات، وقصور أذهاننا عن بلوغه لذلك فالجميل قد يتوافر لدى الحسيات، والجليل لدى الذهنيات، وهذا ما عناه أبو حيان، ولكنه ترك الباب مفتوحاً أمام المحققين لأنَّ العرب لم تعرف هذا قبلاً ١٠٠١،

ومعنى ذلك أن الإبداع الجمالي عند أبو حيان، إنما هو منبئق من العلاقة المتبادلة بين (الطبيعة) كقوة إلهية وبين (الصناعة) كقوة بشرية، فالطبيعة التي تتقبل آذار النفس وتتمثل لأوامرها محتاجة إلى الصناعة التي تستملي من النفس والعقل، كما أن ويورد مثالاً في الموسيقى، يقول في كتابه المقابسات: مستجيبة وقريحة مواتية وآلة منقادة، أفرغ عليها بتأييد العقل والنفس لبوساً مؤنقاً وتأليفاً معجباً، وقوته في ذلك تكون بمواصلة النفس الناطقة، فمن الى كمالها من ناحية النفس الناطقة بوساطة الصناعة الحادثة، (۱۰).

وفي هذا السياق الجمالي، ريما التفت أبوحيان إلى قضية المحاكاة التي عناها أرسطوفي كتابه (البوطيقا) من أن الفن تقليد للطبيعة، لذلك فإن أبا حيان يرى بأن الطبيعة فوق الفن، وأن الفن يتشيه بالطبيعة، وأن هذه الطبيعة محتاجة إلى الفن احتياج الكلى إلى الجزئي، وأن الشكل الجمالي يدرك بالبديهة، التي هي قدرة روحانية في جبلة بشرية، فهو بذلك ينزع منزع المرفانيين الغنوصيين الذين يحيلون الإدارك إلى المصدر الله، لكن أبا حيان يقرر بلغة الجماليين الماصرين تقريراً جازماً بأن تنوق الجمال أساسه المزاج المعتدل لدى المتذوق، وانسجامه مع تقاسب أعضاء الشكل الجميل وأجزائه، بسائر هيئاته، وأن الشيء في الطبيعة يجب أن يلائم الصورة التي قبلتها الطبيعة من التفس، وإلا عدت الصورة متحرفة عما في النفس من الكمال، ويعرض إلى كلام مسكويه أن شرط المادة التي يصنع منها الشيء الفني لغاية هي الجمال، هو نفسه شرط المادة التي

تصنع منها الطبيعة صورة مطابقة للنفس، لأنَّ الطبيعة مقتفية آثار النفس وأفعالها فهي تمطي الهيولي [المادة] والأشياء الهيولانية صوراً بحسب قبولها، وعلى قدر استعدادها، وتحكي في ذلك فعل النفس في الطبيعة، (١٠٠٠).

إن أبا حيان كفنان وعائم معاً، يمزج ما بين الإنسان والطبيعة ليجعل لها عقلاً واحداً في صنع الفن، وتأدية الصورة الجميلة شأنه في ذلك شأن أفلاطون في إضافة الإنسان إلى الطبيعة لدى الإبداع الجمالي، غير أن أبا حيان يتجاوز بعبقريته خطوط الكثيرين من علماء الجمال، ويتناول إزاء المفهوم الرياضي للتناسب في الجميل، المفهوم الصوفي للربط ما بين ذائقة الإنسان التابعة من المقل، والروح ، والنفس- كما سبق أن قرر - ويلح على أن الطبيعة ذات فاعلية علمية، مصيرية في تكوين الأشكال عن وعي وتصميم ناشدة الكمال: «إن الطبيعة إنما تعمل من المادة عند تحبيل الناس في الرحم، الفطس في الأنف، والزرقة في المين، والصهوبة في الشعر، وبحسب قبول الهيولي [المأدة] الموضوعة لها، فإنها لا تقصد الصور الناقصة، بل تقصد -ابدأ- الأفضل، والنفس إذا رأت صورة حسنة متناسبة الأعضاء في الهيئات، والمقادير، والألوان، وسائر الأحوال، موافقة لما أعطتها الطبيعة مقبولة عندها، اشتاقت إلى الاتحاد بها فنزعتها من المادة، واستثبتتها في ذاتها وصارت اباها،(۱۲).

وبهذا لا يفرق أبو حيان بين عقل الإنسان وعقل الطبيعة بصدد صنع الجميل، فالطبيعة تقدم النموذج الذي صنعته بمادة، والإنسان يقوم بصنع الجميل من المادة نفسها، فإذا بشيء ثابت يصدر عنهما وهو ذلك النموذج أو تلك الصورة، ولذا

أصيح الجمال عند أبي حيان التوحيدي نوعان هما: جمال مثالي موضوعي يُوصل إليه بالعقل المجرد المستثير بالعلة الأولى، لا بالحواس القاصرة المضللة، ولهذا فهو جمال مطلق ثابت غير متغير ولا حتى نسبى، وجمال مادى يُتوصل إليه بالحواس، ولهذا فهونسبي شرطى متغير، خاضع للمتغير الاجتماعي، وتابع للمادات والتقاليد المحلية والطبائع البشرية، ولتفريق الجمال عن القبع في هذه النسبية فإنه يربط الجميل بما هو نافع وخير من غير أن يغفل عن الغاية الروحية العليا للجمال، فالخير الأمثل والجمال هو إدراك الجمال المطلق كلى الجمال(")، ومن هنا يمكن لنا أن نؤكد حقيقة منهجية، مفادها أن دراسة - المطيات الجمالية-لأبى حيان في الإمتاع والمقابسات والهوامل، والرسائل إنما تؤدى بنا إلى الحكم بأن هذا الأديب، الفيلسوف، الفنان، قد سبق عصره، ومن شأنه أن يدرس من ناحية ( (علم الجمال) ) كواحد من واضعى أسس هذا العلم في تاريخ الفكر، وأنه رسم قوانين ما سمًّاه الإغريق بالاستطقيا، ولم يبلغوا به ما بلغ أبو حيان التوحيدي بحال، بل إن أبا حيان وضع أسس هذا العلم قبل أن يرسمه يومجارتن (BAUMGARTEN) في القرن الثامن عشر، وأدرك أبو حيان بثقافته الجمالية، وموهبته الخارقة نظام الطبيعة، ومراتب إدراك الإنسان، فكشف عن قوانين الصور الجمالية في الكون، ومن حيث هي تعبير عن ناموس الطبيعة المهيب، مقارناً بين الجمال في الفن البشرى، وفي الطبيعة، وتجاوز شكل القبح والحسن، إلى أفق أعلى، إذ يكون القبيح جميلاً فنياً، والحسن كذلك، ورد ذلك إلى أصول في المفس، والشهوة والطبيعة، والعادة، والشرع، والعقل- كما سبق القول- جامعا بين

السرياضي والفياسوف، والبسيكولوجي والاستاطيقي، في شخصه الخطير (٤٠٠).

إن فنية العدد الذي رسم له فيثاغورث عمارة ظسفية، وجعل منه الفنوصيون، والصوفيون رموزاً مقدسة، خصُّوا بها الواحد، والسبعة، والعشرة، والمدد تسعة عشر، إنما تحتم علينا دراسة وتحليل ملامح وآفاق هذه الأطروحات فخ الجماليات الإسلامية، كما جاءت بادية عبر محتوى وسياق النتاج الفكري، لانتين من أعظم مفكرى الإسلام، إبان عصور التألق الحضاري لأمتنا الإسلامية-وهما أبو حامد الفزالي، وأبو حيان التوحيدي - وفي الواقع لقد كانت هذه الأطروحات بمثابة منطلقات أساسية للنقد الإجمالي، والعبور الحيوي إلى علم جمال إسلامي بعد ضرورة حتمية، مادام النص الإبداعي المنتج - وفقاً للتصور الإسلامي - خاضماً لشروط الفكر المنتج- أي الفكر الإسلامي- ومادام المبدع - الفنان- غير قادر على الانفصام المضوى عن شرطه الوجودي: التاريخي والثقافي، لكن الحديث عنها، يحتاج إلى العديد من الدراسات الاستكشافية، تلك الدراسات الواعية، التي سوف تضع البحث في مواقعه الصحيحة، ناقلة إياه من الظل إلى النور ومن الغربة الغريبة، إلى المواطنة -والأسلمة التأصيلية- الأصيلة(٢٠١)، ومعنى ذلك أن العطيات الجمالية لمفكرى الإسلام قد ضمنت تحقيق روح الرغبة الدائمة عند الإنسان السلم -وهو يقطع رحلة الحضارة – في التقدم والسمى نحو الأحسن، وأن يكون هذا التقدم والأحسن ليس في الكم فحسب بل في الكيف أيضاً، وفضلاً عن ذلك قامت تلك المعطيات في نفس الوقت بتوفير مستوى

لاثق للإنسان في الحياة، وهو الأمر الذي جمل الجمال أكبر أسرار الجاذبية في الحضارة الإسلامية، حيث حافظ على المثل الأعلى للحياة سليماً أمام بناة تلك الحضارة، وجمل من مجتمع المسلمين أمة فاضلة (10).

### المحور الرابع: الجمال في منظور الفكر الإسلامي المعاصر:

عند رصد الملامح البارزة لفهوم الجمال في منظور الفكر الإسلامي المعاصر إبان الحقية الماصرة من تاريخ عالم الإسلام، منذ فجر ما يسمى النهضة الإسلامية الحديثة، فإنه لا بد لنا أن نختار معطيات بعض مفكري الإسلام المعاصرين التي تجمد أبعاد الوعي بأهمية المحال، ولمل أهم من نقطبق عليه مؤشرات هذا الملح من مفكري الإسلام المعاصرين اثنان: محمد إقبال (فيلسوف) الذات الإسلامية، ومالك بن نبي (مهندس الحضارة الإسلامية)، ومرجع هذا هو أشهما يعدان - ولا رب - من أعظم مفكري الإسلام المعاصرين حالحياة الإسلامية الإسلامية الإسلامية الإسلامية عبالحيوية والنماء.

طقد حاول هذان الفكران من خلال ثقافتهما الإسلامية المفعمة بالأصالة القرآنية وتأكيد الذاتية الحضارية، فضلاً عن استيمايهما الموضوعي لكل الاتجاهات والتيارات الفكرية السائدة في المصر، التي استوعبا معطياتها بعد انفتاحهما الحضاري على الآخر، مما أضفى على النسق الثقافي لهما طابعاً حضارياً، تبلورت أبعاده عبر معطياتهما الفكرية، التي اتسمت بأنها فكر واع وفاسفة المتيعابهما ديناميكية ويمكن أن نصفها بأنها نزعة استعابهما على أن

اتجمال

يقدما رؤية فكرية بنائية ذات استفادة حقة من معطيات المناهج العلمية المعاصرة، حيث تبلور ذلك في معالجتهما لكل الإشكاليات الحضارية والقضايا الحياتية، التي تتصل اتصالاً عضوباً بالكيان الإسلامي الماصر وجودياً وحضارياً، ولكل هذا كان الجمال حقلا خصباً جاءت قسماته البارزة، ولمساته الخلابة ضمن محتوى وسياق معطياتهما البحثية في هذا المضمار، كما يؤكد ذلك المطى الثقافي والنتاج الفكرى لهما، ولعل هذا يشي بأن الجمال - وخصوصاً في البعد التنظيري- قد نال عناية فائقة من قبل مفكري الإسلام عبر العصور، وهنذا لأن الجمال مقوم حيوى من مقومات الحضارة.

### ١- الدكتور محمد إقبال (١٢٨٩هـ-٨٥٢١هـ=٢٨٨١م-٨٩٩١م)

لعله من الضروري منهجياً، قبل معرفة معالم موقف إقبال الحضاري من الجمال، أن نلقى نظرة عامة على الإطار العام لفلسفته التي اتسمت بأنها فلسفة إسلامية ذاتاً وموضوعاً، وذلك لأنها احتوت على دعوة صادقة لبعث حضاري جديد للأمة الإسلامية في أرجاء العالم كله من مشرقه إلى مفريه، إن محمد إقبال إذا كان قد دعا لفلسفة إسلامية أساساً، فإن السبب في ذلك أنه وجد أن فكرنا الإسلامي الأصيل يُعد معبراً عن أبعاد لا نهاية لها قابلة للثراء بحيث يستطيع هذا الفكر الإسلامي أن يستوعب كل الثقافات والحضارات على مر العصور(١٨)، ولهذا يعتبر محمد إقبال من أبرز دعاة الإصلاح، فضلاً عن كونه شاعر إسلامي محرَّك للهمم، وبأعث للعزم والثقة بالنفس بين قوم مضى عليهم ردحاً من الزمن أنكروا فيه ذواتهم، وخصموها مع الوجود انطلاقاً

من تصور طنتًى خاطئ لمكانة الإنسان في الكون، فماتوا وهم أحياء، وقُضى عليهم أن يكونوا هلاكاً مجسداً، وبلاءً مصبوباً على ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم، وعليتهم الأمم الأخرى وأنزلتهم عند منزلة السائمة، تَمتَمهن آدميتهم وتستولى على ثرواتهم وخيراتهم دون أن يحرك ذلك فيهم ساكناً من أنفة وعزة، وهم بعدما ظُلموا، إنما هم الذين ظلموا أنفسهم حين استهانوا بها وازدروا ملكاتها، وهل هناك من عمل وقف له هذا المفكر الواعي بهموم أمته وأدوائها الشطر الأعظم من حياته أكبر من أنه دعا إلى الإيمان بالحق تعالى؟ لكن هذا الإيمان لا يعنى نكران الذات الإنسانية ونفيها، بل دعمها كحقيقة متفردة فادرة على إثبات نفسها والبرهنة على قدرتها الأصيلة في التعبير العملي على ملكاتها التي أودعها الله فيها(١١٠).

إنَّ الملامع البارزة لفلسفة إقبال، الذي جسَّد طموح الأمة الإسلامية عبر فلسفة الذات، التي تستطيع الأمة الإسلامية أن تبدع من خلال قنواتها المتنوعة، فكرها الذاتي وثقافتها الذانية، ومن ثم يتسنى لها تقديم تصورها الفريد للتغيير الذاتي -على حدّ تعبير عماد الدين خليل- حيث يقول في هذا الصدد: «فأما التغيير الذاتي فقد طرح القرآن الكريم حدُّه الإيجابي بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهُ لَا يُفَيِّرُ مَا بِقَوْم حَتَّى يُفَيِّرُوا مَا بِأَنفُسهم ﴾ (الرعد/١١)، وطرح حده السلبي بقوله: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمَّ يَكُ مُغَيْرًا نُعْمَةُ أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْم حَتَّى يُفَيِّرُوا مَا بأنفُسهم ﴾ (الأنضال/٥٣)، وهـ وتغير يمتد إلى المساحات كافة، وسبائر المكونات النفسية الأساسية: المقلية والروحية، والجسدية، وكل الملاقات والبني الداخلية مع الذات ومع الآخرين، حيث تمكن الإنسان المسلم والجماعة المسلمة من مواجهة التاريخ (٧٠).

وإذا كان هذا هو شأن إقبال الفيلسوف المجدد، والمفكر الواعي، فيا ترى ما هو شأن إقبال الشاعر؟ وللإجابة عن هذا التساؤل، يمكن القول بأن النتاج الشعري لإقبال كان مترعاً باللمسات الجمالية الحيَّة، وتأكد ذلك في غير قليل من شعره، حيث يمتزج الشعر بالفلسفة، ويمكننا أن نلمس بصورة واضعة، أنه يصوغ أفكاره - أو بالأحرى تجاربه الفلسفية - في أبياتٍ من الشعر! ولكنه عندئذ لا يعطيك تجربة فاسفية ذهنية، وإنما يعطيك تجربة ((عاناها)) في شعوره وانفعل بها وجدانه وجاشت بها نفسه، فعيَّر عنها في نسق منغم موزون، ولم يمبر عنها بالنثر- كما يصنع في الأحوال الأخرى-لأنها ليست تجربة ذهنية يعبر عنها بالنثر، ثم إن له - إلى جانب ذلك - شعراً خالصاً...تحرر من جفاف الفكر ومن فيد الذهن وانطلق فخفة وطلاقة يعبر عن حرارة الوجدان، وهو في معظم حالاته يعبر عن تصور مسلم، وإن شأب هذا التصور أحيانا أخلاطاً من تصورات صوفية هندية وغير هندية، تخرج به قليلاً أو كثيراً عن التصور المستقيم للإسلام، وأشد ما يروعه من الفكرة الإسلامية الصافية، وأشد ما تنفعل به نفسه كذلك، هو ((الحركة الحيَّة)) في كل شيء في هذا الوجود، وشيء آخر من الفكرة الإسلامية الصافية

ولقد تبلورت المعالم البارزة لذهب إقبال في الجمال وأبعاده في مقدمته الحيوية لديوان (غالب مصور) إذ يقول: «إذا نظرنا في تاريخ الثقافة الإسلامية فإننا نرى أن الفن الإسلامي، فيما عدا الممارة((الموسيقى والتصور بل الشعر)) لما يولد، أمنى الفن الذي يقصد إلى أن يتخلق الإنسان

يروعه كذلك وتنفعل به نفسه، هو ((الثفس

الإنسانية))(١٧).

بأخلاق الإسلام، وبالتالي بعد الإنسان بإلهام لا ينقطع ((أجر غير ممنون)) ثم يحقق له خلافة الله في الأرض، (أب إن هذه رؤية حضارية صدرت عن إقبال تجاه الجمال، فالجمال لا بد له من أن يسهم في تحقيق التوازينية والتعادلية الحقّة في حياة الإنسان، ولا يوجد في تاريخ البشرية قاطبة دين له غير الإسلام وحضارته ونظمه وإطاره الجمالي، وإقبال لا ينادي بفصل الفن بكافة فروعه ومجالاته عن الحياة والإنسان، فإقبال يدعو الناس إلى عن الحياة والشخصية المستقلة، ويرى في هذا المجال، أي مجال الفن، أن الفنان الحق يُعد خلاقاً مبدعاً، ويرى عند خلاقاً مبدعاً، ويس مقلداً، إن الفن عنده يمكن أن يدعو الناس وليس مقلداً، إن الفن عنده يمكن أن يدعو الناس. إلى المثل العليا(\*\*).

وفي ضوء ذلك المنطلق نرى أن الجمال عند إقبال ليس من عوامل الإعاقة للذات بل هو الذي يبعث في الذات الإسلامية القوة، ويحمل الأماني والآمال ويبعث فيها الحرارة والعشق إلى الترقي، ويحررها من أصفاد الأوهام، ويخلصها من قيود التردد والخوف، ومثل هذا الجمال هو الذي يعشقه إقبال ويدعو إليه فتأني عصره، فالشعر إذا كان لإزجاء الوقت والمتمة المابرة فلا كان ولا كانت أوزانه (10).

في النظور

الإسلامي

# - الدين والضن والتدبير والخطب

- كم أمة تحت تلك الشمس خريث

والشعر والنثر والتحرير والكتب - إن تحفظ الذات هذي فالحياة بها أو لم تطق ذاك فهي السحر والكذب

إذ جانب (الذات) فيها الدين والأدب

افاق التفاقة والتراب الألا

ومن هنا نستطيع أن نقول: إن فلسفة إقبال المعتمدة على بعث ذات الأمة، ومحاولة التهوض بها في معركة البقاء البشري إنما هي فلسفة مرتكزة على مقوماتها الحضارية ومعاييرها الإسلامية التى حوت العلم والجمال المتناغمين مع روح الإسلام، الذي يُلهم العلم والجمال، بل والحق في آن واحد، أما العلم وإن كان خارجاً عن نطاق – أو حتى إطار هذه الدراسة- فهويستلهم قانون التطور، وأما الجمال فيستلهم بالشوق، وهو الحركة الشعورية، أي برسم لوحاته الفنيَّة بالألوان والومضات الجمالية الشعة، وكل ذلك يتبلور ناصعاً عبر معارض الجمال، وأما الخُلق فيتمثل آفاق المكارم التي تجد نهايتها الحتمية، في ذي الأسماء الحسنى، وسوف نجد في هذا التصوير الروائع تعاضد الكفايات الإنسانية العقلية والشعورية والسلوكية وهو ما يسم فكر إقبال في كثير من مناحيه وأهدافه(١٠٠).

والخلاصة هي أن الجمال بأقافه الرحية، ولساته الحيَّة النابضة بالعيوية والتدفق، فقد احتل جانباً كبيراً من الصفحات المشرقة، التي جاءت بادية على خارطة الفكر الحضاري الفيلسوف الذات الإسلامية (محمد إقبال)، ولمل مرجع ذلك هو أن الجمال المنتزم بالرؤية الإيمانية، هو الذي يعطي للحياة في ظلال الإسلام نوعاً من التكامل، فضلاً عن الانسجام وفقاً لتصور الإسلام للكون والحياة والإنسان.

# ۲- المفكر الإسلامي (مالك بن نبي ١٣٧٣-١٣٩٣هـ-١٩٠٥-١٩٧١م)

يُعدُّ مالك بن نبي من الطراز النادر من المفكرين الذين تتجبهم الأمم، وهي تجتاز مرحلة التحول الحضاري، التي غالباً ما نتسم بأنها مرحلة صراع حاد بين القديم والحديث، أو ما يسمى

بالأصالة والماصرة، ولهذا كان بن نبي مفكراً إسلامياً فذاً، جاءت معطياته الفكرية مترعة بكل القيم الإسلامية، التي صاغت يوما ما، وعلى هدي القرآن الكريم وعطاء السنة النبوية الشريفة، وسلوكيات المسلمين المجسدة لهذه القيم الإيمانية الحقّة، حضارة باسقة، تعتبر من أرقى حضارات الكون، وذلك لأنّ الجمال يشكل عاملاً حيوياً في تشكيل معالم البناء الحضاري للأمم التي تتنكر لدور الجمال الفاعل في الحياة.

إنَّ الأبعاد الحيوية لدور الجمال في صياغة المعلية الحضارية، تبدو واضحة على خارطة فكر مالك بن نبي، الذي يمكننا، ويكل الموضوعية، أن نضفي عليه طابعاً من الحيوية الحضارية، وذلك لأنه يعتمد في المقام الأول على التحليل التاريخي الدقيق، من خلال اعتماد المادلات الرياضية، التي تبلور القسمات البارزة لهذا الفكر الحضاري، حيث إنه قد استفاد في هذا الإطار، من دراسته للهندسة الكهربائية في فرنسا.

وتتبلور هذه الاستفادة عبر محاولة مالك بن نبي شرح تكوين الحضارة، ومعرفة دور الذوق الجمائي في تحديد اتجاه الحضارة، كما ذهب إلى ذلك محمد فتحي عثمان، في مقالة له حملت عنوان: ((كيف تتحقق لنا حضارة إسلامية معاصرة؟))(").

يؤكد المنظور النسقي لمعطيات مالك بن نبي في السياق الجمالي بأن ملامح هذا المنهج التحليلي قد جاءت في كتاب (شروط النهضة) (مشكلة الثقافة)، وكذلك جاءت أيضاً في مقاله الموسوم بر (دعائم الثقافة)، الذي تُشر على صفعات المدد الأول من ((مجلة الثقافة العربية )) التي تصدر في ليبيا، ومن هنا نرى أنّ البصمات الحية لهذا المنهج التحليلي، قد انعكست انعكاساً واضحاً على

دراسة مالك بن نبي، لدور الجمال الضاعل في عملية التكوين الحضارى العام للمجتمع عبر رؤيته التحليلية، لمدى حيوية هذا الدور البارز، من خلال تلك المادلة الرياضية: مبدأ أخلاقي بالإضافة إلى ذوق جمالي ينتج حضارة (٣٠)، إن هذه المادلة، تؤكد وبلا ريب على أن الذوق الجمالي هو المبدأ الثاني الذي يحدُّد اتجاه الحضارة، فهو «الذي يطيع الصلات الاجتماعية بطابع خاص حيث إنه يضفى على الأشياء الصورة التي تتفق مع الحاسة الجمالية والذوق العام من حيث الألوان والأشكال، فإذا كان المبدأ الأخلاقي يقرر الاتجاه العام للمجتمع بتحديد الدوافع والغايات فإن ذوق الجمال هو الذي يصوغ صورته وهنا وجه آخر للفرق بين العلم والثقافة، فالأول تنتهي عمليته عند إنشاء الأشياء وفهمها بيئما الثانية تستمري تجميل الأشياء وتحسينها»(١٠٠).

ومن هنا، يمكن القول – وفقاً لتصور مالك بن نبي - بأن تذوق الجمال، هو أحد، بل أبرز العناصر العضوية الحيُّة التي تتكون منها الثقافة، فمناصر الثقافة عند مالك بن نبي هي:

- العنصر الأول: الدستور الخلقي.
- العصر الثاني: الذوق الجمالي،
- العنصر الثالث: المنطق العملي.
- العنصر الرابع: الصناعة بتعبير ابن خلدون .(VI) TECHNIQUE»

وي ضوء هذه الرؤية الضريدة، هإنّ الذوق الجمالي يُمتبر بمثابة الأساس العضوي الثاني، الذي تقوم عليه الثقافة، ولذا فالقيمة الجمالية يجب أن يُنظر إليها بخاصة من الزاوية الحضارية، فهي تسهم في خلق نموذج إنشائي متميز، يهب الحياة نسقاً معيناً، فالانفعال الجمالي بالأشياء

يمنح حركة العمل دفعا وإبداعا ويُحدث التغييرات الإيجابية العديدة في السلوك والحياة، فالتغيير الجمالي الخارجي الذي حدث بعد الثورة الصينية مثلاً كان - كما يقول ابن نبي - هد ذوَّد الحياة في الصين بمثير فعال ويدافع إنشائي، ووضع أساساً للتربية الشمبية وأبدع ذوقأ رهيمأ وحركة جديدة خلاًَقة للقيم الاجتماعية»، والمنحة التربوية التغيرية التي تهبها القيم الجمالية لا تتأتَّى بواسطة الأدوات الفنيّة فحسب، وإنما يمكن أن تشع من خلال سائر أوجه النشاط(١٨٠٠، إن مالك بن نبى يرى -أيضاً- أن الجمال الموجود في الإطار الذي يشتمل على أنوان وأصوات وروائح وحركات وأشكال هو الذي يوحي للإنسان السوي بأفكار يطبعها بطابعه الخاص من الذوق الجميل أو السماجة القبيحة، فالذوق الجميل الذي ينطبع في فكر الفرد يجعل الإنسان يجد في نفسه نوعاً إلى الإحسان في العمل متوخياً للكريم من العادات(١٠٠٠).

اتجمال

النظور

الإسلامي

ويةضوء هذا التصور الحضاري للجمال، يمكن القول بأن: «شعيرة الجمال يجب ألا تقتصر هياكلها الخاصة على المسرح والموسيقي أو الشمر، ولكن يتمين أن تنبث في سائر وجوه النساط حتى في طريقة زراعة الكرنب والبصل بتربة أحد الحقول»، وأن تكون كل وجوم الحياة مصطبغة بالجانب الجمالي وذلك لأنّ الجوانب القبيحة تنعكس سلبياً في النفوس، وهي في الوقت نفسه انتكاس وتخلف في الثقافة، فمثلاً - كما يقول مالك بن نبى-: «عندما نشاهد خرقاً في كساء أحد المتسولين، يجب أن نشعر بوجود خرق في ثقافتنا، وعندما نسمع صوتاً ناشزأ كضوضاء أبواق السيارات التي ترعد صاخبة في شوارعنا أحياناً ، يجب علينا أن نحس بوجود تمزق في ثقافتنا، وبانتهاك ينم عن حمق أو عن وعي ضد أساوب حياتنا وبتحد لسلوكناه.

فالمجتمع الذي ينطوي على صور قبيحة لا بدّ أن يظهر أثر هذه الصورفي أفكاره وأعماله ومساعيه، إن بعض القيم الأخلاقية كالإحسان مثلاً تمثل - في نظر مالك بن نبي- صورة نفسية للجمال،(١٨٠).

لكل هذا، رأينا أن مالك بن نبي يعتبر الجمال، عاملاً فعالاً في بناء الحضارة وإضفاء طابع من الحيوية عليها، ولكي يدعم مالك بن نبي أصالة هذا الميدأ الحضاري يسوق مثل هذا الحوار الذي يحدث دائماً بين الرجل والمرأة فيقول: «ما من حوار شجر بين الرجل والمرأة منذ آدم وحواء -عليهما السلام - سواء أكان ذلك في صورة رمزية ترمز إليها بمض الإشارات أم كان في صورة لفوية تنطق بها بعض الكلمات، إلا والمرأة تحاول أن تظهر من خلال الحوار في مظهر الجمال بينما الرجل يحاول أن يتخذ له - دائماً - مظهر القوة، (١٨).

ويخهذا السياق نرى أن هنالك مجتمعات يتحدد نشاطها الاجتماعي على الدوافع الجمالية بدرجة أكبر، وهناك مجتمعات يتحدُّد نشاطها الاجتماعي على الدوافع الأخلاقية قبل غيرها من الدوافع، فالثقافة الإسلامية مثلا تقدم الأساس الخلقى، بينما الثقافة الغربية تقدم الأساس الجمالي، ولا يعنى هذا أن الثقافة الإسلامية تفتقد عنصر الجمال وإنما تضمه في مكان آخر في سلم القيم، فكل ثقافة تتضمن عنصر ((الجمال)) وعنصر ((الحقيقة))، غير أن عبقرية أحدهما تجعل محورها الجمال بينما الأخرى تفضل أن يكون محورها ((الحقيقة))، فالثقافة الغربية قد ورثت ذوق الجمال من التراثين الإغريقي والروماني، أما الثقافة الإسلامية فقد ورثت الشغف بالحقيقة من بين ميراث الفكر الإسلامي»، والواقع أن الاهتمام الجمالي في كلتا الثقافتين

الفربية والإسلامية مختلف عن الآخر في فلسفة مالك بن نبي للجمال ونظرته لمضمون فيمته، أكثر من الاختلاف الثاتج عن درجة اهتمام كل ثقافة بالجمال وقيمته - فالقرآن الكريم وحديث الرسول (鑑)، قد حفلا بالاهتمامات الجمالية، وكذلك الحضارة الإسلامية، إلا أن فلسفة الجمال في المنظور الإسلامي لم تكن لتنفصل عن القيم الروحية والمابير الأخلاقية، وهذا غير وارد في فلسفة الجمأل في المنظور الغربي الذي يبدو فيه الانفصال بين الجمال والأخلاق واضحاً (14).

ومن هنا تأتي حيوية دور الجمال في الحياة، كما أَقرُّه مالك بن نبي، وذلك لأن المقدرة الخلاُّقة مرتبطة دائماً بالانفعال الجمالي، بل إن مقدرة الفرد على التأثير مرتبطة أيضاً ببعض مقاييس جمالية، فمن الملوم مثلاً في ميدان التجارة والصناعة -على السواء- أن الصنف الرديء لا يباع والقيمة الجمالية، يجب أن يُنظر إليها من الوجهة التربوية فهي تسهم في خلق نموذج إنشائي متميز يهب الحياة نسقاً معيناً واتجاها ثابتاً في التاريخ بفضل ما وهب من أذواق وتفاسب جمالي<sup>(m)</sup>، ولذا فإنّ المطلوب في تصميم الثقافة المربية لكي تساهم في التنبير أن تتضمن عنصر الجمال الذي يمكن - كما يقول مالك بن نبي: «أن نلاحظه في نفوسنا وأن يتمثل في شوارعنا وبيوتنا ومفاهيمنا... مسحة الجمال نفسها التي يرسمها مخرج رواية في منظر سينمائي أو مسرحي، يجب أن يثيرنا أقل نشاز في الأصوات والروائح والألوان، كما يثيرنا منظر مسرحي سيء الأداء، إن الجمال هو وجه الوطن، فلتحفظ وجه الوطن وتطوره بتربية الإحساس بالجمال،

والخلاصة أن إدخال قيم الجمال تربويا في

تصميمنا الثقافي وتربيتنا المدرسية مطلب حيوي لثقافة ((نهضوية)) ولتعليم الحضارة(١٨٠٠).

ولقد حدَّد مالك بن نبي ملامح دور الجمال في بناء الثقافة حيث يقول: أإن مجموعة اللبنات التي تكون المجتمع تتخذ بالضرورة شكلا معينا وصورة معينة تكون ميزة لهذا المجتمع بالنسبة للمجتمعات الأخرى، وهذه الميزة شكلية أو بمبارة أخرى جمالية بحيث يتبادر لنا المبدأ الثقلية الثاني في المجال الجمالي، وهذا ليس فحسب من الناحية الشكلية بل من الناحية الوظيفية لأن قيام مجتمع على صورة معينة يضع على كاهل أفراده وعلى مسؤوليته التمسك بذوق جمالي معين يطبع أسلوب حياة معينة، وعند الأفراد سلوكاً معيناً بحيث يقوم تفاعل بين أسلوب الحياة في المجتمع وسلوك الأفراد فيه بصفة متبادلة بحيث إذا حدث في أسلوب الحياة نشوز ما قد يعدله سلوك الأفراد، وإن حدث في سلوك الأفراد انحراف ما، يقف أمامه أسلوب الحياة في المجتمع ليعدله طبقاً لأهداف المجتمع ولغاياته الثقافية، فمثلاً تدخل محمد (ﷺ) في تغيير أسلوب الحياة الجاهلية كلها، فهذا هو التضاعل بين أسلوب الحياة في المجتمع وسلوك الأفراد فيه بحيث هذا يعدل ذاك إذا اقتضى الحال، وهذا التفاعل هو الثقافة مع مراعاة شروط الحياة الوافعية فج المجتمع وتدخلها فجهذا التفاعل فمن الطبيعي أن المجتمع الذي اجتمعت لبناته، بفضل المبدأ الأخلاقي وتكونت صورته لتدخل الذوق الجمالي حتى في الأشياء التي ريما بيعدها العقل عن تدخل الذوق الجمالي، فعندما رأى عمر (رَحِوْظَيَّةُ ) إنساناً يصلي على الشكل الذي لم يكن يُرضى الجميع فقام للتعديل وقال كلمته المشهورة: يا أخى أضدت علينا صلائناً، وهنالك أكثر من

حديث يدل على اهتمام الثقافة الإسلامية بهذا الجانب الشكلي المنتمى للذوق الجمالي في كيفية وضع الرأس بين الذراعين بمقدار معين، حتى لا يشبه الكلب في نومه ونحن ركزنا على هذا الجانب لما نرى من أهمية في الحفاظ على شخصية المجتمع وأصالته ولقلة الاهتمام به عندناً<sup>(m)</sup>.

بناء على ما سبق، نرى أن التوجيه الجمالي في مجتمعاتنا، إنما يقتضى أن يتضمن أولية البدأ الأخلاقي كمحور تراعيه التربية الجمالية، فإذا كان التوجيه الجمالي في الثقافة الفربية مثلاً لا بمنع من تصوير الجسد العارى، فإن القيمة الأخلاقية الستمدة من الإسلام لا تتيح للتربية الجمالية أن تنهج هذا النهج، وإذا كان الزي النسائي في المجتمع الأوروبي يكشف عن جماليات الجسد عبر موضات مختلفة، فإن جمالية الزي الإسلامي لا تتجاوز مبدأها الأخلاقي، كما أن الفنون وكل صور التوجيه الجمالي والتربية الجمالية لا بد أن تتقيد بهذا المبدأ الذي هو أساس في بناء الفرد والمجتمع، لكنه من ناحية أخرى قد تصاحب بعض المارسات الأخلاقية سلوكيات جافة قد تتنافى والذوق المام، وهنا تؤدي التربية الجمالية دور التصفية والتلطيف الذي ينبغي مراعاته في التصميم الثقافي (١٨٠).

الجمال

ية المنطور

الإسلامي

إن ملامح دور النوق الجمالي في البناء الحضاري، كما يراه مالك بن نبي- طبقاً للمنظور النسقى لتصوره الحضاري - تقتضى منا محاولة معرضة أبعاد رؤيته حول دور الجمال في الأزمة الحضارية، التي يمر بها العالم الإسلامي الماصر، حيث تتمدد أسبابها المضوية، ما بين اقتصادية أو اجتماعية، يأتي على قمتها الأخلاق، كما إننا نراه وبطبيعة الحال يقرن معها الجمال وذلك لأن الحياة في مجتمع معين قبل أن تتأثر بالفنون والصناعات، أي الجانب المادي ((الاقتصادي)) من الحضارة تتخذ لها اتجاهاً عاماً ولوناً شاملاً يجعلان تفاصيلها مرتبطة ارتباطأ عضويأ لا تتفصم عراه الوطيدة بالمبدأ الأخلاقي، وبذوق الجمال الشائعين في هذا المجتمع، وكما سبق القول فإن التحديد الجبرى الصارم لدور الجمال في نظر مالك بن نبي، يؤكد وبصدق على أن تذوق الجمال عامل أساسى في سلامة التوجيه الحضاري من عدمه(١٨)، ومعنى ذلك أن غياب القيم الجمائية عن التوحيه الثقافي معناه إنقاص في الفعالية، فكما أن ثياب الطفل القذرة تؤثر على سلوكه، فإنها في الوقت نفسه تخلق شعوراً سلبياً في نفسية المجتمع، وبالتالى فالمضمون الجمالى كما يؤثر في بناء وكرامة الفرد، يؤثر في بناء وكرامة المجتمع أيضاً، ولهذا ينبغي أن تتجلى قيمة الجمال في كل الظواهر والأنشطة كدوقنا فاللوسيقى وفا اللابس والعادات وأساليب الضحك والعطاس، وطريقة تنظيم بيوتنا وتمشيط أولادنا، ومسح أحذيتنا وتنظيف أرجلناً، وهذه هي مهمة الثقافة المربية فبقدر ما تكون الثقافة متطورة، نجدها مترعة بالبذور الجمالية التى تنموية وجدان الناس وسلوكياتهم لتصبح فانونأ عامأ تخضع له مختلف أوجه النشاط الاجتماعي(١٠).

لقد كان مالك بن نبي يرى وبكل الموضوعية، أن الجمال له دور فاعل في عملية التكوين الحضاري المام والخاص للمجتمع الحضاري الأمثل الذي كان ينشده، وذلك لكي يُتاح للأمة الإسلامية الخروج من مأزقها الحضاري الراهن، ولذا فإنَّ اتجاه الحضارة عند مالك بن نبي، يتحدُّد مساره الطبيعى عبر ذلك التمازج العضوى الحى فيما بين عنصرين بارزين، أولهما: المبدأ الأخلاقي، الذي

يضفى على واقع المجتمع نزعة إنسانية بحتة في سلوكياته، وثانيهما : الذوق الجمالي، الذي يضفى على واقع المجتمع مسحة جمالية خلابة تجعله ينشد مواطن الجمال، في كل تصوراته لأبعاد عملية الإبداع الحضاري الشامل، الذي كان ينشده مالك بن نبي لأمته الإسلامية، وذلك حتى يتسن لها الانطلاق نحو لحظات التمكين الحضارى الفعلى، ومن هنا نرى أن اتجاه الحضارة - وفقاً لتصور مالك بن نبي- لحمته المبدأ الأخلاقي وسداه الذوق الجمالي، إن دراسة الجمال كان لها وضعية بارزة على خارطة فكر مالك بن نبى، وذلك لأنه اعتبر أن التذوق الجمالي عامل أساسي من عوامل بعث الأمة الإسلامية بمثاً حضارياً، ولن يتسنى لها هذا إلا بعد الانعتاق من ربقة هذا التخلف الحضاري، الذي عم وطم كل سهل ووادي في حياتنا الإسلامية الراهنة، وكيف لا والإسلام هو دين الجمال المفعم بالقيم المشعة.

والخلاصة هي أن الحضارة الإسلامية، كانت في واقعها التاريخي، تُولى الجمال بأفاقه الرحية عناية فائقة، قلما نجد لها نظيراً عند غيرها من الحضارات في هذا المضمار الحيوي، ولعلُّ هذا هو الذى جعلها تبزُّ جميع الحضارات في نظرتها للجمال، وخير شاهد على مصداقية هذه الحقيقة هو هذه الإفرازات الجمالية الإسلامية التي تؤكد أصالة هذه الحضارة قبل دخولها في هذا النفق المظلم لدورة الانحطاط والأفول، وبالتالي انعكست يصمات هذا الأفول الحضاري، على كل مناحى الحياة الإسلامية، ومناشط الإنسان المسلم ومنها بطبيعة الحال الجمال، الذي كان له وضعية بارزة في المنظور الإسلامي، مما يحتم علينا العمل الجاد على عودتنا إلى واقعنا الإسلامي الماصر، فهل نحن فاعلون؟١. ■

الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم -نذير حمدان.

٣. أ.د. السيد رزق الطويل - المرجع السابق- ص٢٨-٢٩.

٤. أ.د. السيد رزق الطويل ~المرجع السابق- ص٢٩.

٥. أ.د. السيد رزق الطويل -المرجع السابق- ص ٢٠. ٦. أ.د.إبراهيم أحمد المدوي وآخر-الحضارة العربية

الإسلامية - ص٨٦. ٧. أ.د. عبد الفتاح رواس فلمجي-مدخل إلى عالم الجمال الإسلامي - ص ٢٥.

٨. أ.د. محمد عبد المزيز مرزوق - الفنون الزخرفية

الإسلامية في مصر قبل الفاطميين- ص ١٠. ٩. الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم - ص ٤٣١ - ٤٣٢.

١٠. الحضارة المربية الإسلامية - ص ٢٥.

11. أ.د. محمد عبد العزيز مرزوق - الفن الإسلامي - دائرة ممارف الشعب (٣٧) - ص ٣٤.

١٢, مدخل إلى عالم الجمال الإسلامي ~ ص ٢٥.

١٢. الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم - ص ٤٣٤ -٤٣٥.

١٤. أ.د.عماد الدين خليل-حديث عن الجمال في الإسلام -

١٥. الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم - ص ٤٣٤.

١٦. مدخل إلى عالم الجمال الإسلامي - ص ٣١.

17. حديث عن الجمال في الإسلام - ص ١٢.

١٨. أ.د. محمد عمارة - الإسلام والفتون الجميلة- ص ١٧.

١٩. أ.د. مصطفى عبده-أثر المقيدة في منهج الفن الإسلامي- ص ١٢.

٢٠. أ.د.حسن الباشا-فتون التصوير الإسلامي في مصر-

٢١. أ.د. مصطفى عبده- المرجع السابق-ص١٢٠.

۲۲. أ.د. عبد الفتاح رواس قلمجى- المرجع السابق - ص ٨-

٢٢. أ.د. عبد العزيز صالح-تاريخ الحضارة المصرية

- ((المصر الفرعوني))- المجلد الأول -ص٢٨٢.
- أ.د. عيد الفتاح رواس فلمجى المرجع السابق ص٩.
- ٢٥. أ.د. إسماعيل راجي الفاروقي- الفن والتوحيد مجلة السلم الماصر – العدد ( ٢٤) -ص ١٨٣.
- ٢٦. أ.د. عبد الفتاح رواس فلعجي- المرجع السابق ص ٨.
  - ٢٧. أ.د.نذير حمدان المرجع السابق ص ١٥٤ -١٥٥.
- ٢٨. أ.د. إسماعيل راجي الفاروقي- الفن والتوحيد -المرجع السابق – ص ١٩٦.
- ٢٩. أ.د. عبد الفتاح رواس فلمجي- المرجع السابق ص ١٠.
- ٣٠. أ.د. إسماعيل راجي الفاروقي- المرجع السابق ص
- ٣١. أ.د. عبد الحميد إبراهيم-الوسطية المربية ((مذهب وتطبيق)) - ص ٢٦.
- ٢٢. أ.د. إسماعيل راجي الفاروقي-التوحيد والفن ((نظرية الفن الإسلامي))- مجلة المسلم الماصر- العدد (٢٥) -
- ٣٣. أ.د. محمد فتحى عثمان- القيم الحضارية لرسالة الإسلام - ص١١٢.
  - ٣٤. أ.د.نذير حمدان المرجع السابق ص ٤٤٢-٤٤١.
- ٣٥. أ.د. عبد الفتاح رواس فلعجي- المرجع السابق -ص ١٠.
- ٣٦. .د. إبراهيم أحمد المدوى وآخر- المرجع السابق ص
  - ٣٧. أ.د. معمد عمارة المرجع السابق ص ٢٤.
- ٣٨. أ.د.أكرم ضياء العمري الإسلام والوعي الحضاري-
  - ٢٩. أ.د. محمد عمارة المرجع السابق ص ٢٦-٢٦.
  - ٤٠. أ.د. أكرم ضياء الممري المرجع السابق ص ٢٧.
- 11. أ.د. محمد كمال جعفر آفاق الانبثاق الإسلامي لفلسفة الجمال والفن - مجلة المسلم المأصر- العدد الحادي عشر~ ص١١٤.
- 21. أ.د. محمد عبد الستار نصار الجانب المنطقي في فاسفة الغزالي- حولية كلية الشريمة والدراسات الإسلامية - جامعة قطر - العدد (٤) - ص٢٤٣.

الجمال ي المنظور الإسلامي

- جميل عطية إبراهيم مفهوم الفن والجمال عند مفكري وفلاسفة الإسلام- مجلة آقاق عربية - المدد رقم (٤) المنة الثانية - ص٣٤.
- أ.د. عز الدين إسماعيل- الأسس الجمالية في النقد العربي- ص٢٤-١٢٥.
- ٥٤. أ.د. علي شلق العقل في التراث الجمائي عند العرب ص. ١٩٠.
  - ٤٦. أ.د. محمد عمارة المرجع السابق ص ٢١٠.
  - ٤٧. أ.د. محمد كمال جعفر المرجع السابق ص١١٥.
  - ٤٨. أ.د. علي شلق المرجع السابق ص ١٩١–١٩٢.
  - ٤٩. أ.د. معمد عمارة المرجع السابق ص ٢١٢.
- ٥٠. أ.د. محمد عبد الهادي أبوريدة العاطفة عند الفزالي مجلة العربي المدد رقم (٢٥١) ٥٣.
  - ٥١. أ.د. علي شلق ~ المرجع السابق س١٩٢.
  - ٥٧. أ.د. علي شلق المرجع السابق ص١٩٣-١٩٤.
  - ٥٢. عبد الفتاح رواس فلعجي- المرجع السابق ص ١٥.
  - ٥٤. أ. جميل عطية إبراهيم - المرجع السابق ص ٤٤.
    - ٥٥. أ.د. علي شلق المرجع السابق ص١٩٦–١٩٧.
- ٥٦. عبد الفتاح رواس فلمجي- المرجع السابق ص ١٦-١٧.
- ٥٧. أ.د. علي شلق المرجع السابق ص١٩٨٨ ٢٠٠.
   ٥٨. أ..د. عز الدين إسماعيل المرجع السابق ص١٩٨٨.
  - ٥٩. أ.د. على شلق المرجع السابق ص٢٠٠.
  - ٦٠. أ.د. علي شلق المرجع السابق ص١٩٨ ٢٠٤.
- ٦١. أ.د. عبد الفتاح رواس قلمجي- المرجع السابق ص ١٧.
  - ٦٢. أ.د. علي شلق للرجع السابق ص٢٠١-٢٠٠.
     ٦٢. أ.د. على شلق للرجع السابق ص٢٠٢.
- أ.د. عبد الفتاح رواس فلعجى− المرجع السابق − ص١٨.
  - ٦٥. أ.د. علي شلق المرجع السابق ص٢٠٦.
- ٦٦. أ.د. عبد الفتاح رواس قلمجي- المرجع السابق س ٣٧.
   ١٧. أ.د. إبراهيم أحمد العدوي وآخر- المرجع السابق س
- .٦٨. أ.د. محمد عاطف المراقي -انشاعر محمد إقبال وقضية التجديد- مقال مسئل من كتاب (محمد إقبال قصائد مختارة) - ص ٣٥.

- 7.٩. محمد السعيد جمال الدين محمد إقبال وموقفه من ((وحدة الوجود)) - حولية كلية الشريمة والقانون والدراسات الإسلامية - العدد الحادي عشر - جاممة قطر - ص١٧٠٠.
- ٧٠. أ.د.عماد الدين خليل-حول إعادة تشكيل العقل المبلم كتاب الأمة (٤) ص ١٤٠.
  - ٧١. أ. محمد قطب- منهج الفن الإسلامي ص١٨٤.
- ٧٧. أ.د. عبد الوهاب عزام إقبال (شعره وفلسفته) ص
  - ٧٢. أ.د. محمد عاطف المراقي للرجع السابق ص ٣٦،
  - ٧٤. أ.د.نجيب الكيلاني إقبال الشاعر الثاثر- ص ٧١.
- أ.د. محمد كمال جعفر النبض والحيوية في الفلسفة
   الدينية الإقبال مقال مسئل من كتاب (محمد إقبال قصائد مختارة) ص٤٤.
- ٧١. أ.د. محمد فتحي عثمان كيف تتحقق لنا حضارة إسلامية معاصرة مجلة الفيصل العدد (٤٢) ص٢٦.
- ٧٧. أ. مالك بن تبي شروط النهضة ~ ص ٥٤.
- ٨٧. أ. آمنة تشيكو- مفهوم الحضارة عقد مالك بن نبي وارتوك تويني - ص١٣٠٠.
  - ٧٩. أ. مالك بن نبي- المرجع السابق ص ١٣٣.
- ٨٠ أ.د. علي القريشي -التغيير الاجتماعي عند مالك بن نبي
   (منظور تربوي لقضايا التغيير في المجتمع المسلم
   الماصر)-ص٣١٥.
  - ٨١. أ. مالك بن نبي- المرجع السابق ص ١٣٩.
  - ٨٧. أ.د. علي القريشي الرجع السابق ص ١٩٦–١٩٧.
    - ٨٢. أ. مالك بن نبي الرجع السابق ص ١٥١.
  - ٨٤. أ.د. علي القريشي المرجع السابق ص ١٩٩ ٢٠٠٠.
     ٨٥. أ. مالك بن نبي مشكلة الثقافة ص ١٥٩.
  - ٨٥. ١. مالك بن ببي مشكه انتفاقه ص ١٥٦. ٨٦. أ.د. على القريشي - المرجع السابق - ص ١٩٧ - ١٩٨.
- . . مالك بن نبي دعم الثقافة العربية (الليبية) العدد
  - الأول ص ١٩. ٨٨. أ.د. على القريشي – المرجع السابق – ص ٢٠٠.
- ٨٩. أ.د. أسعد السحمراني -مالك بن نبي مفكراً إصلاحياً -١٥٦.
  - ٩٠. أ.د. علي القريشي المرجع السابق ص ١٩٧.

#### المصادر والمراجع:

- (١). أفاق الانبثاق الإسلامي لفلسفة الجمال والفن، د.محمد كمال جعفر- مجلة المسلم المعاصير- المدد الحادي عشر-الكويث - دار البحوث العلمية- السنة الثالثة- رجب -شعبان - رمضان -١٣٩٧هـ -يوليو- أغسطس - سپتمبر (٢) أثر العقيدة في منهج الفن الإسلامي، د. مصطفى عبده
- بيروت دار الإشراق للطباعة والنشر-١٤١٠هـ-
- (٣) الأسس الجمالية في النقد العربي، د.عز الدين إسماعيل - القاهرة – دار الفكر العربي– ١٣٩٤هـ.
- (t) الإسلام والفنون الجميلة، د.محمد عمارة بيروت دار الشروق-١٤١١هـ-١٩٩١م.
- (٥) الإسلام والوعي الحضاري، د. أكرم ضياء الممرى -جدة- دار المتارة للنشر والتوزيع -١٤٠٧هـ-١٩٨٧م.
- (٦) إقبال الشاعر الثائر، د.نجيب الكيلاني بيروت-مؤسسة الرسالة.
- (٧) إقبال شمره وظسفته، د.عبد الوهاب عزام بيروت -الدار العلمية.
- (٨) تاريخ الحضارة المصرية (العصر الفرعوني)، دعيد المزيز صالح -المجلد الأول- القاهرة-مكتبة النهضة
- (٩) التفيير الاجتماعي عند مالك بن نبي (منظور تربوي لقضايا التغيير في المجتمع المسلم المعاصر)، دعلى القريشي-القاهرة الزهراء للإعلام العربي-١٤٠٩هـ-
- (١٠) الجانب الشطقى في فلسفة الغزالي، د.محمد عبد الستار نصار - حولية كلية الشريمة والدراسات الإسلامية - جامعة قطر - العدد (٤)، الدوحة -٥٠٤١هـ-١٩٨٥م.
- (١١) حديث الجمال في القرآن الكريم، د.السيد رزق الطويل - مجلة الفيصل - المدد (١٣٨ )- الرياض - دار الفيصل الثقافية - السنة الرابعة - ذو الحجة - ١٤٠٠هـ - أكتوبر (تشرين الأول) – نوهمبر (تشرين الثاني) ١٩٨٠م.
- (١٢) حديث عن الجمال في الإسلام، د.عماد الدين خليل -الموصل- مكتبة (٣٠) تموز -٤٠٤١هـ - ١٩٨٤م.
- (١٣) الحضارة العربية الإسلامية، د. إبراهيم أحمد المدوي- الكويت- مؤسسة الشراع المربي-١٤١٥هـ-
- (١٤) حول إعادة تشكيل العقل المسلم، د.عماد الدين خليل-

- كتاب الأمة (٤) الدوحة- رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية ١٤٠٢ -هـ-١٩٨٢م،
- (١٥) دعائم الثقافة. مالك بن نبى- مجلة الثقافة العربية-النصدد الأول- طارايناس التضرب- المؤسسة النصامية للصحافة - السفة الأولى - ذو الشعدة - ذو الحجة ١٢٩٢هـ- نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٧٢م.
- (١٦) الشاعر محمد إقبال وقضية التجديد، د.محمد عاطف العراقي- مقال مستل من كتاب (محمد إقبال قصائد مختارة)-إعداد: د. خالد عباس أسدي- القاهرة -مكتبة مدبولي-٥٠١٥هـ-١٩٨٥م.
- (١٧) شروط النهضة، مالك بن نبى- ترجمة الدكتور عبد الصبور شاهين - دمشق- دار اتفكر للطباعة والنشر والتوزيع- ١٢٨٩هـ-١٩٦٩م.
- (١٨) الجمالية في القرآن الكريم، د. نذير حمدان-الظاهرة -جدة- دار المنارة للنشر والتوزيع-١٤١٢هـ-١٩٩١م.
- (١٩) المأملفة عند الفزالي، د. محمد عبد الهادي أبو ريدة-مجلة العربي - العدد رقم (٢٥١)-الكويت - وزارة الإعلام- شوال١٣٩٩هـ - أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٧٩م.

الجمال

ية المنطور

الإسلامي

- (٢٠) المقل في التراث الجمالي عن العرب، د. على شلق -بيروت دار المدى للطباعة والنشر ٦٠٠١هـ ١٩٨٥م.
- (٢١) الفن الإسلامي، د، محمد عبد العزيز مرزوق -دائرة المارف الشمبُ (٣٧) - الشاهرة - مؤسسة الشعب للتشر-۱۲۸۷هـ-۱۹۹۷م.
- (٢٢) الفن والتوحيد، د. إسماعيل راجي الفاروقي- مجلة السلم الماصر – العدد ( ٢٤) –الكويت – دار البحوث الملمية - السنة السادسة -ذو الشمدة -ذو الحجة ١٣٩٩هـ- محرم ١٤٠٠هـ- أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر
- (٢٣) فقون التصوير الإسلامي في مصر، د. حسن الباشا-القاهرة – دار ١ النهضة العربية ١٣٩٣ –هـ – ١٩٧٢م.
- (٢٤) الفتون الزخرفية الإسلامية في مصر قبل الفاطميين، د. محمد عبد المزيز مرزوق- القاهرة- مكتبة الأنجلو المسرية- ١٣٩٤هـ-١٩٧٤م،
- (٢٥) القيم الحضارية لرسالة الإسلام، د. محمد فتحى عثمان، الرياض- الدار السعودية للنشر -١٤٠٢هـ-
- (٢٦) مالك بن نبي مفكراً إصلاحياً، د.أسعد السعمرائي-ط٢- بيروت- دار النفائس للنشر وانتوزيع-١٤٠٦هـ-١٩٨٦م.

(٢٨) مدخل إلى علم الجمال الإسلامي، عبد الفتاح رواس قلمجي- دمشق -دار فتيبة-١٤١١هـ-١٩٩١م.

(٢٩) مشكلة الثقافة، مالك بن نبى- ترجمة الدكتور عيد الصبور شاهين - دمشق- دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع- ١٣٩٩هـ-١٩٧٩م.

(٣٠) مفهوم الحضارة عقد مالك بن نبي وأرتواد تويئبي، آمنة تشيكو – الجزائر – المؤسسة الوطنية للكتاب – ١٤١٠ه-١٩٨٩م.

(٣١) مفهوم الفن والجمال عند مفكري وفلاسفة الإسلام،

- جميل عطية إبراهيم- مجلة آفاق عربية العدد رقم (٤) السنة الثانية - ديسمير (كانون الثاني) -١٩٧٦م.
- (٣٢) منهج الفن الإسلامي، محمد قطب- الطبعة الرابعة -
  - بيروت- دار الشروق- ١٤٠٠هـ-١٩٨٠م.
- (٣٣) النبض والحيوية في الفلسفة الدينية لإقبال. د. محمد
- كمال جعضر مقال مستل من كتاب (محمد إقبال-قصائد مختارة)- إعداد: د. خالد عباس أسدي -القاهرة - مكتبة مدبولي ١٤٠٥ -هـ-١٩٨٥م.
- (٣٤) الوسطية العربية (مذهب وتطبيق)، د. عبد الحميد
- إبراهيم القاهرة- دار المارف- ١٣٩٤هـ -١٩٧٤م.



# قضية اختيار شريكة الحياة من منظور فكر علم الإجتماع والمنهج الإسلامي

د. موسى شلال
 جامعة الإمارات العربية المتحدة – العين

أهمية وخطورة اختيار شريكة الحياة،

الخيارات والإختيارات،

نواجه بالغيارات والاختيار بين الأشياء طايين المرات في حياتنا، ونهاجه في اليهم الواحد بعدد الا يحد الا يحد عند المحلة الأولى التي يستيقظ فيما عند يحدى من الغيارات. ويبدأ الفرد سادة في اتخاذ خياراته منذ الهملة الأولى التي يستيقظ فيما عند صباح كل يهم، وأول هذه الغيارات مو سندسا نسأل أنفسنا ونحن ما إننا على السرير متى ننهض من سلس الفراش؛ ومنتلفة مي التي تحدد في النماية قرار القيام من سلس السرير، من ذلك سامل الزمان والمكان، وتكون تلك اللحظة مي بداية السمي اليهمي، والذي يدخلنا في دوامة كبيرة من الخيارات والإختيارات حتى نضي رؤوسنا ثانية على مندة الفراش في بداكة البوم.

ومما لا شك فيه تداخل العديد من الموامل التي تؤثر بشكل مباشر في خياراتنا واختيارنا، ويعتبر الزمن من أكثر هذه العوامل أهمية على الإطلاق في أيامنا هذه، ويأتي بعد ذلك الكثير من العوامل المهمة الصحة والدين والعمر والتعليم والوضع الاجتماعي، وتبنى في كثير من الأحيان الشخصية على مثل هذه العوامل، وقد

تكون بعض هذه الشرارات من الخطورة بالمكان لتأثيرها المباشر والكامل على بقية أيام حياتنا، 
ويزداد أهمية وخطورة الاختيار للأشياء التي 
تلازم الشخص العمر كله، وقد نتفق على أن أقل 
القرارات أهمية وأقلها خطورة توجد في ذيل قائمة 
الخيارات وتكون أهم القرارات وأكثرها خطورة في 
القائمة، ومما لا شك فيه أن اختيار شريكة أو شريك الحياة يأتى أول هذه القائمة، وتكمن الخطورة والأهمية هناية الارتباط الوثيق بهذا الشريك، فآثار هذا الاختيار لهذا الشريك لا تمعى بأي شكل من الأشكال وتلازمنا حتى آخر أيامنا، حتى إذا لم تستمر هذه العلاقة وحُكم عليها بالانتهاء بسبب الطلاق أو الموت أو الانفصال، فيحرص المجتمع الإنساني ويشكل دقيق أن يفرق بين الأشخاص حسب تجاربهم حتى ولوكانت شخصية، ويشارك في ذلك المجتمعات الإنسانية كلها تقريباً باختلاف أنواعها الثقافية، فيوصف الفرد بحسب خياراته الشخصية التي اختارها مثلاً متزوج وغير متزوج، وتلازم هذه الصفات الأشخاص المعنيين حتى آخر أيامهم أو حتى بعد أن يغيروا ما بأنفسهم باختيار شريك آخر جديد، ويصف المجتمع الضرد الذي طلق بالمطلق أو المللقة، ويصبح الشخص الذي فقد الشريك بالموت في نظر المجتمع أرمالاً أو أرملة، ويظل ذلك الشخص الذي اختار الانفصال زوج أو زوجة في نظر المجتمع حتى اختيار شريك آخر.

ونظل آثار هذا الاختيار الأول عائقة بأصحابها حتى آخر أيام حياتهم، ليس فقط من حيث الصفات التي يحملونها بل أيضاً من حيث تحمل تبعات هذه العلاقة أيضاً، وتقرض هذه العلاقات تبعات مادية واجتماعية وروحية يجب على المعض القيام بها وذلك حسب قوانين المجتمع المعين، وفي حالة عدم القيام بهذه التبعات فإن القانون يعاقب المخالفين بعقوبات كليرة ومتعددة تصل إلى عزل الفرد من مجتمعه وحبسه في مؤسسات تعنى بإعادة تأهيله حتى يصبح مواطئاً صالحاً في مجتمعه، نخلص من هذه المقدمة أن

خيار الزواج واختيار الشريك يعد من أخطر القرارات التي يتغذها الفرد في حياته، وعلى ذلك يجب على الأفزاد التأني والتفكير ملياً قبل الإقدام على هذه الخطرة المهمة والخطيرة في حياتهم، وفيما يلي سوف أستمرض أهم العوامل التي تزيد من فرص الاختيار وتلك التي تقلل من فرص الاختيار قطيع الحياة.

## عوامل مهمة لل عملية الاختيار لشريكة الحياة:

تتداخل عوامل كثيرة في اختيار شريكة الحياة، ولا يوجد مدخل مفرد يحدد كل عوامل الاختيار التي تدمون على الزواج، وعندما نحلل هذه الدوامل، نجد أنها تنقسم إلى قسمين رئيسين، يضم القسم الأول الدوامل التي تنهم بشكل كبير في التقليل من فرص الاختيار، والموامل التي تشهم بشكل كبير في التقليل من فرص الاختيار، ويشمل القسم الثاني الموامل التي تزيد من فرص الاختيار، ويشمل التي تزيد من فرص الاختيار.

### العوامل التي تقلل من فرص الاختيار:

تختلف عوامل اختيار شريكة الحياة باختلاف الأشخاص وبيئاتهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وتفرض الثقافات والمجتمعات الإنسانية أنواعاً كثيرة ومتعددة من العوامل إما لتوسيع دائرة اختيار الزوجة أو لتقليل فرص الاختيار، ويتم ذلك لدوافع موضوعية لكل مجتمع إنساني حسب تقافته وما تمليه عليه معتقداته، ويلتزم أفراد ذلك المجتمع بتلك العوامل دون تردد، فإذا أخذنا العوامل التي تقلل من فرص الاختيار، نجد أن هذه العوامل مفروضة على أفراد المجتمع نثير كثير من الأحيان، إن لم يكن في كل الأحيان، وقد لا يستطيع أفراد المجتمع السيطرة عليها،

حرمانهم من حق الجنسية، هذا بالإضافة إلى أن مثل هذا الاختيار من خارج البيئة الثقافية والاجتماعية يولد كثيراً من الصراعات داخل الأسرة المتدة مما يضطر أحد الشريكين أن يتخذ بعض الحلول التي قد تكون ضد إرادته، كقرار الطلاق مثلاً، وقد يلجأ لملاج الأمر سلباً وذلك بالبعد عن هذه البيئة الثقافية التي تقرض عليه قرارات معينة دون إرادته، وهذا بالطبع يعنى الحرمان من دعم الأسرة المتدة لفترة من الزمان قد تطول وقد تقصير، ودلت بعض الدراسات الاجتماعية في منطقة الخليج أن مثل هذه الزيجات بجانب أنها تضعف عملية التنشئة الاجتماعية، فإنها تأتى بأضرار كثيرة ومتعددة، مثل الأضرار النفسية والاجتماعية والتربوية التى تقع على الأطفال الذين يولدون لهذه الأسر(١)، وتُعزى هذه الأضرار إلى الاختلاف الثقافي والاجتماعي الذي قد يسبب ضعفاً في لفتهم وفهمهم لثقافتهم المحلية مما يعرضهم إلى مواقف اجتماعية مضرة بهم، ودلت هذه البدراسيات أيضاً أن هؤلاء الأطيفال يتعرضون إلى مواقف استهزاء وتحقير من أقرانهم في المدارس والأماكن الاجتماعية المامة الأخرى(")، ومن العوامل الأخرى التي تحد من خيارات الفرد، تلك التي يتسبب فيها الفرد نفسه دون أن تكون مفروضة عليه، يبحث الفرد في هذه الحالة عن شريك آخر يتحلى بالمديد من الصفات الشخصية المالية التي يتحلى بها هو نفسه، فيكون الفرد في هذه الحالة قد ضيق على نفسه فرص الاختيار، وبيحث الناس عادة عن أمثالهم من الشخصيات لاختيارهم شركاء لحياتهم، وقد تمانى هذه الفئة من الأفراد كثيراً في البحث عن التوأم الذي يماثلها اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وغير ذلك من الصفات الشخصية، وقد ينتهى الأمر بهذه الفئة

فالشخص الذي يولد في أسرة غنية، مثلاً فقد حُكم عليه بخيارات معينة ومحددة في عملية اختيار شريكة الحياة ولا يستطيع الفكاك من ذلك إلا في حالات قليلة ونادرة، والشخص الذي يولد لأب مسلم وأم مسلمة قد يفرض عليه هذا الوضع اختيارات لا يستطيع السيطرة عليها وبالتالي تقلل من فرص خياراته، كما تفرض علينا الأسرة والقبيلة في مجتمعاتنا العربية أن نلتزم بتقاليد معينة موروثة من أجيال مضت تحتم علينا اختيار أشخاص معينين لبناء المؤسسة الزوجية، وقد لا نستطيع التخلى عن هذه التقاليد عند اختيار الشريك الآخر، الشيء الذي يحصر الفردية نطاق محدد ومعروف مما يضطره إلى استيماد شرائح أخرى من المجتمع عند الاختيار، وقد تعددت الأسياب التي تدفع بعض المجتمعات إلى فرض مثل هذا الحصر، فتجد أن بعض المجتمعات الشرقية المحافظة تود أن تحافظ على أصولها العرقية، وبالتالي فإنها لا تسمح لزيجات خارج العشيرة أو العائلة، وقد يكون السبب اقتصادياً حفاظاً على ثروة المائلة، ولذلك نجد الأسر تسمى جاهدة لمعرفة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للشربك الآخر قبل قبول طلب الزواج، وقد يصل الحال أن يرفض الطلب إن كانت خصائص هذا الطالب لا تتوافق مع متطلبات المائلة، ولا يستطيع الأفراد في هذه الحالة تجاهل هذه الضوابط الاجتماعية التي تفرضها عليهم مجتمعاتهم، وقد يصل الأمر في مرات كثيرة إلى فرض عقوبات على الأفراد الذين لا ينصاعون إلى هذه الضوابط، وقد تصل العقوبة إلى عدم قبول الشريك الآخر الذي ثم اختياره من خارج نطاق العائلة، وقد يعانى أطفائهم في المستقبل من أنواع من العزل الاجتماعي، يصل في بعض الحالات إلى ألاً تغتار أبداً ويظلوا بدون زواج لآخر عمرهم، لأنهم بيحثون عن الشخصية المثالية غير الواقعية، تتضاف لهذه العوامل التي تقلل من اختيار الزوجة عامل آخر، هو العامل الديني، نجد في تعاليم الأديان السماوية تحريماً لفئات معينة من الزواج من أمنها مثلاً تحريم الدين الإسلامي الزواج من المسركات، فولا التحويل المسحي كذلك من فرص. الاختيار عندما يحرم لحيني كذلك من فرص. الاختيار عندما يحرم لحكمتها البالغة ولأسباب كثيرة ومتعددة تنصب الحكمتها البالغة ولأسباب كثيرة ومتعددة تنصب أخيراً في صائح الأفراد جميعاً، بالإضافة إلى هذه العوامل التي تقلل من فرص الاختيار هناك أيضاً الموامل التي تقلل من فرص الاختيار هناك أيضاً عوامل أخرى تتيح فرصاً أوسع لاختيار شريكة الحياة.

## العوامل التي تزيد من فرص الاختيار:

تُعدُ العوامل التي تدفع الفرد إلى اختيار شريكة حياته من دائرة كبيرة من فرص الاختيار مهمة جداً، وقد تتغير هذه العوامل خلال رحلة عمر الأفراد، فصفار السن من الشباب تستهويهم صفات شخصية معينة قد تتملق كثيرا بالرومانسية، وقد تختلف هذه الحالة عند بلوغ الثلاثين أو الأربعين، حيث يبحث الفرد عن صفات أخرى تتعلق كثيراً بالنضج والوعي، وتزيد هذه العوامل من فرص بضوابعد اجتماعية معينة ويمفهج ديني معين أو بأسباب عرقية معينة، إلا أنها تدفع بالشخص بأسباب عرقية معينة، إلا أنها تدفع بالشخص عن شريكة حياة تتوافر فيها صفات مطلوية لديه دون اعتبارات أخرى، وقد تتوسم مطلوية لديه دون اعتبارات أخرى، وقد تتوسم

أو تضيق دائرة هذه الصفات اعتمادا على ثقافة الشخص نفسه.

# منظور الفكر الاجتماعي في قضية اختيار شريكة الهياة،

يتناول هذا القسم من الورقة بعض إسهامات فكر علم الاجتماع في قضية اختيار الزوجة، فقد اهتم علم الاجتماع بالأسرة كثيراً وأفرد لها مساحة مرموقة من فكره إيماناً بأن الأسرة من أهم مقومات المجتمع وقد اهتمت بها كل المجتمعات الإنسانية قاطبة بمختلف ثقافاتها، ويجب أن نضع في الاعتبار أنه لا يوجد إجماع على نظرية بعينها لها القدرة التامة في تفسير قضية اختيار شريكة الحياة، فقضية اختيار شريكة الحياة قديمة قدم الجتمعات الإنسانية، فقد شغلت كل المجتمعات الإنسانية تقريبا باختلاف بيئاتها وثقافاتها أسهاما منها في تحديد وتنظيم علاقات الأفراد والجماعات ويناء مؤسساتها الاجتماعية، ولذلك فقد تنوع الفكر الاجتماعي وتباينت آراؤه مرات واتحدت مرات أخرى في تحديد أساسيات اختيار شريكة الحياة، وسوف نستعرض هذا بمض أهم ما جاء من نظريات الاجتماعية حول هذا الموضوع الهام، نختار من هذه النظريات نظرية الموازنة أو التوازن (Balance Theory)، ومن أشهر العلماء الذين ارتبطت بهم هذه النظرية (Fritz Heider)(")، وتقول هذه النظرية إنه عندما يختار الفرد شريكة حياة تشاركه معتقداته وقيمه وأفكاره ومشاعره، فإن الغالب أن ينتج من ذلك علاقة زوجية تقل فيها التوترات الزوجية، وقد يستمتع فيها الطرفان بحياة زوجية أكثر سعادة من غيرهم بسبب توازن وتوافق هذه الموامل بين الشخصيتين، وقد أثبتت البحوث الاجتماعية في هذا المجال أن السمات التي يتشارك فيه الطرفان تؤدى إلى علاقات زوجية

طيبة وطويلة الأمد، وقد شملت هذه السمات الممر والتعليم والوضع الاقتصادي والاجتماعي والجنس والدين، وتؤكد هذه الدراسات أيضاً أن انجذاب شخص لآخر يكمن في سلوك وسمات الأفراد الأخرين الذين يختارونهم، وإن كانت هذه السلوكيات والسمات قد تتحدد من خلال مستويات داخلية للمقل الباطني للأشخاص أنفسهم.

يلاحظ أن فكر هذه النظرية يستمد على أن الباحث عن شريكة الحياة ببحث عن شريك مماثل له تماماً في تماماً في تماماً في تماماً في تماماً في كل الصفات والسمات الشخصية، أي البحث عن الشريك المثاني، وقد يصعب في حالات كثيرة وجود مثل هذا التماثل الشخصي من شريك الحياة، كما أن هذه النظرية لا توجد بدائل أخرى بمكن أن تساعد في المثور على شريكة الحياة.

النظرية الثانية هي نظرية التفاعل الرمزي (Symbolic Interaction Theory)، وأهم ما تمتاز يه نظرية التفاعل الرمزى الاعتقاد بأن الناس تسعى للحصول على رموز معينة (مثل الكلمات والماني الإيحاءات والأشياء) التي تتوافق بما في عقولنا مع معان واستخدامات هذه الرموز حتى نستطيع فهم بيئتنا وفهم من حولنا بما في ذلك أنفسنا، وحسب ما جاء في هذه النظرية فأننا نتعلم كيف نفعل ونتفاعل ونتكيف باستخدامنا لهذه الرموز، وتكون هذه الرموز عادة جزءاً من البيئة التي وجدنا فيها، فقد تمت تنشئتنا جميماً على فهم وتقبل الزخم الهائل من الرموز التي يجب استخدامها في حياتنا اليومية، وقد استخدمت نظرية التفاعل الرمزى بكثرة في تفسير كيفية اختيار شريكة الحياة، وذلك من خلال تعلمنا لتقييم حالة من نود اختيارها شريكة لحيانتا من خلال هذه الرموز، وتمتقد هذه النظرية أن هذه الرموز هي التي تساعدنا في تحديد وتصنيف الملومات المطلوبة، ومن ثم يتم

الاختيار الشريكة الحياة حسب ما نعطيه نحن من معان لسلوكياتنا الشخصية حول حياة الآخرين، ويلاحظ على هذه النظرية كذلك أنها لا تقدم مساعدات وحلولاً مباشرة للأشخاص الذين يبحثون عن شريكة الحياة، بل تركتهم يجمعون هذه الرموز وتحليلها ومن ثُم القيام بعملية اختيار شريكة الحياة.

النظرية الثالثة هي نظرية التبادل (Theory Exchange)، والتي تعتبر من أكثر النظريات شعبية في تفسير أسباب عوامل الاختيار لشريك الحياة، تركز هذه النظرية بشكل أساسي على مسألة الربح والخسارة في التضاعل بين الأفراد والجماعات، ويفسر بيتر بلاو (Peter Blau)، أحد مشاهير علماء هذه النظرية، عملية التبادل بأنها تلك الأفعال التطوعية التى يقوم بها الأفراد ويكون دافعهم لذلك توقعاتهم للمردود الربحي الذي سوف يجنوه من الآخرين الذين يتفاعلون ممهم، وتمتقد النظرية أن البشر في مجتمعاتهم يعملون على زيادة الربح ونقصان الخسارة في سلوكهم العام، وقد حددت النظرية أهم العوامل التي تكون مرغوبة لدى الزوج من زوجته، مثل: المال والموهية والحكمة والمشاعر الرقيقة، وتعتبر هذه النظرية أن كالاً من النزوج والنزوجة شريكان في مشروع استثماري واحد هو «الزواج»، فيدخل الزوج هذه الشراكة وهو يقصد الربح، ورأس ماله ما يملكه من خصائص شخصية ذات قيمة اجتماعية عالية، مثل المستوى التعليمي والوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي إلى آخر ذلك من الخصائص الجاذبة للطرف الآخر، ويتوقع الزوج بالمقابل من شريكة حياة المستقبل خصائص تتماثل مع خصائصه أو تزيد عنها ولكن لا تقل عن خصائصه بأية حال، فإن كان الرجل من أصول

قضبة

ا**ختیار** شریکة

الحياة

منظور

فكر علم

الاجتماع

والمنهج الإسلامي معينة ذات وضع اجتماعي مميز، فإنه يبحث عن تلك المرأة التي تماثله هذا الوضع الاجتماعي أو أن تكون في مكانة اجتماعية أعلى، وإن كان يحمل شهادات تعليمية عالية فإن توقعاته من زوجة المستقبل أن تأتى بشهادات مثلها أو تعلوها، وكذلك الحال إن كان الرجل قد ورث ثروة كبيرة فإنه يتوقع من شريكة حياته أن تكون ذات مال وفير كذلك، وهكذا الحال في بقية الصفات والخصائص الأخرى، ويعتبر هذا الوضع أيضاً نوعاً من الاستثمار في مشروع الزواج الذي يجنى منه الزوج أرباحاً، وبالتالي فإن نجاح الزواج يتوقف على قيمة مدخلات الزوج وقيمة مدخلات الزوجة، فكلما كانت القيم عالية، كلما زادت فرص نجاح الزواج واستمراريته، والعكس هو صحيح كذلك، وقد انتقدت هذه النظرية من قبل الآخرين لبساطتها، لأن خيارات الناسفة المجتمع لا تشرط بالمائد المادي الذي يجنونه من علاقاتهم مع الآخرين في مجمعاتهم، فهناك كثير من العوامل الأخرى الكامنة في نفوسنا والتي يتعامل الناس مع بعضهم دون الانتظار لربح مادي يجنونه، كما أن هذه النظرية لا تترك خيارات أخرى للبحث عن شريكة الحياة غير الربح المادي المتوقع.

### المنهج الإسلامي في قضية شريكة الحياة:

ينبع المنهج الإسلامي من مصدرين أساسيين، الأول من القرآن الكريم والمصدر الثاني من الصغة الغبوية، وقد تفاول القرآن الكريم قضية اختيار شريكة الحياة وحاول تهيئة الشباب إلى ذلك، كما تفاولها الرسول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه كثيراً بصورة مباشرة وحدد عوامل بعينها لاختيار شريكة الحياة، وذلك لأن المصدرين يؤكدان أن الأسرة في الإسلام هي اللبنة الأولى في الإسلام هي اللبنة الأولى في الإسلام

الاجتماعي الكبير للأمة، والآن نتاول المصدر الأول للمنهج الإسلامي.

### أولاً، القرآن الكريم،

فقد شجع الله سبحانه وتعالى الراغبين في الزواج وطمأنهم وشجعهم على الزواج حتى وإن كانوا فقراء، ووعدهم بأنه سوف يفنيهم من فضله: ﴿ وَأَنْكُمُوا الْأَيَامَى مَنْكُمُ وَالْصَّالْحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُفْتِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسعٌ عَليمٌ ﴾ (النور:٣٢)، ويؤكد المصطفى ﷺ وعد ربه للشباب في هذه الآية بالغنى بعد الزواج في قوله: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (قُلاثَة حَقُّ عَلَى اللَّهُ عَوَّنِهِمْ النَّاكِحِ يُرِيدِ الْعَقَافِ وَ الْمُكَاتَبِ يُريد الْأَدَاء وَالْغَارِي في سَبِيلِ اللَّه)(1). ويزيد التأكيد عليه قول سيدنا أبو بكر الصديق الذي قال: (أَطْيِعُوا اللَّهُ فَيِمَا أَمَرَكُمْ بِهُ مِنْ النِّكَاحِ يُنْجِرْ لَكُمْ مَا وَعَدَكُمْ مِنْ الْغَنِّي قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنَهِمُ اللَّهِ مِنْ فَصْلِه﴾)(")، ويذكر المنهج الإسلامي الشباب غير المتزوج أن يعلموا أن أرزاقهم ليست بيد أحد، وأن رزقهم على الله وحده كما في قوله تعالى: ﴿ وَهِي السَّمَاء رِزِقُكُمُ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ (الذاريات:٢٢)(١٠). وهذا يتطلب من الرجل الذي ينوى الزواج أن يتحلى بدرجة عائية من الإيمان تجعله يقدم على الزواج بالرغم من عدم توفر كل احتياجاته المادية، ويدفعه في ذلك درجة الإيمان العالية التي تجعله يعتمد على ما قاله خالقه وقاسم رزقه المادي، كما ورد في القرآن الكريم كذلك ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّة فِي الأَرْضِ إِلاًّ عَلَى الله رِزِّقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا ومستودعها كُلُّ هي كتَّاب مُّبِين﴾ (هود:٦) (")، وهذه الآية تجعل من المؤمنين أكثر فبولاً بمسألة الفنى بعد الزواج، لأن نص الآية بعد المؤمنين بأنه سيكون هناك رزقين للأسرة المكونة من شخصين (دابتين) الزوج

والزوجة، ويعتبر الطفل الذي يكون نتيجة ذلك الزواج دابة ثالثة وهذا يعنى أن هناك ثلاثة أرزاق في الأسرة بعد ولادة الطفل الأول، ويزيد الرزق ويصبح أربعة أرزاق بولادة الطفل الثاني، وهكذا، وعليه فإن الرجل أغنى وهو متزوج وبأطفائه حسيما جاء في منطوق الآية الكريمة السابق ذكرها. فيدفعه إيمانه القوى إلى الزواج وإنجاب الأطفال دون أن يخشى الفاقة، انتظارا لوعد خالقه الذي قال في محكم تنزيله ﴿إِنَّ اللَّهُ لاَ يُخْلَفُ الميعَادَ)، (آل عمران: ٥٠).

ثانياً الأحاديث: وقد عالج المنهج الإسلامي قضية اختيار الزوجة أيضاً في أحاديث المصطفى وَيُعْفُونُ فَقِد تَمَاوِلت بِعِض أَحَادِيثُه هَذِهِ السَّالَةُ الحساسة والمهمة لدى قطاع كبير من الشياب المقدمين على الزواج، وسوف تستمرض فيما يلي ثلاثة من هذه الأحاديث: يقول الحديث الأول:جاء في منحيح البخاري: تنكح المرأة لأربع، لمالها، ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت بداك(١)، يحدد هذا الحديث صراحة أهم العوامل التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند اختيار شريكة الحياة، فجمال الرأة يعتبر من الموامل الشخصية المهمة في الاختيار لقوته الجاذبة في اختيار الشريكة وأيضاً يقوى من مشاعر الزوج بعد الزواج نحو زوجته وبالتالي يزيد من احتمالات نجاح الزواج واستمراريته، كما أن عامل المال عامل هام في جذب الرجل نحو المرأة، كما أنه يقوى وضع الأسرة بتأمين مستلزماتها المادية الضرورية وغيرها في الستقبل وبالتالي يجعلها أكثر استقراراً، أما عامل الدين فهو يعنى أن تكون المرأة متدينة، وهذا العامل أكثر أهمية من بقية العوامل السابقة؛ وذلك لأن المرأة ذات الدين يمنى أنها تخشى الله وتتقيه كثيراً، وهذا ما يؤهلها

إلى أن تكون أكثر حرصاً على استمرارية أميرتها واسعادها من غيرها من النساء، فتقوى الله تمين الزوجة على تحمل الكثير من عنت الحياة الزوجية ويجعلها أكثر صبراً على زوجها وأبنائها، وهذا من شأنه أيضاً أن يجعل من الأسرة أكثر تماسكاً واستقرارأ وقدرة على تربية الأبناء تربية صالحة فتنتفع بهم الأمة كلها، وبالتالي فإن عامل الدين أهم من العوامل الأخرى لأنه يعتبر زينة تزيد من جمال المرأة، وكذلك يكون عامل الدين قد شمل كل العوامل الأخرى المطلوبة من شريكة الحياة، ويذكر الحديث الثاني أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ فقال إنى أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال لا، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم الأمم»(؟)، يركز هذا الحديث على أحد أساسيات المنهج الإسلامي ألا وهي قضية الأمة الإسلامية، ويعتبر كثرة العدد من مقومات قوتها وعزتها بالإضافة إلى الموامل المهمة الأخرى، يدعو هذا الحديث المقبلين على الزواج أن يختاروا المرأة الودود، وتتميز المرأة الودود بالخلق الحسن والماملة الطيبة التي تؤهلها لكي تكون عوناً لزوجها في تكوين الأسرة المتماسكة التي يسودها الود والمودة، وتقوى هذه الصفات وحدة الأسرة وبالتالي تقوى من احتمالات استمراريتها وتخطى العقبات التي تتصدى لها، ويضيف الحديث الثاني صفة الولادة عند اختيار شريكة الحياة، وللولادة الأهمية على ثلاثة مستويات، المستوى الشخصى والأسرى وعلى مستوى الأمة، يقول تمالى في ذلك: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ النُّذُيَّا﴾ (الكهف:٤٦)، وبالتالى فإن كثرة الأبناء زينة لوالدهم ولوالدتهم في الحياة الدنيا، وكثرة الأبناء من الموامل الضرورية في تأمين الموارد المالية للأسرة، إضافة إلى أن كثرتهم تؤمن تماسك الأسرة وعدم انشطارها بسبب الطلاق مثلاً، وكثرة الأبناء تعد مطالب الرسول الكريم ﷺ تسليماً كثيراً، نزيادة أفراد الأمة لحمايتها في الدنيا وأن تجعله يتباهى بكثرتها بين الأمم الأخرى في يوم النسامة.

وقد جاء في شرح سنن أبي داوود لهذا الحديث:
«الودود هي التي تحب زوجها، والولود هي
التي تكثر ولادتها، وقيد بهنين لأن الولود إذا
لم تكن ودودا لم يرغب الزوج فيها، والودود إذا
لم تكن ولودا لم يحصل المطلوب وهو تكثير
الأمة بكثرة التوالد»(١٠)،

وجاء في الحديث الثالث، عن جابر رَوَا عَن - أن النبي رضي قال: (عليم بالأبكار، فإنهن انتق أرحسامًا، وأعدن أهواهًا، وأقبل خياً، وأرضى باليسير)(")، ويحث هذا الحديث على اختيار الزوجة البكر التي لم يسبق لها الزواج قبل ذلك، وهذه صفة أخرى شاملة تجمع في طياتها صفات متمددة، مثل (صفة الولود التي ورد ذكرها في الحديث السابق، وأيضا صفة الزوجة ذات الأخلاق الفاضلة، فالمرأة هذا لطيفة في تعاملها لا تثير المشاكل لزوجهاء عذبة الكلام فتكون مصدراً لطاقة دائمة تشحن بها الزوج لتهون عليه ما يلاقية من عنت خارج المنزل في سعيه لتوفير لوازم الأسرة المادية، يضاف إلى ذلك كله ما تمتاز به الزوجة البكر بالقناعة والرضى بما يجود به زوجها حسب وضعه المادي، وبذلك تجنب الزوج من الوقوع في مشاكل مالية تعكر صفوه وتهدد تماسك الأسرة وتجنبه كثيراً من المشاكل التي قد تسببها الزوجة الشرسة الشرهة التي لا ترضى بما قسمه الله للأسرة،

مقارنة بين المنظور السوسيولوجي والمنهج الإسلامي

سوف نست عرض في هذا الجزء من هذه الدراسة كلاً من المنظور السوسيولوجي في تضيراته لقضية اختيار شريكة الحياة، وأيضاً منهج الدين الإسلامي في محاولة لموفة أي من المنظورين أكثر قدرة في تفسير قضية اختيار شريكة الحياة وأيهما أكثر قبولاً لدي الباحثين عن زوجة المستقبل.

يلاحظ من استعراض كل من المنظور السوسيولوجي والنهج الإسلامي أن كلاهما يهتم كثيراً بتكوين الأسرة، ولذلك يؤكدان أهمية الخطوات الأولى التي تسبق تكوينها، أي اختيار شعريكة الحياة، ولا خالف بين المنظور السوسيولوجي والنهج الإسلامي في ذلك. كذلك ينتي كل منهما في أهمية الاختيار والأسس التي يقتم عليها هذا الاختيار، وسعى كل منهما أيضاً في تقسير العوامل المهمة والمختلفة التي يجب مراعاتها عند الاختيار.

ولكن يختلف المنظور السوسيولوجي عن المنهج الإسلامي في أشياء عدة، منها أن الفكر السوسيلوجي ومن خلال ما طرح من نظريات السوسيلوجي ومن خلال ما طرح من نظريات مبحوثين في المجتمعات الفربية ومن قبل مفكرين غربيين، وبالتالي عكست اتجاهات تلك المجموعات نظريات وتمميميها على جميع المجتمعات نظريات وتمميميها على جميع المجتمعات الإنسانية، وقد لا تتفق هذه النظريات ولا تنطبق على مجموعات بشرية أخرى في بيئات ثقافية على محتلفة عن تلك الشقافات التي توجد في المجتمعات الفربي، ولكن المنهج الإسلامي عكس ذلك، لأن المناسيين، أولوهما القرآن الكريم، والقرآن كلام الأساسيين، أولوهما القرآن الكريم، والقرآن كلام الله وخالق البشر جميعاً سواء أكانوا في محتمعات الله وخالق البشر جميعاً سواء أكانوا في محتمعات الله وخالق البشر جميعاً سواء أكانوا في محتمعات الله وخالق البشر جميعاً سواء أكانوا في محتمعات

الإسلامي

أم في مستقبل الأيام، أيضاً يصدر المنهج الإسلامي من المصدر الثاني وهو النبي محمد ﷺ الذي الذي قَـال عـتـه ربـه «وَمَا يَـنُـطِقُ عَنِ الْهَوَى» (التجم:٣)(") وهو رسول الله إلى كل البشر دون إستثاء، وإن كانت النظريات السوسيولوجي قد بنيت على أبحاث على مجموعات مختارة من البشرية بقعة معينة من العالم، فإن المنهج الإسلامي قد صدر من خالق كل البشر في كل بقاع المالم دون استثناء، يضاف إلى ذلك أن خالق البشر ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أدرى بحاجة البشر من أنفسهم.

غربية أم غير غربية وسواء أكانت في الزمان الفابر

كما يختلف المنهج الإسلامي عن النظور السوسيولوجي في أنه يضع خيارات لتسهيل عملية اختيار شريكة الحياة، ولكنه في نفس الوقت يحدد أفضل هذه الخيارات، أما المنظور السوسيولوجي فإنه يضع أطراً عامة دون تحديد لأولويات تساعد الشباب في الاختيار، فقد حدد المنهج الإسلامي أن ذات الدين هي الأفضل من بين النساء، وأضاف إلى ذلك المرأة الودود والمرأة الوثود والفتاة اليكر، وتتميز هذه الصفات بأنها باقية ومستمرة كل فترات العمر لا يفيرها الزمان كثيراً، وحتى إن فعل فالتغيير غالباً سيكون إلى الأفضل، ووضع في نفس الوقت خيارات أخرى للشباب إن أرادوا المال أو الجمال أو غير ذلك من الأوصاف التي يمكن أن تتغير مع الزمن ومع مراحل العمر المختلفة.

وأخيراً فإن المنهج الإسلامي ينظر إلى الأسرة على أنها أهم المؤسسات الاجتماعية على الإطلاق، ولذلك قد عنى كثيراً بعلاقات الأفراد داخل الأسرة، بين الأطفال والأم والأب ووضع الضوابط الكثيرة والمتعددة حتى تستطيع الأسرة القيام بوظيفتها الأهم ألا وهى وظيفة الإنجاب وتنشئة

الأطفال تنشئة دينية فاضلة، ولذلك فإن المنهج الإسلامي يختار طرفي هذه المؤسسة الاجتماعية المهمة (الأب والأم) اختياراً سليماً وجعل بينهم مودة ورحمة، يقول سبحانه وتعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجُا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بُيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ في ذَلكَ لَآيَات لَقَوْم يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الروم:٢١)(١١).

أما المنظور في السوسيولوجي فإن كلاً من طرفي الأسرة (الأبوالأم) يسعى للربح من المؤسسة الزوجية فيكون أساس هذه المؤسسة هشأ لا يصمد كثيراً في مواجهة ما تقابله من عنت الحياة ومشاكلها، ولذلك نجد النظريات الاجتماعية مثل نظرية التبادل (Exchange Theory) تعتمد أساساً على افتراض بسيط ألا وهو أن الإنسان لا يسعى إلى تكوين أي علاقة اجتماعية ما إلا إذا اعتقد أن الربح الذي سيجنيه من هذه العلاقة يفوق خسارته منها، وقد نجد من النظريات الفربية التي لا تؤمن بمثل هذه الافتراضات، وتنقد نظرية العدالة والساواة (Equity)(") مثلاً، بالرغم من اعتقادها بأهمية صفات كلمن الطرفين تنتقد هذه الافتراضات وتقول: إنه ليس بالضرورة أن تتماثل القيم المادية المتبادئة بين الزوج والزوجة، وبالتالي فإن هذه النظرية تعتبر القيم الشخصية هي التي تمتبر ربحاً وليس القيم المادية، وتمتقد هذه النظرية أيضاً أن الثروة والغنى مثلاً، ليسا من مكونات الربح وبالتالي ليسا من الأشياء المهمة التي ينظر إليها الزوج عند الاختيار.

كما تنقد النظرية العملية (Process Theory)(الم هذه الافتراضات، إذ تعتقد بأن قرار اختيار شريكة الحياة يتم من مجموعة من العوامل الاجتماعية والسيكولوجية وليس من خلال وجهة نظر واحدة فقط، ولذلك فإن هذه النظرية تنادى بضرورة تناول قضية اختيار شريكة الحياة من عدة وجهات نظر(١١١)، وتعتمد المجتمعات الغربية أساساً في تكوين الأسرة على مسألة الحب بين الطرفين، فأساس الزواج أن يكون مبنياً على حب سابق بين الرجل والمرأة، وقد يعيش كلاهما تحت سقف واحد دون عقد الزواج ليحددوا إذا كان هناك حبأ بينهم، وتسمى هذه العلاقة (Cohabitation)، فإن لم يوجد الحب بعد سنوات التجربة يذهب كل منهما في سبيله باحثاً عن شريك آخر يعيش معه مرة أخرى ليتأكد من قوة حبه للطرف الآخر، وقد يستمر هذا الحال دون الوصول إلى نهاية، وحتى وجود الحب المفقودا ومن ثم يمكن إثارة السؤال: ما الضمان لقيام مثل هذه المؤسسة الزوجية؟ وعلى أي أساس تقوم؟ ويعتبر الكثيرون في الفرب أن هذا النوع من العلاقات يعد انحراها(١٠٠).

وقد أرشد الله سيحانه وتعالى (وهو الأعلم يمن خلق) عباده أولئك الذين يودون الزواج ولكن لا يستطيعون ذلك لأسباب مختلفة إلى التحصن بالعفاف حتى يتيسر لهم الزواج: ﴿ وَلَيْسُتُعْفَفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْله﴾ (النور:٣٣)(١١)، فالصبر هنا ضرورة، يجب أن يتذرع به المسلم حتى لا يقع في علاقات آثمة، وقد جاء في السنة أيضاً: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءه(١١١).

### النقاش والخاتمة

اعتمادا على مقابلات شخصية أجريتها مع الشباب غير المتزوجين خلال سنوات طويلة تزيد عن العشر، وجدت أن الشباب المقدمين على الزواج يواجهون بمشكلتين مهمتين، المشكلة الأولى هي اختيار شريكة الحياة والثانية تكاليف الزواج

العالية، أعتقد أن هاتين القضيتين هما أساس التردد في اتخاذ قرار الزواج بين الشباب، وكما تعلم نحن في مجتمع لا يقبل منا أن نعيش فيه دون زواج بعد أن نصل مرحلة معينة من العمر، ويدفعنا المجتمع بكل مؤسساته ومجموعاته وأفراده إلى الزواج دفعاً لا راحة فيه، ويحس الشخص الذي وصل مرحلة معينة من العمر ولم يتزوج بمعاناة هذا الدفع الاجتماعي له، ونعلم جميعاً أيضاً بتلك النقلة الاجتماعية الهائلة والكبيرة التي ينتقل إليها الرجل بعد الزواج مباشرة ومعاملة المجتمع له بكثير من الاحترام والتقدير والسؤولية، هذه الماملة التي لا يجدها من هو في سنه ولم يتزوج بعد، ويفرق المجتمع بين مكانة المتزوج الاجتماعية وبين المكانة الاجتماعية لغير المتزوج، فمكانة المتزوج الاجتماعية تأتى أولاً وتحظى بكثير من التقدير من مؤسسات المجتمع وأفراده، ويضع هذا التصرف المجتمعي المترددين في الزواج تحت ضغط اجتماعي كبير، ويزيد هذا بالطبع في معاناة هؤلاء الشباب، فهم يعون تماماً بأن المجتمع بريد منهم الزواج، ويحسون في الوقت نفسه أن ذات المجتمع يضع الصعاب والعراقيل التى تقف حجر عثرة في إتمام نصف دينهم.

وتأتى قضية اختيار الزوجة كمعضلة أولى يساهم المجتمع فيها بدور كبير، فمجالات معرفة الجنسين محدودة للفاية وتكاد أن تنمدم في أحيان كثيرة، وقد لا يجد هؤلاء الشباب الفرص التي تسمح لهم بإجراء عملية الاختيار، وندرى أن مجتمعاتنا الماصرة قدجرى فيها شيءمن التحول جمل هذا التواصل ممكناً بصورة وبأخرى، ولكن في معظم الأوقات يكون بطرق قد تكون غير مقبولة من المجتمع، وهذا بدوره يشكل معضلة أخرى للشياب، لأنه يولد نوعاً من الصراع النفسي

للشباب، يسبب هذا الشعور الداخلي إحساس الشباب بحاجتهم للتواصل مع الطرف الآخر ولكن ذلك يمني أن يجنحوا عن قيم مجتمعهم لمارسة قيم لم تشرعها لهم معتقداتهم.

والمصلة الثانية التي يواجهها الشباب غير التزوج هي تكلفة الزواج العالية، وقد ظهرت هذه المصلة في مجتمعاتنا المعاصرة، التي برعت في أن ترعب الشباب بمتطلبات زواج باهظة لا يستطيع الكثيرون الإيفاء بها، ويعد المجتمع مسئولاً عن هذه المسألة التي أصبحت واحدة من أكبر قضايا الأسرة الاجتماعية، ويتحمل المجتمع بمؤسساته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أيضاً مسؤولية تضاقم هذه القضية وعدم القدرة على كبح جماحها.

وقد أدت هاتان المضلتان وغيرها إلى أن الفالبية العظمى من هؤلاء الشباب يقفون مكتوفي الأيدى حيالها، وقد نجح الكثيرون في إفتاع ذويهم والمجتمع الكبير بأنهم لم يزالوا في البحث عن شريكة الحياة، وآخرون تعذروا بتكاليف الزواج الباهظة، وأنهم ما زالوا يكونون أنفسهم مادياً حتى يستطيعوا الإيفاء بمتطلبات الزواج الباهظة، وكلها أسباب مقنعة للجميع، وقد وضعت هذه الحالة الشباب في وضع يائس، فمنهم من أصبح سالباً ورضى بوضعه دون العمل على البحث عن حلول، متخذاً من ذلك ستراً يستترون به هروياً من اتخاذ قرار الزواج ومسؤولياته بالرغم من المعاناة التي يعيشونها، وقد هرب البعض إلى مقاعد الدراسة في الماهد والجامعات يشغلون وقتهم ويخلقون مبررات وأعدار للهروب من تحمل تبعات قرار الزواج، وفضلت شريحة أخرى الهروب من هذا الأسر والبحث عن شريكة لحياته خارج نطاق

مجتمعه حلاً لهذه المضلات التي تواجهها. يقول واقع الأمر وبالرغم مما سبق ذكره أن المجتمع وحده ليس مسؤولاً عن هذا الإحجام عن الزواج، ونعتقد استنادا على البحث الشخصي أن الكثير من الشباب يتمنون الزواج فقط ولكن دون الإقدام الحقيقي والأخذ بالأسباب لمالجة هذه القضية، فيقضى الكثيرون الوقت في إقتاع من حوله بأنه بيساطة لا يستطيم الزواج لوجود هذه المضلات التي تم استمراضها، ولكنه لم يتحرك حقيقة لاختبار هذه العضلات ومعرفة ما إذا كانت حقيقة غير قابلة للحل أم لا، وهناك من هو في وضع بمكنه من اختيار شريكة الحياة وله المقدرة لمقابلة تكاليف الزواج إلا أنه استمرأ حالة عدم الزواج استمتاعاً بعزوبيته وعذاباتها وهروباً من المسؤولية، ويمكن أن نعزي ذلك أيضاً إلى أن الكثيرين من الشباب في غفلة عن هذا الأمر لعدم وجود من يرشدهم ويحثهم ويهون عليهم خطورة قرار الزواج، وهذا يتطلب منا جميمأ أفرادا ومؤسسات تربوية تقديم التوجيه والإرشاد لهؤلاء الشباب من المقربين إليهم، وحثهم بأن الوقت قدحان لكي يتخذوا هذا القرار الذي تجاهلوه طويلاً.

اختيار

شريكة

الحياة

منظور

فكر علم الاجتماع

والمنهج

الإسلامي

وتوجد بعض مجتمعاتنا التي أحست بوجود معضلة في عملية اختيار شريكة الحياة حاولت أن تجد حلولاً بديلة وذلك بالقيام بترشيح عدد من المرشحات من داخل الأسرة الممتدة أو خارجها، بالرغم من وجود من يقف معارضاً ورافضاً لهذا الحل التقليدي غير المرضي لكثير من الشباب الذين يعيشون في مجتمعاتنا الانتقالية اليوم، وقد يعتبر هذا الأسلوب نوعاً من توسيع دائرة الخيارات لهؤلاء الشباب الذين يفتقدون الفرص المناسبة للاختيار، ونحن لا ننادي بممارسة نفس الطريقة التقليدية القديمة، ولكن يجب أن نعمل على تسهيل المسألة عليهم واضعين في الاعتبار ظروف العصر الحالية وما يتعرض إليه شبابنا من تغيرات سريعة بسبب التقدم التكنولوجي الهائل الذي قذف بأنواع مختلفة من الثقافات تجمل شبابنا في حالة صراع نفسي دائم بين موروثاتهم وبين ما يعيشونه من واقع ثقافي قد تلوث بزخم هائل من الثقافات

وحلأ لمضلة تكاليف الزواج فقد سعت بعض مجتمعاتنا المحافظة إلى حلها بسن بعض القوانين وإنشاء مؤسسات بمينها لتقديم الساعدات المادية والعينية والنفسية للتقليل من نفقات الزواج الباهظة، كما تقوم بعض مجتمعاتنا التى شفلتها هذه القضية بإعداد حضلات النزواج الواحد لمجموعات كبيرة من الشباب تحسب بالمثات في أحيان كثيرة، وبدون

تكلفة مادية منهم، وبذلك تكون هذه المجتمعات قد أسهمت بشكل مباشر وعملي في حل إشكالية القضية الاقتصادية التي تحول دون إقدام الشباب على الزواج، في الحفاظ على قيم المجتمع ومعتقداته الدينية.

وهمسة أخيرة للشباب المتردد في اختيار شريكة الحياة لا بد من السمى والأخذ بالأسباب أولاً، وسوف يكتشفون وقتها أنهم قد أهدروا أحلى سنين حياتهم التي يمكن أن يتمتموا بها كمتزوجين، وسوف يعلمون كذلك أن ترددهم لم يكن له أساس من الصحة، وأهم من ذلك أنهم سوف يجدون المجتمع بكل مؤسساته في انتظار كلمتهم الأولى ليحقق لهم وعوده الكثيرة بالمساعدة وفوق كل هذه الوعود سيجنون ثمار الوعد الذي أطلقه الله في محكم تنزيله بإغناء الفقراء الذين يعزمون على الزواج.

### الحواشى

- ١- عباس أحمد، ١٩٩٣، الشكلات الأسرية والتنشئة الاجتماعية في مجتمع الإمارات، جمعية الاجتماعيين -الشارقة، الطبعة الأولى، ص ١٠٣.
- ٢- محمد المطوع وآخرون، ٢٠٠٤، المشكلات الاجتماعية في مجتمع الإمارات، جامعة الإمارات العربية المتحدة العين. الطبعة الثانية.
  - http://en.wakipedia.org/waks/Fratz\_Heider Y
- ٤- رواه النسائي في السنن؟/٦١، والترمذي في السنن؟/١٨٤. http://quran.al islam.com/arb
  - http://hadith.alislam.com 0
  - http://guran.al-islam.com/arb = \
- ٨- صحيح البخاري، محمد إسماعيل البخاري، الجزء الخامس، الطبعة الأولى- دار الكتب العلمية، بيروت لبنان

- ٩- سان أبي داود ١/٦٢٥.
- http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp\*Doc=4&Rec=2443 1 \*
  - http://hadith.al-islam.com = 11
  - http://qurun.al-islam.com/arb = \Y
  - http://quran.al-islam.com/arb = \Y
- Lasswell and Lasswell. 1982. Marriage and The Family, D.C. Heath = \12 and Company, Canada.
  - Ibd -10
  - 16d 17
- John J. Macionis, 1987. Sociology, Prentice-Hall, New Jersey, USA. 1V
  - http://al-islam.com \ A
- ١٩- (صحيح البخاري-٤٣٨/٥) محمد إسماعيل البخاري، الجزء الخامس، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت لبثان، ١٩٩٢.

Blau. Peter, 1964. Exchange and Power in Social Life. New York. -4

http://www.islamweb.net

اختيار شريكة الحياة منظور فكر علم الاجتماع والمنهج الإسلامي Blau, Peter, 1964, Exchange and Power in Social Life, New York: - 17 John Wilson, 1983, Social Theory, Prentice-Hall, New Jersey, - 17

١٤- (تم الإطلاع على الموقم في ١٥/١/١/ xrb / (٢٠٠٦/١/٥

http://hadith.al-islam.com

10- (تم الإطلاع على الموقع في ٢٠٠٦/١/٧) http://guran.al-islam.com/arb/

١- القرآن الكريم

٢- الشكلات الأسرية والتنشئة الاجتماعية في مجتمع الإمارات لعباس أحمد، ١٩٩٢.، جمعية الاحتماعيين -

الشارقة، الطبعة الأولى، ص ١٠٢.

٣- صحيح البخاري، لحمد بن إسماعيل البخاري، الطبعة الأولى- دار الكتب العلمية، بيروت لبنان ١٩٩٢.

٤- الشكلات الاجتماعية في مجتمع الإمارات. لحمد المطوع وآخرون، ٢٠٠٤، ، جامعة الإمارات المربية المتحدة المين، الطبعة الثانية.

٥- (تم الإطلاع على الموقع في ١١/١/٥)

http://quran.al-islam.com/arb/ http://en.wikipedia.org/wiki/Fritz\_Heide (at 6 May, 2007)

(تم إطلاع الموقع في)



# تأثير الغزو الإمبريالي على تنظيم الحِرَف بالمغرب في عهد الحماية الفرنسية ( ١٩٥٢ - ١٩٥٨ )

د. حسنة مازي تازة - المفرب

تعرض الفرب للفزو الإمبريالي، واستطاعت الدول الأوربية ذات المسالح أن تكبله بمجموعة من الاتفاقيات والقروض التي حطمت قوته الاقتصادية، وجاءت معاهدة الحماية لتعزز الوجود الاقتصادي الرأسمالي بالمفرب وتضفي عليه صفة شرعية، كما خولت بنود المعاهدة للدولة الحامية الحق في إدخال الإصلاحات في المجالات التي تراها ضرورية، وكان الاقتصاد من أهمها، فنص الفصل الأول منها على «إنشاء نظام جديد في المغرب» يسمح بالإصلاحات الإدارية والقضائية والتعليمية والاقتصادية والمائية والمسكرية التي ترى الحكومة الفرنسية فائدة في إدخالها إلى المغرب»، واستئنادا إلى معاهدة الحماية أصبح من حق الإقامة العامة تغيير البناء الاقتصادي المغربي، وبذلك تعرضت الحنطات -باعتبارها الإطار التقليدي المنظم لمعظم الأنشطة الاقتصادية بالمغرب، وبذلك تعرضت الحنطات -باعتبارها الإطار التقليدي المنظم لمعظم الأنشطة الاقتصادية بالمغرب، وبذلك تعرضت الحناكها بنظم الاقتصاد الغربي.

ونهدف من هذا المقال إلى التمريف بأسس تنظيم الحنطات المغربية وبأركانها، وكيف حطمت التنظيمات الجديدة والسوق الحرة هذه الأركان، وسنبرز أدوار الحنطة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وأيضا التنظيم المجالي للحرف بالمدينة وتحولاته في مرحلة الحماية، وسنتطرق لمدى تمسك الحرفيين بقظام الحنطة، ودور المعرين في تفكيك التنظيم التقليدي للحرف،

وتبريس اتهم لإحداث مصالح جديدة لتسبير الحرف، وأهم هذه المسالح والهدف من كل منها وما قدمته للحرف.

# ١- الحنطات أو الطوائف الحرفية

إن الحنطات نتاج للواقع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد الإسلامية، وهي إفراز لحاجة الناس لتنظيم شؤونهم، ولذلك لاءمت أعرافها المجتمع الذي نضجت فيه، وأطرت الحرفيين في

عملهم وفي علاقتهم بالزبائن، وقد بنيت الحنطة على الضمير المهنى، وانتفت فيها النزعة الفردية لأنها تعمل للصالح العام، وتستمد روحها من وحدة الأمة الإسلامية(١).

تعريفها: إن الحنطات هي الإطار المنظم للحرف، وتتكون من مجموع «الملمان والعمال والمتعلمين الذين يتعاطون في المدينة مهنة واحدة صناعية أو تجارية في الأطرزة أوفي الأسواق،(")، وبذلك فإنها الإطار القانوني الذي يشتغل فيه الحرفيون، ويوحد بينهم للدفاع عن مصالحهم وحل مشاكلهم، وقد لاحظ ماسينيون Massignon أن الحنطات لا تضم إلا الأشكال التقليدية للعمل، وبالتالي لا تشمل كل الحرفيين الموجودين بالمدينة(")، ويمكن اعتبار ذلك من ضمن تحولات الحرف في مرحلة الحماية؛ لأن الحنطات كانت قبل ١٩١٢ تشمل كل الحرفين: ومكانت كل الأنشطة الاقتصادية بالمدينة موزعة بين الحنطات»(١)، وقد يكون ماسينيون استند في استنتاجه إلى ما استجد من حرف في عهد الحماية، حيث لم تُنظِّم المهن الجديدة -التي نشأت مواكبة للوجود الاستعماري- في الحنطات، أو اعتمد على بعض الحرف التي لم تكن تدرج تاريخيا ضمن الحنطات وكانت تشكل استثناء، ويتعلق الأمر بحرف يمكن أن «تعتبر هامشية أو وضيعة كالمنجمين والسعرة، وأصحاب الخمارات والنساء القوايل، كما أن رجال المخزن كانوا لا يعرفون تنظيما حرفيا بالرغم من سمو عملهم،(٥)، ويمكن إينجاد تبرير استثناء هذه المهن من الحنطات في كونها غير شرعية تتنافى مع مبدأ «الأمر بالمروف والنهى عن المنكر»، الذي اضطلع به المحتسب، أو لأنها لم تكن مرتبطة بالأسواق والزبائن كما هو الحال بالنسبة لرجال المخزن،

والحال أن الحنطات تنظم الشؤون الاقتصادية، ونرجح أن يكون استثناء ماسينيون ليعض الحنطات يشمل تلك التي كانت تدرج سابقا ضمن الحنطات وليس لتلك التي لم يسبق لها أن وجدت

تنظيمها: كان الدخول للحنطات مقننا لتلافي البطالة، ولتوفير عمل لكل حريه(١)، وقُيد الانضواء فيها بضرورة تقديم ضامن يعوض الزبائن في حالة ارتكاب الحرفي لأى مخالفة، الشيء الذي أسهم في توازن الحرف وحفاظها على نفس عدد الحرفيين، تقريبا، لقرون طويلة، ولأن «المُعلَمين» كانوا على علم بحاجيات الأسواق من الحرفيين الجدد، فإنهم كانوا يحتاطون حين منح ضمانهم لشخص جديد لتضادي البطالة، ولأن الضامنين كانوا بمنتمون من الكفالة بلا ترو ولا يعطون ضمانتهم إلا لعمال مستقيمين كفاة فكان لا بد أن يكون المرء ممروفا ليزاول حرفة بالمدينة، أو مقبولا في جمع معروف:(٧)، وكان الشخص الراغب في الانضمام إلى حنطة ما إما أن يضمن من طرف الأمين نفسه، أو يتكفل به شخص مستقر بالمدينة أو بالحنطة منذ مدة طويلة، ووجد أسلوب آخر للضمان يتمثل في الضمان الجماعي لجموعة من الحرفيين، الأغراب عن المدينة، بعضهم لبعض لكن بدأ التراجع عن هذا الإجراء في مرحلة الحماية، فلم يعد شرطا ضروريا للعضوية بالحنطة(^)، بل إن العمل في مختلف القطاعات أصبح مباحا لكل راغب في ذلك في ظل النظام الرأسمالي الذي من أهم أسسه النزعة الفردية.

ولتنظيم العمل، كانت جل الطوائف الحرفية تتخذمن يوم الجمعة عطلة، باستثناء أصحاب الحمامات والحجامة والخبازين الذين كانت لهم مناسيات خاصة للتوقف عن العمل(\*)، وتتخذ كل الحنطات الأعياد الدينية يوم عطلة.

تأكير

الغزو

الإمبريالي

على تنظيم

الحرف

بالمغرب

ية عهد

الحماية

الفرنسية

كان جميع الحرفيين الذين يمارسون نقم 
المهنة منضوين في الحنطة، ولم يكن يوجد بينهم 
تراتب طبقي واضح، مما ينفي عن الحنطة أن 
تكون مؤسسة للاستثمار واستقلال أرباب الورشات 
تكون مؤسسة إلا في بعض الحرف التي أمللق عليها 
للحرفيين الماملين ممهم، ونادرا ما لم يكن المّلم 
ليشتقل بنفسه إلا في بعض الحرف التي أمللق عليها 
لوطوردو اسم الحرف الأرستقراطية (((), ومع ذلك، 
فإن العديد من الحرفيين يعملون بأنفسهم حتى 
داخل هذه الحرف، فلم يكن يوجد بالحنطات 
العمل المجهول الاسم الذي يجعل الحرف «الخدام» 
يتحول من فرد إلى رقم (((), إلا مع مرحلة الحماية 
وما رسخته من أساليب النظام الرأسمالي 
بالغرب.

وفيما يتعلق بأسلوب العمل، لم يوجد بالطوائف الحرفية دما يسمح بالقول بأن المناهسة كانت تطبع سلوك الحنطة، فالأدوات كانت تستعار بين دكان وآخر، والورشات تكاد تكون متشابهة بحيث لا يبدو أن هناك رغبة في أن يتميز معلم عن غيره بأن يوسع محله، وهذه كلها عوامل مساعدة ليميش الجميع مؤمنين ضد المنافسة وضد الاحتكان ""، وتظهر عدم المناهسة بين الحرفيين في تحديد وكانت هذه المبادئ تماكس أسس النظام الرأسمائي المرتكز على الحرية الاقتصادية والمناهسة، فتدهورت بذلك الحنطات وتضرر الحرفيون الذين لم يستطهموا تكييف نمط إنتاجهم مع الحاجيات الجديدة للسوق.

أدوارها الاجتماعية والسياسية: لقد خضعت الحرف للعديد من الكلف والضرائب، هكان كل الحرفيين يؤدون العشر مما ينتجونه، ولم يكونوا يبيعون منتجاتهم مباشرة، بل كانت كل المواد المسنوعة «تباع بالمزاد العلني بواسطة «دلال»

بحضور أمين الحنطة وعدلين يحرران عقود البيع، ويأخذ المسؤول عن الضرائب عشر الثمن وهذه المواد المباعة بواسطة الدلال تباع بالتقسيط من طرف أصحاب المحلات أو من طرف صناعها أنفسهم (١١٠).

وكانت الحنطة مؤسسة شبه عمومية بما كانت تقدمه من خدمات للمجتمع، فقد كان أفرادها يقومون بالتويزة وينظمون العمل لصالح الأضرحة والمساجد، وأيضا في حالة الفيضانات أو غيرها من الظروف التي تقتضي الإغاثة وتقديم المون("")، وكان للعنطات دور سياسي هام وقوة اجتماعية كبيرة، ويكفي للتدليل على ذلك استحضار ثورة الدباغين بناس ورفضهم مبايعة السلطان الحسن الأول إلى حين رفع المكوس عنهم وتحقيق مطالبهم.

# التنظيم الجالي للحرف

خضع توزيع الحنطات على مجال المدن المغربية لنفس قواعد تقطيم المجال في المدن الإسلامية، وأشار ماسينيون إلى استقرار التوزيع الطبغرافي للحنطات في المدينة الإسلامية، وحدد مراكز ثابتة فيها، وهي مكان المبادلة، والقيسارية، وسوق الغزل، والمدرسة، وخارج المدينة توجد أفران الأجر والمجازر ومطاحن الزيت والحبوب"، غير أن هذه الثوابت تختلف من حيث أهميتها تبما للمهام التاريخية للمدينة، ولطبيعتها الاقتصادية، ككونها الترايغية أو تجارية أو علمية أو عاممة

وبالقاء نظرة على التوزيع الطبغرافي للحرف على مجال بعض المدن المغربية تتأكد ملاحظات ماسينيون بشأن ثوابت المدينة الإسلامية، بحيث يشكل المسجد المحور الذي تتنظم حوله الأسواق، مع مراعاة النقاوة وعدم الإزعاج في الحرفة، ذلك أن الأسواق المخصصة لبيع الأشياء الرفيعة تقارب

المسجد، فوُجد بالقرب من المسجد قيسارية الثوب والحرير وسوق العطارين والخياطين وغيرهم، وقد تم استثناء بعض الحرف الرفيعة لأسباب دينية لأنها كانت من اختصاص اليهود (\*\*)، وانتشرت الأسواق المتسخة أو التي تسبب إزعاجا للسكان بعيدا عن المسجد، وانتظمت الأسواق المتخصصة في تحويل وصنع الأدوات الضلاحية في أطراف المدينة، بسبب صعوبة توغل الدواب بأحمالها في دروب المدن المتيقة الضيقة.

وعلاوة على تحكم المامل الديني في توزيع الحنطات على المجال الجغرافي للمدينة، فقد تحكمت طبيعة الحنطة في موقعها، ويرتبط هذا المامل بضرورة تجمع الحرفيين في أقرب مكان من السوق الذي يتزودون منه بالمواد الأولية، وذلك لضعف وسائل المواصلات التي كانت تتم بواسطة الدواب، في حين لم يعد في مرحلة الحماية، بفعل تطور وسائل النقل، هذا المشكل مطروحا، مما السعل النقل، هذا المشكل مطروحا، مما المحال لانتشار الحرف في أماكن مختلفة الماكن مختلفة

قد تكون الرغبة في تميم نظام الحنطة وراء تجمع الحرفيين بأسواق مخصصة؛ فأن ذلك، إضافة إلى سهولة التزود بالمواد الأولية، يمكن الأمين من مراقبة كل أعضاء الطائفة الحرفية، ومكن البحرين ولازالت المديد من الأماكن بالمدن المنزبية - لحد الآن- تحتفظ بأسمائها دالة بها على ذلك التنظيم، الذي لم يحد عما هو معروف بالمدن الإسلامية، أما في مرحلة الحماية وبداية المعل خارج الحنطة، فإن هذا التوزيع الجغرافي لم يعد معترما في كل أنصاء المدينة، وإن بقي في المدينة القديمة، فإن الأحياء الجديدة ضمت حرفا لم تدمج بالضرورة ضمن الحنطات وبالتالي في

أسواق الحرفيين، كما أن وجود الأوربيين بالدينة وعملهم بالمديد من المهن خارج الحنطات، وتمركزهم بأماكن متفرقة بالمدينة خرق هذا التنظيم، بل إن الظروف والزيائن والمستثمرين الجدد بالمدينة فرضوا تغيرا في الوسط الاقتصادي وفي التنظيم المجالي، فأصبح التوزيع الطبغرافي للحرف والتجارة ينتظم وفق توالد السكان الحضريين وإنشاء التيارات التجارية(١٠٠٠).

أفرزت مرحلة الحماية أسواقا جديدة اختلطت فيها جل أنواع البضائع، لأن المحددات التي كانت تتحكم في التجمع تغيرت بتطور وسائل النقل والامتداد المجالي الذي عرفته المدن، فخلقت بالأحياء الجديدة أنشطة تجارية كادت تشكل مدنا صفيرة مستقلة (۱۱۰ وظهرت بها أسواق التقليدية بالمدينة القديمة، إذ توفرت بها كل الضروريات، وأصبح سكانها لا يتوجهون إلى المدينة القديمة إلا لشراء الأشياء التي تفتقر إليها أحياؤهم.

تأثير الفزو

الإميريالي

على تنظيم الجرف

بالفرب

ية عهد

الحماية الفرنسية

## أركان الحنطة

لم تكن الطوائف الحرفية تستند إلى قانون مكتوب ينظم شؤونها، بل أطرتها مجموعة من الأعراف تختلف من منطقة إلى أخرى، بل وداخل نفس المدينة بين الحنطات!"، وكان هذا المرف وأشد قوة من الأنظمة القانونية، إذ يعرفه الجميع ويقبله بدون نقاش!"، لأن الأعراف ناتجة عن اتفاق الحرفيين، الذين كانوا يحرون عقودا عدلية تنظم حنطتهم، وتضبط علاقتهم بالمخزن!"، يمكن أن نستشف من هذا الأسلوب في صياغة الأعراف، أن الحنطات عبارة عن نوع من التسيير المحرف قائم على مبادئ ديم من التسيير المدرف قائم على مبادئ ديمقراطية.

ترتكز الأعراف النظمة للحرف على أسس

ثلاثة تمتبر ضرورية لقيام أية حنطة، ويلتزم بها كل الحرفيين، وتتمثل في:

مبدأ الثمن العدل؛ الذي يتحدد في رفض الربا، وضرورة الإضراب في حالة ما إذا كان الثمن غير كاف.

العمل الجيد؛ الذي يتحقق بالحفاظ على أسرار وصيغ الصناعة.

انتخاب أمن الحنطة والخضوع له الله ، وكان المحتسب يقر الأمين في منصبه باعتباره أعلى شخصية في التنظيم الحرفي، والمحافظ على تطبيق القواعد الحرفية.

لقد أسهمت هذه المرتكزات في الحفاظ على ثماسك الحنطات وملاءمتها للاقتصاد المفربي المفلق، وضمنت جودة المستوعات، فلم يحدث في القرون الماضية ما يعطل هذه الأسس، فهل بتيت الأعراف التنظيمية محترمة في عهد الحماية. ويخاصة المرتكزات الثلاثة؟

اللغن العدل: تدهور هذا البدأ تدريجيا بسبب تدخل المعمرين في الحياة الاقتصادية، كما أن الاقتصاد أصبح يعتمد على المضاربة التي حطمت روح التضامن، بضاف إلى ذلك أن امتهان الأوربيين لبعض الأعمال التجارية ووجودهم خارج الحنطات كسر وحدة وجود كل الحرفيين المتهنين لنفس الحرفة في نفس الإطار المهني، ففرض المعمرون قوانينهم الاقتصادية التي تترجم لبادئ النظام الرأسمالي: من حرية المبادرة والنزعة الفردية والمنافعة، عكس نظام الحنطات المؤسس على التوحد في انفين.

لقد أصبحت كل العمليات التي تتم بين البائع والمشتري تتخذ منحى المساومة والأخذ والرد(")، فدخلت المنافسة في كل العمليات الاقتصادية، وتم

تعويض الثمن العدل بالسوق السوداء، كما أن إدارة الحماية لم تكن تهتم بالحفاظ على هذا المبدأ الذي تجاوزته الظروف الاقتصادية، ويظهر أن الثمن أصبح يخضع لما ييس جديدة، فنتج عن ذلك أن أصبح التحكم فيه في إطار نظام الحنطة عير ممكن، ويذلك لم تعد الحنطة تساير النظام الاقتصادي الجديد الذي تجاوز أحد أهم مبادئها المتمثل في الثمن الموحد.

المحافظة على أسرار العمل: تدهور هذا المبدأ الذي كان من أهم أسس التنظيم الحرية، إذ كان الحرفيون يحتفظون بدمخطط عملهم في ذهنهم، فلا يسجلون إلا بعض الجزئيات الدقيقة التي يمكن أن ينسوها فلكل واحد سره الخاص الذي لا يطلع عليه سوى من يثق به تماما، وعندما يدنو الموت أو الهرم (٢٠)، وقد يكون الحفاظ على أسرار العمل من ضمن الموامل التي حافظت على تماسك الحرف، وحمت أفرادها من البطالة، بحيث أن التاجر أو الصبائع لايمنح أسرار صنعته إلا موازاة مع حاجات السوق، ولأفراد من أقاربه، وريما كان ذلك هو السبب في أن يعض الحرف المهمة كانت تتوارثها بعض الأسر<sup>(١١)</sup>، كما تخصص بعض الحرفيي*ن* الغرباء عن المدينة في حرف معينة، لأن الحرفية يستدعى أبناء بلدته، ويعلمهم أسرار الحرفة ويقدم لهم الضمان، لكن التوارث الحريقالم يستمر طيلة مرحلة الحماية؛ حيث تقلص عدد الحرفيين المنتمين لمنطقة ما ممن يسيطرون على حرفة بمينها، وأصبح اختلاط أصول الحرفيين هو

ساهمت إدارة الحماية في كسر توارث الحرف بإدخال تنظيمات جديدة، ويتعليم الصنائح لكل الراغبين في امتهانها، ولم يعد الحفاظ على أسرار العمل حكرا على «المعلمين»، حيث أحدثت المدارس

المهنية والورشات النموذجية لتدريس الحرف بطرق عصرية، ومع بداية انتشار التعليم أصبح التلاميذ يتبعون التصميم ويرسمون النماذج، في حين أن الحرفي التقليدي يمتلك وثيقته في ذهنه ويحتفظ بأسرار عمله (11).

كما أن الظروف المستجدة أوجدت العديد من الحرفيين خارج الحنطات، فإنشاء المن الجديدة تطلب تكوين حرفيين خارج الحنطات، سواء أكان فيما يتملق بالأعمال المكانيكية أم النجارة أم الحدادة، فرهض هولاء الحرفيون الاندماج في المنطات التي لم تعد تشمل إلا الأشكال التقليدية لأنش طبة المفاربة، في حين أن المهن الستي كان الخريبون السبب في وجودها لم تدميج في الحنطات ""، وبذلك يتضع دور المعرفي تحطيم هذين الأساسين، وهما الثمن العدل والحفاظ على أسرار المعل.

الأمين: كان لكل حنطة أمينها، وينتخب من طرف أعضائها بالأغلبية، وكان يختار من الأشخاص الأكبر سنا والأكثر احتراما، فتتلى سورة الفتحة التي تعد المقد الوحيد لتعيين الأمين مدى الحياة، ووجد على رأس كل الحنطات أمناء، إلا الجزارين الذين كان يرأسهم المريف(٤٠٠، وكان كل أعضاء الحنطة يخضعون لسلطة أمينهم ولتراراته، وينوب عن الأمين في حالة غيابه أو مرضه خليفته.

إن الأمين مسؤول عن توزيع المساهمة المالية بين أعضاء المنطقة في شراء هدية للمسلطان، كما يجمع الضسرائب لأمين المستفاد ويسراقب جدودة المصنوعات، ولمه الحق في إتلاف الفاسد منها ويزجر المخالفين لأعراف الحنطة، وكان يساعده حرفيان أو ثلاثة، ويحكم في الخلافات المرتبطة بيالحرفة سواء بين الحرفيين أو بينهم وبين

الزبائن، وقع حالة عدم الرضا بعكمه،كان الأمر يرفع إلى المحتسب<sup>(7)</sup>، وكان الأمين ينظم هدية حرفية، في المدن التي يقام فيها موسم، يساهم فيها كل أعضاء فيها كل أعضاء الجدد بعد نجاحهم في الامتحان الذي كان يشرف عليه، وبذلك فموافقته ضرورية للالتحاق بالحنطة<sup>(7)</sup>، ويعد الواسطة بين العرفيين والمحتسب، إذ يقدم إليه رغبات الحرفيين وشكاويهم.

غير أن الأدوار التي كان يقوم بها الأمين بدأت تضمحك، إلى أن أصبح «الأمناء مجرد وسطاء مكلفين بتطبيق وتنفيذ بأقصى سرعة وبأقل ثمن خدمات السخرة، وطلبات القصر والشخصيات ذات النفوذ، (٢٦)، وأضحى الأمناء لا يختارون من أفضل المناصر ضمن مجموعاتهم (٢١)، وخضح الاختيار لقاييس أخرى، تتمثل في قابلية الأمين لتوفير خدمات أكثر للمخزن، وتسخير الحرفيين لتقديم هذه الخدمات وضمان تنفيذها.

تاثير الغزو

لإمبريالي

على تنظيم

الحرف

بالغرب

ية عهد

الحماية

الغرنسية

لم يمد الأمين يتحكم في توزيع الممل والمواد الأولية بين أفراد الحنطة، فأصبحت عملية التوزيع من اختصاص غرفة التجارة ومؤسسات أحدثتها إدارة الحماية، مما جرد الأمناء من المهام التي أنيطت بهم تاريخيا، فصاروا مجرد هياكل فارغة من محتوياتها ومجردة من أدوارها التاريخية، فهل تمكنت سنوات الحماية من تحويل الأسس الأخرى للتنظيم؟

المحتسب: هو القيِّم على الحسبة، التي تعتبر من أقدم الخطط التي قامت عليها أركان الدولة الإسلامية، وترتكز في مبدئها العام على الأمر بالمورف والنهي عن المنكر، ويظهر من خلال هذا المبدأ شساعة المهمة التي أنيطت بالمحتسب، لكن القوانين الوضعية حاولت تحديدها فيما ظهر من

المتاكر، وليس له أن يبحث فيما خفي منها (""، ولم يكن المحتسب يستمد أحكامه من نظريات اقتصادية أو جهاز تشريعي دقيق، بل اعتمد على مبادئ الإسلام واجتهاده الشخصي وبعض وسائل الإكراء التقليدية، إضافة إلى لجوئه اسلطة الباشا إذا ثار أحد على فراراته (""، وعموما فقد أنيطت بالمحتسب مهام متعددة يمكن إجمالها اعتمادا على ما ورد في بعض المؤلفات في:

السوق؛ سهر الحسب على ضمان أخلاقيات التبادل التجاري، بمدم الضرر بالتجار أو المستهلكين، فكان يراقب الموازين والمكاييل، والفش والاحتكار، ويراقب جودة المصنوعات، ويفصل في الخصومات.

في المجال الأخلاقي والديني؛ يمنع الدعارة والفناء والخمر، ويأمر بإقامة الصلاة.

في المجال الصحى؛ يراقب والأطباء، ولا يمنحهم رخصة مزاولة الهنة إلا بمد امتحانهم، ويسهر على النظافة داخل الحمامات ("".

وقد لخص ابن زيدان مهام المحتسب في أنه كان مكلفا «بما تقوم به اليوم البلديات وإدارتا الصحة والأمن العام» (من ينبين من النص المهام التي كان يزاولها المحتسب من جهة، ومن جهة أخرى تجريده من هذه الاختصاصات لصالح الإدارات التي أحدثتها الإقامة المامة.

أزالت القوانين الإدارية التي سنتها الإقامة العامة للمحتسب أهم اختصاصاته، واقتصر تدخله في المجال التجاري على تحديد التسميرة، وأزيلت عنه مهمة الفصل في الخصومات التجارية، بموجب ظهير شريف صدر بإنشاء مجالس لفصل الخصومات بين أرباب الـتجارة والصناعة وومستخدميهم، وانتخب أعضاء هذا المكتب من

طرف الحرفيين<sup>(٣)</sup>، كما جُرَّد من مهمة مراقبة أدوات الوزن، إذ أصبحت جل المكابيل والموازين تجلب من أوربا<sup>(د)</sup>.

وجرد ظهير ٨ أبريل١٩١٧ الصادر في تنظيم البلديات، المحتسب من العديد من اختصاصاته لصالح رئيس المصالح البلدية والباشأ والقايد الذين منحت لهم كل السلطات المهمة بالمدينة، والتي كانت تدخل سابقا ضمن مهام المحتسب الذي أصبح بموجب هذا الظهير مجرد مستشار للباشا(١١)، مضوجه المحتسب ننصمه مجردا من امتيازاته، والحنطات من أمنائها، فبقيت بدون مرشد»(""). كما انتزع الباشا جزءا آخر من اختصاصات المحتسب، تمثل في سلطة الموافقة على الأحكام واصدارها، وما يتعلق بالعقاب(١٤). وأحدثت العديد من الأساليب الإدارية لتنظيم الحرف، فصار المحسب عاجزا عن مواكبتها، ومن بينها سياسة الاقتصاد الموجه، وإنشاء مصلحة مراقبة الأسعار بالإدارة البلدية. ومن التنظيمات الجديدة التي أخلت بمهمته انتخاب مندوب للحرف في مجلس الحكومة.

وعموما، فقد أحدث إدارة الحماية وظائف ومؤسسات جديدة قلصت من مهام المخسب الذي وجد نفسه وسط اقتصاد حر، فصعب عليه الحفاظ على امتيازاته التاريخية، التي اكسبها في ظل اقتصاد مغلق ومنظم بدقة تبعا لحاجيات محدودة لزبائن معينين، ويتدخل الزبائن والمستمرين والإدارة الأجنبية تفيرت هذه الأسس: فتبدل وضع المحتسب من سيد التظيم الحرفي إلى معجرد موظف بلدي مكلف بمراقبة الحنطات والحرف التي يعيش أصحابها من تجارة التقسيط للمواد الغذائية والمواد الضرورية ويراقب عموما أعمال الأمناء وفي النهاية فالمحتسب يضح

هكذا، يتبين من خلال تتبع الوضعية التي آلت إليها الأسس المنظمة للحرف، أن الحرف عرفت في عهد الحماية تحولات كبرى، وقد أساء هذا الانحلال في الجسد الحرفي لوضعية الحرفيين، وعمق أزمتهم، ولمزل نظام الحنطات عن اتخاذ القرارات المنظمة للحرف، خلقت إدارة الحماية جهازا تنظيميا حديثا لتسيير الحرف.

# ٢-الأجهزة الجديدة للتنظيم الحرق أ- مبررات إدارة الحماية لإعادة تنظيم الحرف

استندت الإقامة المامة على عدة تبريرات اعتبرتها مثالب في نظام الحنطة لتعيد هيكلته وفق أساليب أكثر ملاءمة للواقع الاقتصادي الجديد، ومنها اعتبارها التنظيم الحرفي التقليدي يخدم اقتصادا مغلقا ويعرقل البادرة الفردية؛ لأنه يخضع لروح الجماعة وما تمليه الأعراف المهنية، الشيء الذي يحد من إمكانية الإبداع ويجعل الحرف متوارثة، لا تمرف تطورا في أساليب الإنتاج، واعتبر الممرون أن فرنسا اضطلعت «بحماية المفربي من نفسه وإنقاذ التقاليد المفربية المتيقة التي لا تزال تميش في قلوب الحرفيين المستين من التدهور والتسيان»(١٠٠)، وبارتكازها على إنقاذ الحرف من التدهور وبعثها، قامت «بدعم الحنطات، وإعطاء الحرفيين المرجعية الضرورية لتحسين إنتاجهم، عبر إلغاء بعض التأثيرات الأجنبية التي بدأت تتلف خصائص الحرف(١٠).

والواقع أن هدف إدارة الحماية من إعادة تنظيم الحنطات، هو إبعاد الحرفيين عن التنظيم

النقابي، بأن تحقق لهم العنطات كل المساندات اللازمة، من عمل وتماضد ودفاع عن المسالح ومنح القروض وشراء المواد الأولية، لأن نظام الحنطة يمكن حكومة الحماية من توجيه أنشطة المنارية، ويقلص وإلى الحد الأدنى الخلافات الاجتماعية بين أرباب العمل والعمال الذين بتأميرهم الجيد وتمليمهم... يستفيدون من الاستقرار الاجتماعي الذي سيكون أفضل ضامن ناضد الانتقاضات في أوقات الأزمات الاقتصادية والسياسية (١٤٠٠). كما اعتبر الممرون أن الحنطات غير مؤهلة لتسيير الحرف في ظل النظام الجديد الذي أحدثوه ولأنها كانت مكيفة مع اقتصاد مغلق، فصارت غير قادرة على قيادة الحرف المغربية لمواكية الإيقاع الاقتصادي للمرحلة، (١٠٠٠).

كل الأسباب السالفة الذكر جملت إدارة الحماية تبادر إلى إعادة تنظيم الحرف من أجل السيطرة عليها، وإيماد الحرفيين عن الممل النقابي، خاصة بعد أن يدأ بعض المناربة يتطلعون للانضواء في التنظيمات النقابية، بل إن منهم من تضامن مع الأوربيين في الإضرابات (١٠٠٠).

# ب- مصلحة الحِرَف والفنون الأهلية

كان الهدف من خلق مصلحة الفنون الأهلية هو مراقبة الإنتاج الفني وإيجاد منافذ لتصريف منتجاته ""، وتكلفت المصلحة بتشجيع الحرف التقليدية بالبحث عن أحسن الحرفيين لتلقين معارفهم لعدد من المتعلمين، ونظمت المارض والمباريات، وفتحت ورشات تابعة للدولة، وأسست متاحف في المدن الكبرى بالمفرب، وتجلت أهم خطواتها في وضع قائمة للحنطات، ونشر مدونة للزرابي، وضمان حماية الإنتاج وجودته ""،

الفزو على تنظيم الحرف العرف بالمغرب في عهد الحماية الفرنسية

تأثير

إنقاذ بعض الحرف الفنية، فاستعادت حيويتها واسترجمت العديد من التقنيات التي كانت نتجه إلى الركون في زاوية النسيان("")، وبذلك عوض هذا الجهاز الخزن التقليدي في السهر على تنظيم

# ج-الكتب الشريف للمراقبة والتصدير

أسس سنة ١٩٣٢ بهدف إيجاد أسواق خارجية. لذلك عمل على التعريف بالمنتوج الحرفخ المغربي بالخارج، واستفل كل المعارض الدولية ليشارك فيها الحرفيون، مما أدى إلى نتائج جيدة بتعرف بعض الدول الأجنبية على المنتوج الحرق المغربي، الذي كانت تجهل أصالته.

لم يشمل البحث عن الأسواق الخارجية كل مواد الصناعة التقليدية، بل ركز على الحرف ذات الطابع الفتى التي عملت إدارة الحماية على إحيائها والنهوض بها من زرابي ومطرزات ونحاسيات، ورغم مجهودات هذا المكتب في إيجاد أسواق، فإن ما تحقق من نتائج كان محدودا؛ حيث «لحد الآن [١٩٣٧] لم تجد منتوجات الصناعة التقليدية المفربية إلا مفافذ صفيرة في البلدان الخارجية»(")، إضافة إلى أن المجهودات لم تشمل كل الحرف، لأنه كان من الستحيل إنقاذ بعضها، لتجاوز المخترعات له. كما أن الساعدات في تسويق المواد الحرفية لم تشمل كل الحرفيين بل همت فئة منهم فقط.

## د- الوكالة الحرفية الفربية

تم تأسيس هذه الوكالة سنة ١٩٣٨ (١٠٠)، بهدف تشجيع الحرف، وتعتبر مؤسسة تجارية وإدارية في آن واحد، ويكمن دورها في تشجيع بيع المواد الحرفية المغربية، بإقامة علاقة دائمة بين الزبون والحرية، وتجلب للصائع الطليات وتسهل له

الحصول على الواد الأولية، وتساعده على دراسة تكلفة الإنتاج، وتهيئ بعثات بهدف التصدير، وتضمن بواسطة علامة المفرب ARMAROC التي توضع على الأدوات المصنوعة أن الإنتاج الحرفي مصنوع بطريقة خالية من الفش. ولتعزيز مهامها كانت تتوفر على عدد من الوكالات في الخارج(٢٠)، وكانت تحصل للحرفيين على الطلبات التي يقومون بإنجازها.

وهكذا، فإن المؤسسات الثلاث التي خلقتها إدارة الحماية استطاعت أن تحد نسبيا من أزمة بعض الحرف، فأوجدت لها منافذ لبيع منتجاتها، لكن الحرفيين المارية لم يستفيدوا كثيرا من الأرباح المهمة الشي كانت تحصل عليها هذه المصالح من بيع المنتجات الحرفية، لأنهم كانوا مجرد مأجورين تابعين لها.

وأسست الإقامة العامة مؤسسات جديدة لتجميع جهود الحرفيين ولتسهيل التعامل معهم، سواء بتعليمهم طرقا عصرية في الإنتاج أو بتجميعهم في بعض التعاونيات التي يمكن اعتبارها بداية بديل عن التنظيم الحنطي،، فما هي أهم هذه المؤسسات؟

# ه- الورشة التموذجية

خلقت مصلحة الحرف والفنون الأهلية مجموعة من الورشات القموذجية لتكوين الحرفيين. فشكلت طريقة جديدة لتعليمهم أسرار الهن، ويواسطتها تم ضرب ميداً الحفاظ على أسرار العمل، فوضع مخطط يمتد من سنة ١٩٤٨ إلى ١٩٥٢ لــــأسـيس مجمـوعــة مــن الـورشــات النموذجية في بعض الحرف، كالنسيج والخزف وصناعة الأحذية وغيرها، ومن أهم أهدافها تمكين

لضمان تحقيق هذه الورشات للأهداف السطرة، فإن مصلحة المهن والحرف الفربية عملت على مراقبتها بشكل مستمر، بواسطة تقارير شهرية أعدها رؤساء الورشات، وتضمنت معلومات عن التجهيزات والعمل والإنتاج وعدد الحرفيين والصعوبات التي تواجهها، ثم اقتراحات رئيس المشغل للحلول التى يراها ضرورية للنهوض بالورشة(١٠١).

و- التعاونيات: كان تنظيم الحنطات قبل عهد الحماية يتضمن في أعرافه مبادئ تعاونية، لكن دون وعى بضرورة تطوير هذا التنظيم بأساليب عصرية تضمن إنتاجية مرتفعة، وإدراكا من إدارة الحماية للسلبيات الناجمة عن تفرق الإمكانيات وأدوات الإنتاج والعمل، تم التفكير في توحيد مجهودات الحرفيين في تعاونيات، تطبق على الورشات النموذجية التي سيق خلقها.

أكد أحد المهتمين بالمجال الحرفي على ضرورة استغلال الموروث الثقافي المغربي في هذا المجال، وعلى أنه «يجب أن نستعمل للعمل التعاوني العناصر التي لازالت موجودة لدى السكان الأهالي ولأجل ألاُّ تحدث القطيعة، وللمرور من القديم إلى الجديد ومن المعروف إلى المجهول، لن تكون إلا الإيجابيات للتربية التعاونية، يجب إهمال المصطلحات الأوربية، وخلق مؤسسات لا تحمل اسم وتعاونيات بل تدعى «الجماعة»(١٠٠)، وما التشديد على هذا التهج إلا لكسب المغاربة ولتحسيسهم بأنهم يعملون في إطارات متوارثة.

لقد خلقت هذه التعاونيات لأجل توحيد

المجهودات الذاتية للأعضاء، وتضمن المخطط التنظيمي دعم النعاونيات بواسطة التقنيات المتاحة بالورشات النموذجية، وكان من المقرر تعميم النظام التعاوني ليشمل كل الحنطات، وذلك بهدف «تكوين تجمعات قوينة تمكن الحرف التقليدية من أن تجرب حظها... في تهيؤ التحولات الضرورية بين شكلين اقتصاديين، وهكذا يمكن أن يتأسس بعض التوازن بين قطاع صناعي في طور الثمو، وقطاع حرية تستجيب منتجاته لخصائص محددة»<sup>(١٠)</sup>.

شجمت إدارة الحماية الحرفيين المنضوين في التعاونيات، ومنحتهم إمكانية استعمال الأدوات المتاحة بالورشات النموذجية، وفتحت في وجههم الورشات النموذجية لتحصل لهم الألفة مع الآلات العصرية، وليصلوا في المستقبل إلى «اقتناء الأدوات الضرورية للتجهيز العصرى لحنطاتهم، في حين يقتصر دور الورشات النموذجية على التكوين المهنى (١١).

تأثير

الفزو

لإمبريالي

على تنظيم

الحرف

بالمفرب

ية عهد

الحماية

الفرنسية

منحت الدولة للحرفيين القروض اللازمة لشراء أدوات العمل، وعملت على مراقبة التعاونيات، لكون «التجربة أثبتت أن مساعدة الدولة للحرفيين ماليا، ينتج عنها خطر قتل روح المبادرة، إذا لم تكن هذه المساعدة مقتنة»(١٠٠).

خلاصة القول، إن عوامل متعددة أسهمت في التراجع عن التنظيم التقليدي للحنطات، منها ما يرتبط بالقوانين التي سنها الممرون، ومنها ما يرتبط بطبيعة الاقتصاد الرأسمالي.

إن الغزو الاقتصادي الرأسمالي للمغرب بأسسه وقوانينه وبضائمه تجاوز بمض مبادئ الحنطة، التي لم تستطع مواكبة التطور الاقتصادي الجديد المخالف للأسس التي قامت عليها، كما أن المنتجات الجديدة واستعمال التقنيات العصرية في وإذا كان تحول الحنطات عامة مسألة طبيعية نتيجة المرور من البطور الحرفي إلى البطور الصناعي ومن الاقتصاد المغلق إلى الاقتصاد الرأسمالي المنفتح، فإن تحولها في المغرب ذو خصوصية نتمثل في تدخل المنصر الأوربي؛ حيث لم تكن نتيجة تطور داخلي في الاقتصاد المغربي، بل إن هذه التحولات والقوانين المنظمة لها فرضها الممرون على المجتمع المغربي، وهو ما انمكس على تطور المغرب المستقل؛ ذلك ما عبر عنه الأستاذ العروي بقواه: ويجب فقط تسجيل الحقيقة التالية. حتى نستقيد منها في كل تخطيط مقبل، وهي أن المجتمع المغربي خطا بعض الخطوات على درب التطور الحديث ثم توقف، فلم يكتمل استعداده لاستيعاب مبادئ وقيم الحياة العصرية، (1). الإنتاج قال من تكلفة إنتاج البضائم، فلم تستطع المنتجات التقليدية المصنوعة في ظل نظام الحنطة الصمود أمام منافسة البضائع المصرية: فتقلص عدد الحرفيين المنظمين وفق مبادئ الحنطة، لأنهم عن عملهم لمصالح الهن الجديدة التي خلقت ماوكية للمد الاستعماري بالمغرب، ونتج عن هذا المد الإمبريالي أزمة المديد من الحرف وفناء ما لم يعد منها يستطيع الصمود، كما حدثت أزمة المديد مثانيين لأن مصالحهم لم تعد مشتركة ولأن السوق الحرة فتحت باب المنافسة على مصراعيه، الموق الحرة فتحت باب المنافسة على مصراعيه، اتباء مكننتها، فإنها لم تستطع مواكية تطور وسائل الإصلاحات التي أدخلت على الحرف في الإنباء وتراكم رؤوس الأموال عند الستثمرين.

# هوامش وإحالات البحث:

- لوطورزو (روجي)، فاس قبل الحملية، ترجمه إلى العربية
   محمد حجي ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي،
   ۱۹۹۲، ج۱. ص۲۲-۶۲۳
- 8 Baumont (Guy), L'avenir des corporations artisanales au Maroc, l'exemple de Meknés. Ecole Nationale d'Administration , mémoire de stage, janvier 1949, p.124.
- 9 Ibid. p. 92
- انظر هذه الحرف عند: لوطورنو (روجي)، فاس قبل
   الحماية، ج١، ص١٣٥٥.
  - ۱۱ –تفسه، ج۱، ص۵۲۳،
- ۱۲ فتحة (محمد)، معطيات عن الطائفة الحرفية بمغرب ما قبل الاستعمار، ص ۱۲.
- Duroudier (Roger), De l'évolution de la répression des fraudes, op. cit, p.21.
- 14- Massignon , Enquête, op. cit, p.92
- 15- Duroudier ( Roger), De l'évolution de la répression des fraudes, op. cit, p.21-22.
- 16- Massignon, Enquête, op. cit. pp.71-72

- I- Duroudier (Roger), De l'évolution de la répression des fraudes dans l'empire chérifien, les origines, les périodes intermédiaires, l'époque actuelle, institut des Hautes Etudes Marocaines, tome XX, Librairie De Recueil Surey, Paris 1940, p.19.
- ۲ الفاسي (علال)، من عهد الحنطة لعهد النقابة، مجلة رسالة المفرب، الربيع النيوي-۱۳۷ /۱۸دجنير ۱۹۵۰. ع۱۸۰ س۱، ص۱. وانظر كذلك :
  - Massignon (Louis), Enquête sur les corporations musulmanes d'artisans et de commerçants au Maroc, Revue du Monde Musulman, tome 58
     Edition Ernest Leroux, Paris, 1924, p.100.
- 3 -Ibid, p.100.
- 4 Massonnaud (Andrien), L'évolution des corporations depuis notre installation au Maroc, Bulletin Economique du Maroc, Volume IV. №15, janvier 1937, p. 83.
- ٥ فتحة (محمد)، معطيات عن الطائفة الحرفية بمغرب ما قبل الاستعمار، مجلة أمل، ع٧، س٢، ١٩٩٦، ص٧-٨.
- 6 Massignon, Enquête, op. cit, p.101.

 ٤٠ - ابن زيدان (عبد الرحمن)، إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكتاس، جزء مخطوط بالخزانة الحسنية بالرياط تحت رقم ١١٧٦١، ص١١.

12 - توالت الظهائر التي جردت الحنسب من اختصاصاته منها: ظهير ٤ غشت ١٩١٧ الذي فقد بموجبه الحنسب سلطاته القصائية لصالح الباشاء والقايد. ثم ظهير ٤٢ دجنير ١٩١٨، وأيضا ظهير ١٤ أكتوبر ١٩١٤، و٢٩ غشت ١٩٢٣، عن الاختصاصات التي سلبت من الحنسب بموجب هذه الظهائر انظر:

 Duroudier (Roger), De l'évolution de la répression des fraudes, op. cit, pp.33-37.

- Ricard (Prosper), Le réveil des corporations marocaines, op. cit, p. 101.
- 43 -Baumont (Guy), Corporation, op. cit, p.26.
  44 -Massignon, Enquête, op. cit, p.110.

تأثير

الفزو

الإميريالي

على تنظيم الحرف

بالمفرب

ية عهد

الحماية

الفرنسة

- 45- L'exposition des arts indigénes á Meknés, Revue Afrique du Nord Illustrée, 1er mars 1930, N∞461, 25éme année, nouvelle série, p.14.
- 46- Coidreau (Roger) et Penz (Charles), Terres lointames, le Maroc, Maroc français, Maroc espagnole, Tanger, Société d'Edition Géographiques Maritimes et Coloniales, Paris 1949, p.219.
- Massonnaud (Andrien), L'évolution des corporations, op. cit, p.85.
- 48- Anonyme, La modernisation de l'artisanat marocain, op. cit, p.621
- 49-Massonnaud (Andrien), L'évolution des corporations, op. cit, p.84.
- Ricard (Prosper). Le service des arts indigénes, Nord- Sud. mai 1934, numéro spécial sur les arts indigénes, p.4.
- 51- Mothes (Jean), Considérations sur les divers aspects des problémes de l'artisanat marocain, Bulletin Economique et Sociale du Maroc, Volume VII, N26, juillet 1945, p.30.
  - Ricard (P), Service, op. cit, pp. 4-5

ولتفصيل أكثر في الموضوع انظر

- 52- Mothes (Jean), Considération, op. cit, p.30.
- Revault (Jaques), Les arts indigénes, Nord-Sud, octobre 1932, p.14.

- ۱۷ بوعسریة (بوشتی)، أثر الصدمة الاستعماریة على الإنتاج الحرفي بمدینة مكتاس (۱۹۱۲-۱۹۳۷)، مجلة دار التیابة، ع ۱۶، دربیع ۱۹۸۷، س٤، ص۲۱، والهامش ۸ ص در ۱۳۰۰
- 18 Baumont(Guy), Corporation, op. cit, p.21.
  19- Ibid. p.20.
- ٢٠ -قدم ماسينيون القواعد الحرفية في عدة مدن مغربية.
   فيظهر الاختلاف بين المدن وبين الحنطات في نفس المدينة، ومن بين المدن التي شملتها المدراسة شاس ومراكش والرباط وسلا وتازة وغيرها انظر:

Massignon, Enquête, pp. 110- 138

- ٢١ لوطورنو (روجي)، فاس قبل الحماية، ج١، ص٤٣٦.
- 22- Massignon, Enquête. op. cit, pp.112-114.
- 23- Ibid, p. 100.
- 24- Baumont(Guy), Corporation, op. cit, p. 25.
  . ٥٧٧م. المحاية، ج١، ص٧٧٥، فاس قبل الحماية، ج١، ص٧٧٥،
- ٢٦ -اللحية (محمد)، الحياة الاقتصادية بمدينة مكناس في القرن التاسع عشر (١٩٥٠-١٩١٢)، رسائة لنيل دبلوم
- الدراسات العليا في التاريخ، مرقونة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية الرياط، ص٢٠٩٠.
- Baumont (Guy). Corporation, op. cit, pp.5-6, et tableau annexe A, p.65.
- 28- Anonyme, La modernisation de l'artisanat marocain, Service Général de l'Information du Maroc, Bulletin d'Information du Maroc, 5-20 mai 1953, N'30, pp.621-622.
- 29- Massignon, Enquête, op. cit., p.178.
- 30- Ibid, pp.102-103.
- 31- Duroudier (Roger), De l'évolution de la répression des fraudes, op. cit. pp.17-18.
- 32- Massignon, Enquête, op. cit, pp. 103-104.
- 33- Ibid, p. 106.
- 34- Ricard (Prosper). Réveil des corporations marocaines, Bulletin Economique du Maroc, Volume IV, №16, avril 1936, p.101
  - المنوني (محمد)، خطة الحسية بالقرب، أبحاث مختارة، منشورات وزارة الشؤون الثقافية، مطبعة المناهل، فمرادر ۲۰۰۰، ص ۱۸۸.
  - ٣٦ لوطورنو (روجي)، فاس قبل الحماية، ج١، ص٤٢٦.
  - ٢٧ ابن زيدان (عبد الرحمن). المز والصولة في نظم معالم الدولة، المطبعة الملكية ١٩٦٢، ج ٢، من ٢١-٧٠. والمنوني (محمد)، خطة الحسبة في المنوب، ص١٨٥ -١٨٧.
  - ٣٨ ابن زيدان (عبد الرحمن)، العز والصولة في نظم
     معالم الدولة، ج ٢، ص٦٩٠.

#### الصادر

- ١- إتحاف أعلام الناس بجمال أخيار حاضرة مكناس، لابن زيدان (عبد الرحمن)، جزء مخطوط بالخزانة الحسنية بالرباط تحت رقم ١١٧٦٩ ، ص١١.
- ٧- أشر الصدمة الاستعمارية على الإنتاج الحريلا بمدينة مكناس(۱۹۱۲-۱۹۳۷)، لبوعسرية (بوشتى)، مجلة دار النيابة، ع 14، ربيع ١٩٨٧، س٤، ص٣١، والهامش ٨ ص٣٦
- ٣- الجريدة البرسمية، ظهير شريف الإحداث مجالس لغصل التبازعات بين أرباب التجارة والصناعة وبين مستخدميهم بمكناس وميناء تيوطي، ٥ جمادى الأولى٢٢/١٣٥٨ يونيو١٩٣٩، ١٣٩١، س٢٨، ص١٢٠٣.
- ٤- الحياة الاقتصادية بمدينة مكناس في القرن التاسع عشر (١٨٥٠-١٩١٣)، اللحية (محمد)، رسالة لغيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ، مرفونة بكلية الأداب والعلوم الإنسانية الرباط، ص٢٠٩.
- ٥- خطة الحسبة بالمفرب، المتونى (محمد)، أبحاث مختارة، منشورات وزارة الشؤون الثقافية، مطبعة المناهل، فبراير ۲۰۰۰، ص ۲۸۱.
- ٦- المز والصولة في نظم معالم الدولة، لابن زيدان (عبد الرحمن)، المطبعة الملكية ١٩٦٢، ج٢، ص ٢١-٧٠. والمنوني (محمد). خطة الحسبة في المفرب، ص١٨٥-١٨٧.
- ٧- فاس قبل الحماية، لوطورنو (روجي)، ترجمه إلى العربية محمد حجي ومحمد الأخضير، دار الغرب الإسلامي، 1997، چ١، ص٢٢٤-٢٣٤.
- ٨- مجمل تاريخ المفرب، العروي (عبد الله)، المركز الثقافية العربي، الطبعة الأولى ١٩٩٩، ج ٣، ص٢٢٥.
- ٩- معطيات عن «الطائفة الحرفية، بمغرب ما قبل الاستعمار، فتحة (محمد)، مجلة أمل، ع٧، س٢، ١٩٩٦،
- ١٠- المُنتوجات المفريية والأسواق الخارجية، المكتب الشريف للمراقبة والإصدار، جريدة السعادة، ١٥رجب ١٣٥٦/ ٢٢ شتير ۱۹۳۷، ۱۹۲۷، ص۲.
- ١١- من عهد الحنطة ثعهد النقابة، القاسي (علال)، مجلة رسالة المغرب، ٨ربيع التيوي ١٣٧٠ /١٨ دجنير ١٩٥٠ ، ع٨٩.

05 ~ المكتب الشريف للمراقبة والإصدار، المنتوجات المغربية والأسواق الخارجية، جريدة السعادة، ۱۵ رجب ۱۳۵۱/ ۲۲ شتنبر ۱۹۳۷، ع ۲۶۷۱، ص ۲. ٥٥ - ظهير شريف في الإذن بإحداث وكالة (كفتوار) للصنائع المفربية، الجريدة الرسمية، ٢ جمادى

الثانية ١٣٥٧/هاتج يوليوز ١٩٣٨، ع١٣٤٠، س ٢٧،

٠1٠٧٦, ٥

- 56- Coindreau, Terres, op. cit, p.221
- 57- L'activité sociale, in Bulletin d'Information du Maroc, N∞13, 15 février 1949, pp.23-24.
- 58- Godard, Modernisation de l'artisanat marocam, in Bulletin Economique et Sociale du Maroc, volume XIV, N∞ 48. 4éme trimestre 1950, pp.99-
- 59- Colombain(M), Les coopératives indigénes au Maroc, Bulletin Economique du Maroc, Volume IV, N∞17. juillet 1937, p.19
- 60- Ibid, p.31.
- 61- L'activité artisanale, in Bulletin d'Information du Maroc, op.cit, pp. 23-25.
- 62- Colombain, Coopérative, op. cit, p.192
  - ٦٢ العروى (عبد الله)، مجمل تاريخ المفرب، المركز الثقلية المربى، الطبعة الأولى ١٩٩٩، ج ٣، ص٢٢٥.

# اليمودية: الصميونية

أحمد أشقر الناصرة - فلسطين

اليهودية

تصهيونية

منذ قرون طويلة يكرر اليهود في صلو اتهم: دفي السنة القادمة في يروشليم»، وديروشليم»٬٬٬ ليس بالضرورة مدينة القدس الفلسطينية، أو في غرب الجزيرة العربية، حسبما جاء في أدبيات المؤرخ اللبناني كمال الصليبي(٦)، وفي الأدب «القبالي/ الصوفي» اليهودي، «يروشليم» قد تكون رمزا أو أمنية أو حلما يتمنى المؤمن تحقيقه، أما، ومنذ نشأت الحركة الصهيونية، في أواخر القرن الناسع عشر، كجزء من المنظومة الكولونيالية الأوروبية، تحولت ديروشليم، إلى مدينة القدس الفلسطينية، ومعها تحوّل دالتناخ،٣٠، كتاب اليهودية المقدس، إلى الكتاب الذي استمدت منه فكرها العدواني الاستعماري، تتفق اليهويية والصهيونية على أنهما ثنائية واحدة في المنطلقات والأهداف وفي هذا التحبير، سوف نأتي على نكر خمسة محاور، هي:

١- السيطرة على الأرض

٢- الطرد والتهجير وتدمير القرى والمدن ٣- نقاء العرق

4- استباحة ممتلكات وحياة الـ goyem

٥- العنف ضد الآخرين

قبل أن نبدأ تحبيرنا، لا بدّ التأكيد على أمرين هامين:

الأول: ترفض بعض الفرق اليهودية المتصوفة والأصولية أى ربط بين الصهيونية وفكرها الاستعماري وبين الدين اليهودي، وعليه وجب

قراءة «التناخ» قراءة باطنية أو تأويلية، هذا التأكيد، هو للإنصاف الموضوعي والأكاديمي في أن واحد، فهذه الفرق تنتظر «المشيح» الذي هو في كل الأحوال لصالح اليهود وضد الأغيار(1).

الثاني: يعتقد الغالبية من الثاس، من عرب ويهود، أن الحركة الصهيونية هي حركة علمانية، ولهذا السبب رفضتها الحركات والفرق اليهودية المتدينة والمتصوفة تحديدا، أعتقد أن السبب الحقيقى لرفض هذا المجموعات كون الصهيونية تؤلب العرب والمسلمين ضد اليهود، وتعرفل مجيء المشيح، والموقف القائل بعلمانية الصهيونية، هو موقف هديم نسبيا وبدأ يتصدع مؤخرا عند البعض.. فهذا التعبير ينضم إلى الرأي القائل بعدم فصل الصهيونية اليهودية - كما نراها، هنميون، وديسرءل، والكنيست وكافة رموز الدولة، هي بروز يهودية صرفة، لازمت تأسيس الحركة الصهيونية وإقامة دولة «إسرائيل، وسياستها تجاه عن محاولة مفايرة لما هو سائد لقراءة الملاقة بين «إسرائيل، الصهيونية واليهودية.

# ١- السيطرة على الأرض:

تؤكد جميع الأدبيات الصهيونية، ولا فرق بين يمينها وديسارها»، وكلاسيكيها وبعد حداثتها، أن الصهيونية ابتقت والعودة إلى أرض الميعادي بحسب وعد (یهوه) ل( عبرهم) ، شقد ورد مبالتناخ»: «وَلَمَّا كَانَ ءبّرَم ابْنَ تِسْعِ وَتِسْمِينَ سَنّةً فْلَهُرْ يهوه لَءَبْرُم وَقَالَ لَهُ: وأَنَّا عِلْ الْقَدِيرُ. سرَّ أَمَامِي وَكُنْ كَامِلاً، فَأَجْمَلَ عَهْدي بَيْنِي وَبَيْنَكَ، وَأُكَثِّرَكَ كَثِيرًا جِدًّا»، فَسَقَطَ ءَبْرَم عَلَى وَجُهه. وَتَكَلُّمُ ءلوهيم مَعَهُ قَائلاً: «أَمَّا أَنَا فَهُونَا عَهْدى مَعَكَ، وَتَكُونُ أَبًا لَكثير منَ الجوييم، فَلاَ يُدْعَى اسْمُكَ بَعْدُ ءَبْرَمَ بِلْ يِكُونُ اسْمُكَ ءبرهم، لأَنَّى أَجْفَلُكَ أَبًّا لِكثير مِنَ الجوييم، وَأَنْمِرُكَ كَثيرًا جدًّا، وَأَجْفَلُكَ جِوبِيمٍ، وَمُلُوكً مِنْكَ يَخْرُجُونَ، وَأُقِيمُ عُهِّدى بُيِّني وَبَيْنَكَ، وَبَيْنَ نُسَلِكَ مِنْ بَعَدِكَ في أَجْيَالِهِمْ، عَهْدًا أَبَدِيًّا، لأَكُونَ إِلهًا لَكَ وَلِنْسُلِكَ مِنْ بَعْدِكَ، وَأَعْطَى لَكَ وَلِنْسَلِكَ مِنْ بَعْدِكَ أَرْضَ غُرْبَتِكَ، كُلَّ أَرْض كَنْعَنَ مُلْكًا أَبْدِيًّا، وَأَكُونُ ءلوهيمهم»،/ وَقَالَ ءلوهيم لـعبرهم: «وَأَمَّا أَنْتَ فَتَحْفَظُ عَهْدى، أَنْتَ وَنَسْلُكَ مِنْ بَعْدكَ في أَجْيَالِهِمْ، هذَا هُوَ عَهْدى الَّذِي تَحْفَظُونَهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، وَبَيْنَ نَسُلكَ منْ بَعْدكَ: يُخْتَنُ مَنْكُمْ كُلُّ ذَكَرِ، فَتُخْتَثُونَ فِي لَحْم ِ غُرْلَتِكُمْ، فَيكُونُ عَلاَمَةَ عَهْدِ

ينيني وييندُكُم، إِنِّن ثَمَانِيّةِ أَيَّام يِخْتَنُ مِنْكُمْ كُلُّ ذَكَرِ فِي أَخِيَالِكُمْ، وَلِيدُ الْبَيْتِ، وَالْمُبْتَاعُ فِفِضَّةً مِنْ كُلُّ إِنْ غَرِيبٍ لِيْسَ مِنْ نَسْلِكَ، يُلْتَنَّ خَلَانًا وَلِيدُ بِيَتِكَ وَالْمُبْتَاعُ فِفِضَّتِكَ، فَيَكُونُ عَهْدِي فِي لَحْمِكُمْ عَهْدًا أَمِيبًا، وَأَمَّا الذَّكُرُ الأَغْلَفُ الذِّي لاَ يُخْتَنُ فِي لَحْمِ عُرِّلَةٍ فَتَعَمَّمُ بِلِكَ النَّفْسُ مِنْ جَمْعِها، إِنَّهُ قَدْ تَكَ عَهْديه (تكوين ١٤: ١- ١٤)، جاء وعد يهوه ولدا ودعاه (يشمعمل)، وقبل أن تلد له زوجته الشرعية (سره/سري) ابنهما (يصحق).

من خلال النصَّ نفهم أن الوعد لم يكن وعدا، وأن المهد لم يكن عهدا، والذي كان اتفاقا بسيطا بين طرفين، فيه يضمن (يهوه/ ءلوهيم) منح أرض (كثمن) لـ(عبرم) اللاجئ ونسله من (عور كسديم)، مقابل أن يقوم (ءبرم) ونسله باختتان ذريتهما، نعلم طبعًا أن لـ(ءبرهم) ولدين: (يشمعول) البكرو(يصحق)، أما اليهود والمسيحيون الذين تبنوا «التناخ» بصيغة «العهد القديم، فقد اعتبروا (يصحق) هو الابن الشرعى، دون أخيه (يشمعول)، الذي يعتبره العرب جدهم، لأنه ابن (هجر) الجارية (المصرمية)، التي هي ليست من جماعة (ءبرهم/ ءبرم) و(سره/ سري)، أي أنها goya بحسب الشريعة اليهودية، هذا مع العلم أن النصّ «التناخي» لا يجزم جزما قاطعا ولا شكّ فيه، بأن (يصحق) هو ابن (ءبرهم) ومن صلبه، فقد رجحت أن يكون ابنا لـ (فرعه)(١٠)، وبينما أبوية (ءبرهم) لـ(يشممعل)، مؤكدة ليس فيها أية ذرة شكّ، كما تتضح في النصّ والتناخيه.

واستخدم الفقيه اليهودي موسى بن ميمون-المروف بالرميام- بمؤلفه الفقهي الهام، المروف بدالرسالة اليمنية»(أ، ادعاء الوعد والمهد لكى

يحاجج بواسطته أن النسل المنتخب من الإله (يهوه) هو نسل «يصحق»، دون نسل أخيه ويكر (ءبرهم)، (يشمعمل)، وكما هو معروف، فإن نسل (يصحق/ إسحق) هم اليهود، ونسل (يشمعمل/ إسماعيل) هو الـ(يشمعمليم/ الإسماعيليين) العرب المسلمين.

هذا الوعد، العهد الذي ورد في سفر التكوين وعدة أسفار أخرى من «التناخ»، هو عمليا منطلق الحركة الصهيونية لاستعمارها فلسطين والوطن العربي، فاحتلال الأرض ومصادرتها وتوزيعها على اليهود المستعمرين، هي الترجمة العملية لما ورد أعلاه، ستوضح الأمر قليلاء مثلا: عندما يرد مصطلح مشل «نَحَلت أبوت» في المصادر الصهيونية- «الإسرائيلية»، والتي ترجمتها إلى المربية هي: «محلَّة الآباء»، فإن الآباء المصودين هم: اليهود فقط، أي لا أرض ولا آباء للمربالا ويتسرب هذا الموقف من اللاهوت والأبديولوجية والثقافة السياسية إلى القانون أيضا؛ فمندما يرد في المصادر القانونية مصطلح مثل: «أرض لصالح الجمهور»، فإن ترجمته العملية تعني: «أرض لصالح اليهود»، دون غيرهم من «سكان الدولة العرب»، ونشير إلى أن جميع أراضي العرب في فلسطين صودرت تحت هذه الحجة، وتم توزيعها وخيراتها على اليهود دون العرب.

كشف ساندي كيدار في أطروحة الدكتوراه التي أعدها حول «قانونية» مصادرة الأراضي العربية في السوائيل»، أن مؤسسات الدولة المختلفة تجاوزت المقونين التي سنتها «الكنيست» والتشريمات الداخلية الأخرى، في مهارستها لمسادرة الأراضي المربية، والهدف هو مصادرة أكبر مساحة منها. وكشف تقرير أعدته «حركة السلام الآن»، عن أن غالبية الأراضي التي تقوم عليها المستوطئات في

الضفة الغربية، تمت السيطرة عليها دون «مصادرة قانونية»، أي أنها لا تزال رسميا باسم مالكيها المربلا

وما تمامل السلطات «الإسرائيلية» مع أوساط ساقطة وطنيا وأخلاقيا في مجتمعنا الفلسطيني، بمساعدة عصابات جنائية يهودية وعاهرات، من أجل الاحتيال وابتزاز المالكين المرب، إلا محاولة أخرى في الاستراتيجية «التناخية» في السيطرة على الأرض (نفهم هذه الظاهرة، يرجى المودة إلى التحقيق الذي نضرته هارتس بتاريخ ١٠٠٤.

# ٢- الطرد والتهجير وتدمير القرى والمدن:

اليهودية:

الصهيونية

تتمة للوعد والمهد والاتفاق، والذي بموجبه يمنح الإله (يهوه) أرض (كنمن) لنسل (ءبرهم)، تأتى عملية طرد وتهجير الآخرين من الأرض الموعودة، فمن المعروف أن (ءبرهم) و(سرى) كانا زوجين، إلا أن الزوجة كانت عاقراً، لذا منحت خادمتها (الصرمية) (هجر) إلى زوجها (ءيرهم) لتحمل وتنجب منه، وعندما حملت (هجر) غارت منها (سرى)، فشكتها إلى زوجها الذي قال لها: «هذه خادمتك في يديك، فاصنعى بها ما یحسن فی عینیك»، فأذلتها سری فهربت من وجهها (تكوين ١٦: ١-٦)، وبعد ذلك حملت (سرى)- من الـ (فرعه)- كما رجعت- وأنجبت (يصحق)، ولأنها لا تريد لـ(يشمعهل) أن يشارك ابنها (يصحق) فيحيّز ميدان الثروة: الأرض والمراعي، طلبت من زوجها أن يطرد ابنه (يشمعهل) وأمه (هجر) قائلة: «أطرد هذه الخادمة وابتها، فإن ابن هذه الخادمة لن يرث مع ابنى يصحق، وعندما تلكأ (ءبرهم)- لقد أصبح اسمه (ءبرهم) لأن نسله يكون كثير العدد، كما يرد «بالتناخ»- يقوم الإله (ءلوهيم) بمنح عملية

الطرد شرعية وقداسة، قائلا: «لا يسوء في عينيك أمر الصبي وأمر خادمتك، مهما قالت لك سره ] تحول اسمها من سري إلى سره أ، فاسمع لقولها، لأن بإسعق يكون لك نسل بإسمك [...] فصرفها، فمضت وتاهت في برية بعر شبيع» (تكوين ٢١: ٨–1).

نلاحظ أن طرد ابن (ءبرهم)، لـ (يشمعهل) وأمه (هجر)، تم ضمن خطة مديرة سلفا، وتتكون من لألث من الأم الحامل، من ثلاث مراحل، الأولى: التتكيل بالأم الحامل، والثانية: الطرد الفعلي للأم الوالدة وابنها، والثالثة: إبمادهما عن مصادر الثروة: الأرض والمراعي والانتماء (الهوية)، أي أنه تم إقصاء الابن تحديدا من الانتماء إلى الأب وهويته، وكذلك الأم تم إقصاؤها عن الانتماء والهوية بالزواج.

عملياً: هذا ما تقعله الصهيونية وذراعها

المادي، وإسرائيل، منذ قرن ونصف تقريبا، فقد بدأت عصابات الحركة بطرد الفلسطينيين من أراضيهم وقراهم منذ سيمينات القرن التاسع عشر، ونذكر هذا على سبيل المثال فقط: أهالي وادي الحوارث وقرية الشركس في سبعينات القرن التاسم عشر.، والعفولة في عام ١٩١٠، وجيدا في العام ١٩٢٠، والقائمة طويلة، وفي الفترة التي امتدت من بداية النشاط الصهيوني إلى ما قبل اتخاذ قرار تقسيم فلسطين عام ١٩٤٧، تم تهجير ٧٠ قرية وآلاف الفلسطينيين، والطرد كما هو معروف لم يتوقف أبدا إلى يومنا هذا.. وكذلك مصادرة الأراضي والتنكيل بنا أيضا، فقد قامت «إسرائيل» اليهودية بتهجير قرى بأكملها في الأعوام التي تلت «انتهاء» حرب عام ١٩٤٧- ٤٨، مثل: كفر برعم وإقرث (في الشمال) ومجدل عسقلان والعديد من القرى والمضارب البدوية (في الجنوب)، وإلى يومنا هذا، لا تزال وإسرائيل،

ترفض الاعتراف بشرعية تواجد عشرات القري في أن شمـــال ووسـطن، أي أن استراتيجينها لا تزال قائمة في الحاضر والمستقبل استراتيجينها لا تزال قائمة في الحاضر والمستقبل أيضا، وندكر أن وإسرائيل، تمكنت من تهجير بدو في قلسطين، في هذا الصدد يمكن العودة إلى دراسات شريف كناعنة والمديد من الباحثين المبب واليهود للتأكد من أن التهجير كان مخططأ له مسيقاً أ ويذكر إيلان بابيه، وهو باحث مرموق في التاريخ، في كتابه الأخير عن التطهير المرقي في عامي ١٩٤٧- ٤٨، نقلا عن الضابط السابق في إحدى المصابات الصهيونية، دوف يرميا، أن إحدى الموسية كانت تهجير ثماني قرى"الا

ويعد هذه المدة الزمنية من التنكيل واستلاب الأرض ومصادرتها، تمكنت «إسرائيل» من إقصاء الفلسطينيين من أرضهم، أقصد الإقصاء بالكامل عن مصادر الثروة المادية والمنوية، وكذلك عن هويتها أيضا، كما جاء في النص «التناخي» بالضبطلا

# ٢- نقاء العرق:

تمتبر اليهودية بكافة مصادرها التوراتية ومراجمها المختلفة من تلمودية وغيره، وثيقة تمجد المرق اليهودي، «جَمْع يهوه النوعي» (تثنية 21: ٢)، ووجَمْع أعظم من أن يمد ويعصمى لكثرت» (يهوشع 1: ١)، وعليه، ان ١٠)، وبين بتية جموع الإنسانية، عليه أن يسكن منعزلا، «جمع منعزلا يسكن وبالسائنية، عليه لا يكترث» (المحدد ٢٦: ٨)، يلاحظ الشراء والقارئات أن ما آتي به من ترجمة عربية ليعض والقارئات أن ما آتي به من ترجمة عربية ليعض الأعداد (الآيات) غير معروف لديهم، فالمروف هو: شعب الله المختار، وأبناء الله وشعب لوحده

يسكن، أما بخصوص المقال الذي بين أيدينا، فنشير إلى الملاحظات الآتية:

الأولى: تسرد المفسردة: (عَسم) في السعيريسة التوراتية، وقد ترجمها العرب إلى: (شعب)، الأمر الذي لا يتطابق مع الحقائق الإنتوغرافية في حينه، ف(عُم) العبرية التوراتية، هي: (مُع) العربية، ومعناها: جمع، وجماعة، وهنائك العديد من المفردات في اللغات التي اصطلح على تسميتها ب«السامية»، التي هي تسمية غير علمية..- يتبدل مكان الأحرف فيها وفقا لمناطق وأجيال مختلفة، مثلا: المفردة: (شمس)، في بعض المناطق اللبنانية تُذكر: (سمش)، و(بلم) في بعض المناطق الفلسطينية تُذكر: (لبع)، والمفردة: (خَشَط،)-بمعتى جرح- كما يلفظها وسط وجنوب فلسطين، تُذكر في شمال فلسطين ولبنان: (شَخَط)، والمصدر آرامي: (شُعَط)، أي ذبح.، وعليه وجب اعتبار (عَم) التوراتية هي (مع) العربية، أي: جمعً وجماعة، وليس شعبا.

الثانية: بأت من الواضح لدى علماء وبأحثى اليهودية «التناخية»، أنها ديانة متعددة الآلهة، وعليه وجب عدم ترجمة أسماء الآلهة الواردة في «التناخ» إلى: الله وربّ، بل كتابتها كما ترديد المصدر مثل: (يهوه)، و(عِلوهيم)، و(عُدونَي).. و(ءل)، ف(ءل) مثلا هوإله متجسد بصريح النصَّ التوراتي: «فصارعه [يعقب] رجلُّ [أي: ول] إلى طلوع الشجر .. ، لأنك صارعت عِل والشاس فغلبت، (تكوين ٣٢: ٣٦- ٢٩)، وإذا قرأنا النصّ الذي يردي أسماء الآلهة وصفاتهم، نفهم من هذا أن صراعا دار بين المجاميع اليهودية المختلفة، فقام كل جمع بتجنيد إنهه. مثلا، وبما أننا ذكرنا قصة (ءبرهم) وولديه، نذكر أن النصّ التوراتي يذكر

إلهين في القصة ذاتها: (يهوم)، وهو إله (ءبرهم) و(ءلوهيم) وهو إله (سره) (تكوين ٢٠ و٢١).

الثالثة: عندما يردفي النصّ التوراتي: (لبُدد)، كما هو في تصنا المذكور، نفهم أن معناها هو: منعزلا، وليس وحيدا، ولو أراد كتبة ومحررو «النَّمَاخ» القول: لوحده، لكتبوا: (لبِّدو)، وليس أي مفردة غيرها.

والرابعة: لم تصبح اليهودية ديانة موحدة، إلا في القرن الثاني عشر، كما يرد في الـ (ي.ج/ ١٣) عند الرمبام/ الرابي موسى بن ميمون (١١٣٨-١٢٠٤)، الذي تأثر في علم الكلام الإسلامي، وأصبح أشعريا فيمنهجه، ويقال أنه اعتنق الإسلام لمدة سنتين(^).

قد يمتقد البعض أن الإشارة إلى ضرورة ترجمة «التناح» ترجمة جديدة، ترفا أو «فصحنة زايدة»، إلا أنى اعتقد، ومعى الكثيرون من الباحثين، أن قراءتها بلغتها، العبرية «التناخية»، وترجمتها ترجمة أمينة غير أيديولوجية، من شأنها أن تكشف خبايا النص المادي للآخرين/ للأغيار عداء ماتويا وعثيفا للغاية، كما هو حال الصهيونية، فالرابح الوحيد من هذا النصُّ هم اليهود والصهاينة- «الإسرائيليون»، لأن فيه إخراجا لليهودية من دائرة الديانات الثارية، وإدخالها إلى دائرة الديانات الماثية، وأن اليهود «شعبا» منذ الأزل، هذا ضد منطق الصيرورة التاريخية.

البهودية

الصهيونية

أما التلمود بشقيه البابلي والأورشلمي/ الفلسطيني، فهو أقسى على غير اليهود/ ال.goyem الأغيار؛ فيكثر من وصفهم بأنهم دنسون وأنهم ليسو آدميين ويمارسون الجنس مع الحيوانات والموتى وقطع اللحمااا وأنهم أفاعى أبناء أفاعى.. (ييموت س أ، أ). و«لحمهم لحم حمير، (يروشلمي برخوت ف.ج، هـد)، وأوصاف

كهذه نجدها في الخطاب الصهيوني «الإسرائيلي» المعاصر فقبل أربع سنوات كان الرابى (عوباديا يوسف)، الذي كان الرابي الأكبر الشرقي لدولة «إسرائيل» عدة سنوات، وهو زعيم حركة «شاس» الأصوئية وأقوى تأثيرا في السياسة والثقافة فيها، قد ومنف العرب: «أفاعي أبناء أفاعي»، وعندما وصفه الوجهاء العرب وبعض الليبراليين اليهود بالعنصرية، قال إنه ينقل من المصادر اليهودية فقطا وفبل سنتين كان البروفيسور أرنون سوفير من جامعة حيفا، وهو أبو الفزّاعة والاستراتيجية الديموغرافية لدولة «إسرائيل»، قال: إن المصريين في الصعيد يشربون من الترعة ويمارسون الجنس مع الجواميس!!! هاعتبر قوله جزءاً من حرية التعبير الأكاديمية!!! هذه الأوصاف في المصادر اليهودية، وليست طارئة على الصهيونية و دالإسرائيلية».

من هذا المنطلق تمنع اليهودية زواج اليهود بغيرهم من الشموب وأتباع الديانات الأخرى، والرجل أو المرأة الذي يريد أن يصبح صهرا لليهود، عليه أن يتهود، والثهود في اليهودية ممناه دراسات لاهوتية وشرعية وفقهية يهودية تستمر عدة سنوات، أما دإسرائيل، الصهيونية، رغم أمور الزواج والطلاق للمحاكم الشرعية اليهودية.. التي ترفض تسجيل زواج اليهود بغيرهم، الذين تزوجوا زواجا مدنيا، ولم يتهودوا بعد، نقاء العرق. في «إسرائيل، الصهيونية، هو يهودية الانتماء.

## ١- استباحة ممتلكات وحياة الـ: goyem

كنًا قد تمرضنا في المحاور الأربعة السابقة إلى عدائية المقيدة اليهودية والصهيونية وواسرائيل، بما يخص الفير وأراضيهم والمنف ضدهم ومكانة اليهود مقارنة يهم، وفي هذا المحور سوف أعرض

موقف اليهودية، كما وردت عن الفقيه اليهودي، موسى بن ميمون، بما يخصّ ممتلكات وحياة الصogo. في المجتمعات التي يعيش اليهود بين ظهرانيها حياة آمنة.

جاء في التلمود البابلي: لا يجوز للغريب أن يسرق من يهودي، - بل يجوز للهودي أن يسرق من الفريب، جاء أيضا: إذا وجد يهودي غرضا ضائما ليهودي، عليه أن يميده إليه- أما إذا وجد غريب أيضا: يمكن ليهودي، عليه إعادته إليهاا وجاء أيضا: يمكن ليهودي أن ينود الآخرين بمعلومات خاطئة ولا يجوز لغريب أن يمطي معلومات خاطئة ولا يجوز لغريب أن يمطي معلومات خاطئة وكانك أيضا: لا يمكن لغريب أن يفش الغريب أن يفش الغريب أن يضل الغيودي أن يضل الغريب المنافي ولا يجوز للقريب أن يشهر بالغريب الا المب يهودي أذى لقريب أن يشهر بالغريب أن المب غيود أذى ليهودي أن يشهر بالغريب أذا سبب غيود أذى ليهودي فيجب تمويضه إذا سبب غيوب أذى ليهودي فيجب تمويضه (مسيخات سنهدرين 90، أ، والعديد من المواضع طالبروشلمي).

بما يخص المتلكات سُثل بن ميمون من قبل أحد اليهود: هل يجوز تمويض الـ goyem عن ضرر سببه شور يمتلكه يههودي؟ فأجاب: لا يجوز تمويضهم، وأضاف: بل يجب تعويض اليهودي إذا تسبب ثور أحد الـ goyem بضرر لأحد ممتلكات اليهود، وما الثور هنا إلا مثال فقط للتخصيص، أما على وجه المموم فلا يجوز تمويض غير اليهود بتاتا، إذا تسبب يهودي لهم بضرر ما- والمكس هو المفروض (مثناه توراه ، مسيخيت دانزيكين قضية

بما يخص مساعدة الآخرين وقت الشدّة-وأفتى ابن ميمون بتحريم قيام اليهودي بتقديم مساعدة لإنقاذ حياة أحد الـ goyem، بينما أفتى

بتحليل تلقى اليهودي مساعدة من أحد الـ goyem لإنقاذ حياته (مشناه توراه ٨٢ مسالك السبت هلخا ٢١)، ومنا إنتقاذ الحيناة إلا مثل على وجنه الخصوص، وبالطبع يمكن تعميم هذه الفتوي على كافة أنواع المساعدات.

أما (الرميام) وهو الأكثر أهمية في الديانة اليهودية بعد (موشه بن عمرام) «التفاخي»، ويردد اليهود قولا: لم يأت بعد موسى [الرمبام] إلا موسى [«التناخي»]، وذلك لأهميته بتجديد الديانة اليهودية "التناخية» التي أصابها الهوان والوهن نتيجة لنشأة الإسلام، في الكتاب الذي أصدره (Y. Leibowitz/ 1902- 1994)، بالعبرية، والموسوم بThe Faith of Maimonides وصفه قائلًا: إنه أكبر المؤمنين واللاهوتيين اليهود

نحن الذين نعايش اليهود في بلادنا، ونعايش أجهزة الدولة المختلفة: التشريعية والقضائية والتنفيذية، نعلم مدى التمييز الذي تمارسه ضدنا هذه المؤسسات، ونخصُّ بالذكر جهاز القضاء الذي من واجبه الإنصاف والمساواة بين المتقاضين أمامه، إلا أنه يخون واجبه ويمارس التمييز ضدنا لصالح اليهود، يكفى قراءة أطروحة الدكتوراه لحمد سليم حاج يحيى: ؟ داء أجهزة تطبيق القانون الجنائي على الأقليات في البلاد (١٩٩٢)، التي تؤكد تأكيدا لا يقبل الشك، ومن خلال فحص ملفات شبيهة لعرب ويهود في المحاكم «الإسرائيلية»، أن جهاز القضاء يعاقب المرب بشدة أكثر من اليهود، علما أنهم اقترفوا نفس التجاوز للقانون، ولا أزال أذكر عندما اتصلت بالباحث للحصول على نسخة من الأطروحة عام ١٩٩٦، أخبرني بأن إدارة الجامعة احتجزتها لمدة خمس سنوات

قبل أن تسمح بإدخالها للمكتبة العامة، وتم هذا بعد أن هدد باللجوء إلى القضاءا

وأعدت هداس زيف تقريرا عن تعامل الجهاز الطبي مع جرحى أحداث أكتوبر ٢٠٠٠، بعنوان: طب تحت المنسار: المس بسالحق في الصحصة في المواجهات بين متظاهري الصحف المحلية في كل مستعمرات «كرم»ل» و«نصرات عرب»، فخلصت إلى نتيجة أن الجهاز الطبي أيضا يميز ضدّ العرب! أما عن الإساءة لسمعة العرب، فحدَّث ولا حرج: جاء في المدراش الكبير(١)، أن الغريب الذي يسيء إلى سمعة اليهود وجب عليه دفع تعويض لهم- أما الذي يسيء إلى سمعة الأغيار فمعفى (مدراش جدول: هـ.هـ، ب ك وهـ. ي)، وهذا ما تلاحظه فعلا اليوم، فوسائل الإعلام «الإسرائيلية» مليئة بكل ما هو مسيء للمرب، لأن هذا من شأنه أن يسهم بازدياد المبيعات، عدا عن كونها استراتيجة عدوانية ضد المرب.

اليهودية

الصهيونية

ولا يسلم الموتى أيضا من لعنتهم، جاء يا التلمود البابلي: الذي يشاهد قبور الأغيار، عليه أن يقول: يا عار أمكم، (وردت بالكامل عن موسى بن ميمون مشناه توراه هلخوت برخوت ١١)، واليوم وفي دولة «إسرائيل» اليهودية الصهيونية، أصبح الاعتداء على مقابر ونبش قبور القرى المجرة «رياضة قومية».. وتأخذ أحيانا شرعية من الجهاز القضائي، من أجل شقّ شارع أو طرق أو إقامة حيّ

# ٥- العنف ضد الأخرين:

بما أن الأفكار لا تنشأ من عدم، والحفاظ عليها واستمرار ديمومتها وإعادة إنتاج نفسها، ليس بالصلاة، بل بأدوات مادة مختلفة.. والعنف أحدها، إلا أن العنف «التناخي»- حتى لوكان

مجازيا- فإنه على مستوى العقيدة أبشع وأقسى أنواع العنف التي تعرفها الإنسانية، يخبرنا «التناخ، عن الضربات العشر التي ضرب بها (يهوه) (المصرميين)، وهي أشبه بالحرب البيولوجية في الحروب الماصرة، وهي: الماء المنشاب دما، والضفادع، والبعوض، والذباب، وقتل المواشي، وجراثيم القروح، والبِّرُد، والجراد، والظلام وإبادة شباب (المصرميين) (خروج ٧- ١١)، ولن ننسى المجازر الآتية: إبادة أهالي (سدوم) و(عموره)، لأنهم أغيار (كما بينت في كتابي الذي سيصدر في المام القادم، والموسوم: قصة لوط «التناخي» وديناميكية المداء للآخرين (خلافه مع ءبرهم .. ممارسة الجنس مع ابنتيه .. حرب يأجوج ومأجوج)، وإبادة آل (يمقب) لآل (شخم) و(حمور)، بتهمة اغتصاب (حمور) بن (شخم) اغتصب (دينة) ابنة (يعقب)، إلا أني قمت بنفي التهمة بناء على قراءة جديدة للنص الأصلي للقصة «التفاخية(١٠)»، وإبادة أهالي وكل كاثن حيِّ في (يريحو)، بعد أن احتلها اليهود المهاجرون من (مصريم) (تكوين ١٩ و٢٤ ويهوشع ٦).

ونضيف: ورد في «التناخ» ما يني: «وَكَانَ عَدَدُّ الأَيَّام الَّتِي سَكَنَ فيهَا دَاوُدُ فِي بِلاَدِ الْفَلْشَتِيم سَنَةً وَأَرْبَعَةَ أُشْهُر، وَصَعِدَ دَاوُدُ وَرِجَالُهُ وَغَرُوا الْجَشُورِيِّينَ وَالْجَرِزِّيِّينَ وَالْعَمَالِقَةَ لأَنَّ هَوُّلاَء مِنْ قَدِيم سُكَّانُ الأَرْض مِنْ عِنْدِ شُورِ إِلَى أَرْض مِصْرَ، وَضَرَبَ دَاوُدُ الأَرْضَ، وَلَمْ يَسْتَبْق رَجُلاً وَلاَ امْرَأَةً، وَأَخَذَ غَنَماً وَبُقَراً وَحَمِيراً وَجِمَالاً وَثَيَاباً وَرَجَعَ وَجَاءَ إِلَى أَخِيشَ، فَقَالَ أَخِيشُ: إِذاً لَمْ تَفْزُوا الْيُوْمَ. فَقَالَ دَاوُدُ: بَلَى، عَلَى جَنُوبِيَّ بَهُوذَا وَجَنُوبِيِّ الْيَرْحَمْئِيلِيِّينَ وَجَنُوبِيُّ الْقَيِنِيِّينَ، فَلَمْ يَسْتَبُق دَاوُدُ رَجُلاً وَلاَ امْرَأَةً حَتَّى يَأْتِيَ إِلَى جَتَّ إِذْ قَالَ: لِئِلًّا يُخْبِرُوا عَنَّا فَائِلِينَ: هَكَذَا فَعَلَ دَاوُدٌ، وَهَكَذَا عَادَتُهُ كُلُّ أَيَّام إِقَامَتِهِ فِي

بِلاَدِ الْفَلِسُطِينِيِّينَ، فَصَدَّقَ أَخِيشٌ دَاوُدَ قَائِلاً: قَدْ صَارَ مَكْرُوها لَدَى شَعْبِهِ إِسْرَائِيلَ، فَيَكُونُ لِي عَبْداً إِلَى الأُبُدِ، (شموءل ٢٧: ٧- ١٢).

وجاء في التلمود البابلي: إذا قتل يهودي غريبا دون قصد، لا يعاقب اليهودي بالقتل- أما إذا قتل غريب يهوديا دون قصد، يقتل الغريب (مسيخت دانزیکن فَرَشُه ٤).

قد يقول البعض، أن ما ذكرته لا يتعدى النصوص الدينية المختلفة حول إن كانت تاريخية أو رمزية، حسنا: لنقرأ ما كتبه للرابي (شلمه جورن/ ١٩١٧ - ١٩٩٤) الذي كان رابي الجيش (١٩٤٨ - ١٩٦٨)، والرابي الأشكفاري للدولة (١٩٧٢- ١٩٨٢)، معنى إحدى الوصايا العشر: «لو تهرُّج/ لا تقتل»، فقد كتب في كتأبه الموسوم: « كتاب نظرية الدولة» (١٩٩٦)، ص ٢٨- ٣٥، الفتوى الآتية: «هل مسموح بحسب الشريعة أن نقتل عربا بثمن تعريض حياة [يهود] للخطر من أجل الحفاظ على سيادة يهودية على يهودا والسامرة وقضاء غزة، ووابه كان بالإيجاب، فاستعان بـ (الرمبام) الذي أفتى قائلا: «عندما تكون يد يسرءل قوية لا يجب أن نبقى أغيارا بيننا»، ثم يضيف (جورن) قائلا: من أجل تنفيذ هذه المهمة من الواضح أنه يجب استعمال القوة ضدهم [جميع الفلسطينيين في فلسطين الانتدابية] فهذا ما يقصده الرمبام، ثم يستعين بالتلمود البابلي مقتبسا: «ملكوتا دقطلا حد مشيتا بعلما لو ميمنشاء، أي الذي يعرض سُدس السكان [اليهود] للخطر لا يعاقب.. الذي معناه إبادة جميع الفلسطينيين (١١) ال هذه فتوى لشخصية ذات تأثير في الدولة، أي أنه المسؤول عن المرجمية الروحية الدينية في الدولة، ويبقى السؤال: إذا كانت دولة وإسرائيل، علمانية كما تدعى، إذن لماذا هى بحاجة إلى كاهن ومرجعية روحية دينيةا؟

ما ذكرناه حتى الآن يعود إلى فترات الحروب والصراعات، والحروب إما قاتل أو مقتول، منتصر أو مهزوم، إلا أن الأمر ليس كذلك، فيما يلي عرض لقضية أخرى، علاقة عاطفية بين رجل يهودي وامرأة غربية، والملاقة الماطفية، هي علاقة بين اثنين فقط، ولا دخل لطرف ثالث فيها، والقصة هي: وردية «قضية الأسبوع»، وهي قضية تقرأ وتناقش ليلة السبت على المائدة بين أفراد المائلة وضيوفهم؛ يحكى أن (زمري بن سلوى) عشق امرأة مديانية.. ومارس الجنس معها أمام (بني يسرءل).. فقام (فتُحُص بن ءليمزر) وأخذ رمحا وقتلهما دون محاكمة، ليس هذا فقط، فقد ورد في «القضية» ما يأتى: «وتكلم هـ [أحد الآلهة] إلى موشه قائلا: فتحص بن ءليمزر بن ءَهَرون أعاد إلى كرامتي على الرغم من بني يسرءل [...] لذا ها أنا أعطى له عهدي سلاماه، استندت وقضية الأسبوع، المذكورة على ما ورد في سفر العدد ٢٥:

من القضية نفهم أن منالك مبالغة في النص":
إذ لا يمثل أن يقوم اثنان بممارسة الجنس على
الملأ، إلا إذا كانا معتوهين، وبالتالي يقتلان!! وييدو
أن كتبة «القضية» بالغوا في وصف حالة المشق بين
الاثفين، لكي يشرعوا القتل، والمبالغة صفة ملازمة
للآداب الدينية، لكي ييرر أتباعها أعمالهم، التي
عادة ما تكون غير عادية ومبالغا بها.

وعلى ما يبدو لم تتحرر اليهودية من أفكار كانت سائدة قبل عشرات القرون، وأن الماضي اليميد، هو حاضر ومستقبل كما يبدو، والحادثة التي توردها هنا تدل وتؤكد على أن أمرا كهذا من شأنه أن يحدث في دولة وإسرائيل العلمانية»، التي «تحترم» حقوق الأفراد ومشاعرهم، تقدم أحد بسؤال إلى الرابي (اسحق هيرتسوج/ ١٨٨٨ - ١٩٥٣ )، الذي كان الرابي الأشكتازي لدولة «إسرائيل» (١٩٤٨- ١٩٥٢)؛ سائلا إياه: هل يجوز تهويد غير اليهودية إذا تزوجت من يهودي زواجا مدنيا في الخارج.، فأجاب: حكمهما كحكم اللذين مارسا الجنس علنا، يقصد (زمری بن سلوی) وعشیقته المدیانیة (ترد هذه الفتوى في مجموعة فتاواه: قضيتنا (فنحس) ٢٧، أ، وما بعدها) هذا الرابي كان موظفا رفيما حكم دولة «إسرائيل».. والفتاوى لا تتفادم، أو تُبطّل، والبرابي هيرتسوج، هو والبد البرئيس السادس لدولة داسرائيل، دحاييم هيرشنوج، (١٩١٨-١٩٩٢/ ١٩٨٢- ١٩٩٢) وجند عضنو الكشيست «يتسحاك هيرتسوج»، وزير السياحة المستقيل وأحد المتنافسين على زعامة حزب والعمل.

الصهيونية

وبعد؛ هذه الملافة بين اليهودية والصهيونية، والباب لا يزال مفتوحا لاجتهادات أخرى داعمة ومعارضة أيضًا.

---

 يمكن العودة إلى مؤلفات كمال الصليبي العديدة: التوراة جاعت من جزيرة العرب (١٩٨٦)، وخفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل (١٩٨٨)، والبحث عن يسوع: شراءة جديدة في الأناجيل (١٩٩٩).

٧. سيتم استخدام «التناخ» وليس العهد القديم أو التوراة، لأن التناخ» هو كتاب اليهود المقدس، أما العهد القديم، فهو الترجمة المسيحية «للتناخ»، الذي ويحسب المقيدة المسيحية، يعهد لجيء المسيح بن مريم والمهد الجديد، والتوراة هي القراءة الإسلامية لكتاب اليهود المقدس.

 الشيح اليهودي، هو ليس السيح بن مريم الذي يؤمن به وينتظر عودته المسيحيون والمسلمون.. هذالك رأيان لجيء الشيح:

الأول- حسب ما جاء في التلمود البابلي (سنهدرين ٩١ و ٧١). وكما شرحه الرميام/ موسى بن ميمون في (مشناه توراء هلغوت ملاخيم/ مسالك المؤلك ٢١، ٢١))، فإن الرامشيج) سوف يأتي من نسل بني الإنسان، وسيقوم بإذالة نير الأغيار عن رقبة جماعة بني (يسرمل)، وينشأ دولة سنتد إلى الشريعة اليهودية في أرض (يسرمل)، عنها سيتم هزيعة الأغيار المسيطرين عليها ثم يُبندون عنها.

والثاني- فقبل ظهوره أو أثناء ظهوره أو بعد ظهوره، ستندلع حرب (جوج ومجوج / يأجوج ومأجوج)، وسيتم شهها أبادة ( منوم) وجمعيع الأغيار الذين أذوا بشي (يسمل)، وبعد ذلك يكون الخلاص المالي، فهه يقبل جميع الأغيار بسلطة الرهشيع) الذي من نسل (دَوِد)، ومن لا يقبل بعارب إلى أن يقبل أو يقتل.

لا هرق بين ما جاء به اين ميمون، وما جاءت به الآداب اليهودية الخطفة: فإقامة دولة الشريعة اليهودية، لا يعني تطبيقها على الإغيار (@oyem) اليهود في الأغيار (@oyem) أيضاً ، والشريعة اليهودية نتسمهم- أي الأغيار- إلى ثلاث مجموعات، ويحسب انتماثهم لها تتمامل معمام والمجموعات الثلاث هي: الأولى: التي يقيم أفرادها «سيع وصاليا أبناء نوح» فقتلهم غير واجب بالمحكمة، وإنما يقتهم الله روجها يعم الدينونة، والثانية: المجموعة التي يقدم أفرادها «سبع وصاليا أبناء نوح». ليس واجبا تلهم، والسؤال بل على هذاك من

هم غير اليهود ممن يقيمون سبع وصايا أنباء نوجاة والثالثة: الجموعة التي يعيد أفرادها عبادة غربية، من الواجب قتامه، مثلاً تعتبر المهودية جميع السيحين التهم أتباع عبادة غربية، وتمنع الشريعة اليهودية مساعدة أي غربيه، حتى لو كانت الساعدة من شأنها أن تتقد حياته (كارو: فسميم لك أج.أ و شلعان عربخ، يوره دعه سيمان ق ن ح سعيف والقائل هو يوسف إفرايم كارو دعه سيمان ق ن ح سعيف والقائل هو يوسف إفرايم كارو (14۸4-100).

ه. يمكن مراجعة مقالي: استخدام بني يسرائيل الجنس من أجل أدلجة العداء للآخرين:

http://www.alhaqaeq.net/defaultch.asp?action=show article&issueid=9&secid=13&articleid=36015

 قريبا سأقوم بنشر كتاب خاص هيه تحقيق الرسالة اليمنية بالأحرف المربية وتقديم عن ابن ميمون: حياته وفكره ومؤلفاته.

٧. المونات التي تتصدت عن التهجير كثيرة، وأعتقد أنها الدربي-لكري للم المونات والمؤلفات التي تعنى بالصراع الدربي-الصهيوني، منا يمكن لفت انتباء القراء إلى كتاب شريط كناعنة- الشتات الفلسطيليني هجرة أم تهجير؟ (٢٠٠٠)، للاستفادة منه ليس لما حصل في الماضي، بل لما يحصل في الحاضر (التهجير الصاحت عن القدس إلى رام الله، ومن مناطق السلطة إلى الأردن تحديدا، بعض الدول في الأمريكيتريا، وقد يحصل في الستيل.

٨. سيكون بإمكان قراء المربية التعرف على موسى بن ميمون وتأليف وفكره من المقدمة التي أنشأتها للدينته الهامة. التي تؤسس لاهونيا لوقف اليهودية من الإسلام والسلمين والمنبي محمد: الرسالة اليمنية، من المتوقع أن تصدر الدراسة في المام ٧٠٠٧.

٩. هو أدب كُتِب في القرون الميلادية من الثالث إلى السابع منها، في قلمطرت، وقبل عند الجمهور اليهودي المتدين، لأنه أمتم بإيضاح ما عَمُصَّى في الأداب الأخرى، ويسمان الراهشنام)، الراوسيفتا)، والرامخيلتا) والرامدراش هلخا والمراشل أجداء)، والتلسمودين الرابيلي واليورشلمي / البابلي والفلسطيني).

 أشقر، أحمد (۲۰۰٤) «عقبات ترجمة العهد القديم إلى العربيعة: هل اغتصب حمو دينه؟ نعوذجاء - كنمان (۱۱۹) - الطيبة: مركز إحياء التراث (۵۹).

١١. عن هذه القضية اقرأ في هذا الرابط:

http://www.daatemet.org.al/questions/index.cfm?MESSAGEID=565

# الخطاب الديني في الشعر النبطى:

دراسة لمجموعة من قصائد بدرية عطا الله السعيد (الغربية) وضيدان بن قضعان

د. سامية آل شيبان جامعة الملك سعود - السعودية

الخطأب

الديتي <u>۽</u> الشعر

الثيطي

يؤكد الدكتور عبد الله الصوباه في كتابه: «الشعر النبطي ذائقة الشعب وسلطة النصه، أه دراسة الشعر النبطي بعتبر موضوحاً حساساً بسبب اعتباره معه قبل الكثيريه تهديداً مباشراً للغة العربية الفصحي لغة القرآه الكريم وبالتالي الديه الإسلامي، لذلك أي محاولة العربية الفصحي لغة القرآه الكريم وبالتالي الديه الإسلامي، لذلك أي محاولة العربية الفيمة الدينية للشعر النبطي معه خلال قيمته الفنية – الإبداعية الحضارية، وتكويه حلقة في سلسلة متنامية مه الدراسات النقدية لخلق Critical body خاصه بالشعر النبطي يستند عليه الدارسوه والباحثوه معه المفكريه، المناوئيه والمؤيديه على حد سواء.

النصوص المختارة هي لكل من بدرية عطا الله السعيد المعروفة بر الفربية) وضيدان بن قضمان، من خلال مجموعة متنقاة من قصائدهم تم تقصي الخطاب الديني لدى الشاعرين المذكورين ومعرفة كيفية توظيفه، تم اختيار الشاعرين على أساس دورهم البارز في ساحة الشعر النبطي ليس فقط في المملكة بل في الخليج أيضاً فلقد برز

الشاعران بصورة واضحة خلال المقد الأخير والذي هو من أكثر المقود التي مرّت على منطقتنا وكذلك العالم من حولنا اضطربا على المديد من المستويات، سواء اجتماعياً أيديولوجياً أو سياسياً أضف إلى ذلك ثورة المعلومات (الانترنت) وانتشار مبادئ المولة، من خلال وسائل الإعلام أصبح الشاعر النبطي الذي عادة ما يوصف بالتخلف عرضة للكثير من الأفكار والتغييرات القادمة من الخارج، هل اتبع الشاعر النبطي رياح التغيير أم أنه ما زال متمسكاً بجدوره الحضارية والتي تتجلى في مبادئه الدينية، تحاول هذه الورقة الإجابة على هذا الطرح من خلال رصد الخطاب الديني في شعرهم، الدراسة اعتمدت محورين منفصلين، المحور الأول: الحضور التلقائي، المحور الثاني: الحضور المدروس، هذان المحوران هرضتهما التركيبة الفنية والموضوعية للقصائد المختارة.

الحضور التلقائي للخطاب الديني لدى الشاعرين يظهر من خلال كلمة لفظ الجلالة (الله) أو ما يماثلها مثل (الرب، رب الكون...) بصورة عفوية وتلقائية لاعلاقة نها بموضوع أو بنية القصيدة، هذا يمكس الحضور الديني في الوعي الشاعر، الحضور المدروس يظهر من خلال توظيف الموروث الديني ليمس مواضيع منتوعة مثل الفزل، المدح، الرثاء، وكذلك الوطفية والسياسية والدينية، من خلال الحضور المدروس للخطاب الديني يرتبط الشاعر بذاته (موروثاته الحضارية) ومحيطه الخاص به وبالإنسان/ المجتمع من حوله، بدرية وضيدان أثبتا لنا من خلال شعرهما ثباتأ فكريأ واضحأ يرفض الخروج عن دائرة الدين الإسلامي والقيم التي يتبناها، هذه الاحتفالية العميقة والمبدعة في آن كفيلة بالرد على جميع الدعاوى المناوئة للشعر النبطى الذى أثبت لنا حقه المشروع في الوجود كجزء من ثقافة الإبداع لا ثقافة الإبعاد.

تعتبر الشاعرة النبطية بدرية عطا الله السعيد من أكثر الشاعرات في السعودية تضاعلاً مع مجتمعها حتى أنها لقبت بشاعرة الوطن، فلا تكاد تمر مناسبة وطنية كانت أم اجتماعية إلا واحتفت

بالحدث شعراً، مع ذلك لا يوجد لبدرية السعيد والتي ظلت لسنوات عديدة تكتب تحت اسم مستعار والفربية، أي ديوان مطبوع فقصائد الشاعرة موزعة بين العديد من وسائل الإعلام، لذلك وحرصاً على الدقة والأمانة فإنّ القصائد التي تناولها البحث تم الحصول عليها من الشاعرة شخصياً(١)، ضيدان بن قضمان من أهم شعراء النبط الماصرين في الجزيرة العربية، على عكس بدرية، يوجد تضيدان ديوان مطبوع في عام ٢٠٠٢، هذه الدراسة اعتمدت على القصائد الواردة فيه(١)، في مقدمة الديوان كتب على المسعودي إذا كان الديوان عادة يرسم صورة لشخصية شاعرة، من الصعب أن يؤدي هذا القرض ديوان الشاعر «ضيدان بن قضعان»، فهو في جل قصائده يقف على الحد الشاصل بين الطهر والذنب، مؤمن مخطئ يمرف خطاياه طامعاً بمففرة ربه التي يمرف أنها كبيرة(").

الشمراء عادة سواء أكانوا شعراء العامية أم المصحى متهمون من قبل أصحاب الفكر المحافظ، بمدم الحرص على أصول المقيدة الصحيحة، والإتيان بعا يتنافى مع روح الإسلام، فيناك من يتحاول على الذات الإلهية، أو يكتب في الفزل أو المدح والتفاخر بالأنساب وهذا كله يتنافى مع روح الإسلام<sup>(1)</sup>, تؤكد فاطمة المرنيسي بنميز الإسلام عن العديد من الديانات «باعتقاد عميق مقدرة الفرد على ضبط نفسه واستخدام منطقة الذاتي وإخضاع أحاسيسه ورغباته لمقله إذا كان مسلماً لضوابط وقواعد... يجب الارتكاز عليهاء (1).

تتحدث المرئيسي هنا عن الفرد السلم المادي تحديداً ولكن هل يخضع الشاعر المسلم في شعره لهكذا اعتبارات، أم أنه كما يقول النقاد المناوئين له

لا يقول إلا كفراً، في محاولة للاقتراب من الشاعر النبطى ومقدار التزامه بالمقاييس التي تتحدث عنها المرنيسي فإنّ هذه الورقة تتناول بالتحليل الخطاب الديني (religious discourse) في شعر بدرية و ضيدان، تم اختيار الشاعرين لاعتبارات نقدية وأخرى لها علاقة بالجندر (gender). الشاعران من أهم شعراء النبط الماصرين في الجزيرة العربية ومع ذلك لم يسبق أن تم إخضاع إنتاجهم الشعرى لأي دراسة نقدية جادة، ويؤكد د. عبد الله الصويان أن دراسة الشعر التبطى يعتبر موضوعاً حساساً بسبب اعتباره من قبل كثيرين تهديداً مباشرا للغة العربية الفصحى لغة القرآن الكريم وبالتالي الدين الإسلامي، لذلك أي محاولة لإعطائه أية أهمية تعتبر مرفوضة(١)، الاختيار على أساس (gender) شاعرة/ شاعر سوف يمنحنا فرصة أشمل لفهم التجربة الشعرية النبطية في الملكة والتي تتميز بمجتمع ذكوري بحت (society patriarchal)(۱)، ونستطيع أن نكون جبهة متفوعة وثرية في الدفاع عن الشعر النبطى، بالنظر إلى العديد من قصائد الشاعرين نجد أن خطابهم الديني يظهر لنا من خلال محورين مختلفين وهما: الحضوري العفوى والتوظيف العميق.

يتميز الحضور العفوي بوجود كلمة لفظ الجلالة «الله» أو ما يرادفها مثل «الرب» أحياناً أخرى - تضمن لآيات قرآنية ولكن هذا الحضور ليس له دور مؤثر وفعال - في معنى القصيدة - أي أن - وجود هذا الخطاب لا يعطي بعداً أو معنى دينياً متصلاً بعمنى أو هدف القصيدة، يتضع لنا الحضور العابر للخطاب الديني في شعر بدرية من خلال ثلاث قصائد، بعض النساء «الرياض» وويابوي»، في قصيدة «بعض النساء «الرياض» النساء راخراً بالتناقشات

(contrasting images)، تناقض النفس البشرية، عالم الشر والخير، وروت كلمات ذات مدلول ديني مثل لفظ الجلالة «الله»، «الرب» و«الدين» ولكن هذه الكلمات ظلّت خارج المنظومة الأخلاقية للقصيدة والتي هي محورها الرئيسي حيث أوردت لنا الشاعرة صورتين متناقضتين للمرأة – هناك المرأة المثالية – في مقابلها – تقف المرأة السيئة، في المرأة المثالية قالت بدرية:

وبعض النساية فكرها المجد يختال مثل الأصيل اللي تقوده الأصايل

وبعض النسا منطوقها عنب الأقوال وبعضا المسايل

ويعض النسا في عقلها عن ألف رجال

يشبت على ما أقول عدة دلاييل
هذه الصورة الأخلاقية المهرة، تقابلها صورة

الخطاب

الدينى 🚅

الشمر

التبطي

هذه الصورة الإخلاقية البهرة، نقابلها ص مظلمة لفئة أخرى من النسا، تقول الشاعرة: بمض النسا بالفكر تشبه الأطفال

تنفكيرها محدود قاصر وطايل بعض النسا تسعى لتكديس الأموال

ما همها يا كود جمع الحصايل بعض النسا بلسانها سم فعال

تظهر غلا والقلب للشر شايل ظهرت كلمة الرب مرتبطة بالنميمة: بعض النسا تتبع هالقيل والقال

ما حسبت للسرب يدوم السهواييل من خلال هذا البيت فصلت الشاعرة بين المنظومة الأخلاقية والتي هي المحود الرئيس للقصيدة وتعاليم الرب وما يتبع ذلك من ثواب وعقاب كنتيجة حتمية لأفعال بني آدم، فكأن المقاب فقط من جزاء النميمة وماعدا ذلك من

الأفعال السيئة مستثنى بهذه الطريقة، خرجت لنا القصيدة بمعيار أخلاقي دنيوي (اجتماعي) المرجعية الدينية كأساس للأخلاق لعبت دوراً ثانوياً إن لم يكن هامشياً، العلاقة القائمة بين هذا البيت ويقية القصيدة (الشطر الثاني تحديداً) هي علاقة فتية بحته تخدم البناء الفني (Structure) والموسيقي للقصيدة، وظفت الشاعرة كلمة «الدين» على نفس النسق قائلة:

بالدين والأخلاق وبطيبة الفال

وبأفعائها تجمع جميع الخصايل الدين في هذا البيت استخدم كقيمة قائمة بذاتها، هذه القيمة لم تحدد لنا الشاعرة ماهيتها لذلك ظهرت لنا ككيان منفصل وليست النبع لكل الخصال الحميدة التي ذكرتها الشاعرة والمقياس لكل ما هو خير أو شر.

في قصيدة «الرياض، وظفت الشاعرة كلمة «ربي، مرتين ولكنها لم تضف بعداً دينياً على القصيدة والتي تتعدث عن الرباط العاطفي بين الشاعرة والرياض كمدينة تقول الشاعرة:

أحبها من قلب لا غبت عنها وأهيم فيها بشوق واعشق سماها

أحبيها وأحب منهو سكتها

ق سمسها في ظلها في هواها الرياض هي الأم الحنونة - التي تستحق الوفاء:

أم عـزيـزة غـاذيـتـنـابـلـبـنـهـا

وأبسط حقوق الدار تحفظ وفاها وهي أيضاً رمز العواصم:

رمئز التعواصم ليوغيت عنها

أحس أنا مشتاقة نسمة هواها أبيات القصيدة تمكس قيمة عاطفية وطنية

ودنيوية للرياض هذه القيمة دفعت بالرياض كمدينة إلى قلب القصيدة مثلما هي في قلب الشاعرة، حافظت الرياض على موقعها الدنيوي مبتعدة عن أي معنى ديني حتى مع إقرار الشاعرة بقولها «ربي حماها»

باريس مع لندن فلا تعوض عنها

هــني ريــاض المجد ريــي حــمــاهــا الله لم يحم الرياض فقط بل كساها:

تجد البكرامية ببلاد غالي ثمنها

ديسرة مسن الأمجاد ربسي كسساهسا

بالرغم من تدخل المناية الإلهية في حماية الرياض إلا أن القصيدة لم تضف عليها أي قدسية دينية أو حتى بمدأ دينياً... الخصلة التي وهبها الله للرياض «الأمان» - هي إضافة دنيوية فقط للمدينة العريقة ذات الجذور الراسخة ليس فقط في التاريخ بل أهم من ذلك في قلوب أبنائها من أمثال الشاعرة، فالرياض في الأصل هي «رياض المجد» ومن ثم أصبحت أرض الأمان، الشاعرة تؤكد قائلة: «هذي رياض المجد»، مما يعطى تأكيداً على أهميتها السابقة للأمان الذي حصلت عليه بعد ذلك، قبل كسوة الله التي «كساها» بها هي «نجد الكرامة» وهي أيضاً بلاد غال ثمنها، هنا تلعب الرياض دور المرأة الجميلة التي تحتاج إلى القليل من الرتوش لتصبح مبهرة والرتوش هذا تمثلت في الأمان والكسوة، البيت الأخير من القصيدة التي تبلغ التسمة أبيات لم يعط معنى جديداً للقصيدة كان بالإمكان الاستغناء عنه ولكنه أكد على توظيف الشاعرة للخطاب الديني السطحي من خلال التركيز على القيم العاطفية وليست الريانية.

في قصيدة ويابوي حيث تضخر الشاعرة

الشاعرة بوالدها، لفظ الجلالة «الله، في مطلع

شمر ضيدان، تم اختيار ثلاث قصائد، وبحر جدة»، «يا وصيف الحسام» و«مثل الذهب» نجد الشاعر في قصيدة «بحر جدة» والتي تقع في ستة أبيات - ذكر لفظ الجلالة الله، أربع مرات إلا أن ذلك لم يعط القصيدة معناً دينياً.

يتحدث الشاعر إلى البحر، كأنه صديق حميم ويخبره عن حزنه العميق:

حزين إي والله إن قلبي حزين وخاطري مكسور

لو أضحك وأتظاهر بالسعادة يا بحر جدة هنا يقسم الشاعر «بالله» لبحر جدة بأنه شديد الحزن، حتى وإن بدت عليه مظاهر السمادة، يستمر الشاعر ببث لواعج همومه للبحر، محاولاً أن يبرر له حاجته لإخفاء حزنه.

وأنا يا بحر يوم أصد وأخفي دممتي معذور

لك الله يا بحر صديت والصدة هي الصدة يؤكد الشاعر على صدوده وإخضاء حزنه مستخدماً لفظ الجلالة «الله».

تعود لفظ الجلالة «الله» للظهور عندما يؤكد ضيدان على تميزه كإنسان

وأنا ماني بحيا الله بشر يكشف لك المستور

أنا رجل يموت ولا درت الأمواج عن سده الشاعر ليس فرداً في زحام مخلوقات الله التي تملأ الكون، بل رجلاً متميزاً يتحلى بالصبر والجلد، نراه في البيت الأخير يؤكد على شدة بأسه بوالدها وتتحدث عن مناقبه وردت لفظ الجلالة «الله» مرتين - المرة الأولى في مطلع القصيدة.

حيث قالت:

أبدا بذكر الله عليم بالأسرار البلني منتبة عنطنا منايسنالي

> المرة الثانية في البيت قبل الأخير: الله ينزيد لعمرك أغمار وأغمار

أنت السعسزا يسابسوي يلاكسل حسالي بين افتتاح بدرة للقصيدة بسم الله وختامها لها بالدعوة لوالدها أن يطيل الله في عمره - تحدثت بإسهاب عن مناقب والدها، فهو خير:

يابو سعد يا بوي يا سيد الأخيار

أنبا افستخبر بك وأرفيع البرس عبالي يابوي ها لدنيا بها أخيار وأشرار

وغيرك فبلاحس أشوفه قببالي وهو أيضاً عظيم:

أنت المظيم اللي من الناس له كار

أخبذ مبن عبليومك صروف تنشالي تحكس وتسكسب بالسجيلات تذكار

مشلك قسيسل يسارفينع المسالي أخلاق والدها الرفيمة هي مثلها الأعلى: عودتنا نماشي وفين الأشبار

البلسي لنهنم كبل التعلق البثقالي علم به استنفع إلى صرت محتار

ية دنيتى محد من الناس سالي لم تتحدث الشاعرة عن مناقب والدها الدينية مثلاً، فخرها به أساسه اجتماعي وأخلاقي بحت، الدور الذي لعبه ذكر «الله» محدود للغاية ويقع على الحدود الخارجية للقصيدة المبنية على فخر

الخطأب الدينى ير الشعر النيطي

وإصراره على التظاهر بالسمادة بالرغم من حزنه، حتى يأتي فرج الله.

أبا أقف وابتسم ثوني حزن وخاطري مكسور

أبلين الله يفرجها علينا بابحرجدة خلال القصيدة وبالرغم من الورود المتكرر للفظ الجلالة «الله» إلا أنه لم يعط أي معنى ديني للقصيدة، والتي يتحدث فيها الشاعر عن حزنه الشديد حتى عندما تحدث عن قدرة الله على تقريج همه، جعل هذا الدور خارج القصيدة أي في المستقبل البعيد والمجهول وليس فخ حاضره المنظور، فليس في البيت دعاء ولا حتى رجاء في فرج قريب إصراراً منه على أن يكون وحيداً في حزنه، فلقد ترك هذه المهمة لتصاريف الأقدار والتي لا يعلم أسرارها إلا الله.

في قصيدة «يا وصف الحسام» يمدح الشاعر ضيدان الشاعر بدر بن عبد المحسن:

ولك بيوت القصيدة خاضعة باحترام

ولك حروف القصيد بكل شوق تعدي في نهاية القصيدة يفتخر ضيدان بموهبته الشمرية، يخاطب بدراً قائلاً:

سيبدي تبدري أنبه يلايبدي الخطبام

ورث جندي لبيسوي ورثسة لبولندي خلال هذه القصيدة ذكر ضيدان لفظ الجلالة والله، مرة واحدة.

سيبدي بندر بسم الله وأبنا سلام

سيبدي لك سلام ولك غيلا سيبدي استخدم ضيدان لفظ الجلالة للبسملة كافتتاحية للقصيدة، بعد ذلك لم يستخدم اللفظ مرة أخرى ولم يربط الشاعر بين البيت الأول وبين باقي القصيدة إلا فيما يخص التعية والسلام،

الفصل الموضوعي بين الخطاب الديئي في بداية القصيدة «البسملة» وبين بأقي القصيدة كأن سمة بارزة في قصيدة بدرية «يابوي» مثل ضيدان بدأت الشاعرة بذكر الله ومن ثم ابتعدت كلياً عن أي توظيف للخطاب الديني الذي بدأت به القصيد،

في محاورة « مثل الذهب» يتحاور ضيدان مع الشاعر حبيب المازمي، والمحاورة بين الشاعرين تميزت بروح الدعابة العالية، ومن المعروف أن شعر المحاورة أو «القلطة ، هو مساجلة شعرية بين شاعرين، يبدأ أحدهم بأول بيت من ثم يقوم الشيالة، بغناء الشطر الأول والثاني، حتى يؤلف الشاعر البيت الثاني، يرد الشاعر المنافس ببيتين أيضاً مراعياً نفس الوزن، القافية والمعنى<sup>(م)</sup>.

بالرغم من أن ترحيب ضيدان بخصمه المازمي كان بعيداً عن أي معنى ديني إلا أنه استخدم أسلوب التضمين القرآني، قال ضيدان: يامرحباترحيبة مثلالنهب

بالشاعر إلي صاير ضابط خفر والى سنكسن عين البراحية والتضريس

يسدري عبن إلي سناكبن دار السرشنا يبالنصارمين تبت يبديين أبو لهب

تسكسن لا يسدريسهما زيسد وعسمسر وظف ضيدان الآية الكريمة: ﴿ تَبُّتَ يَدَا أَبِي لُهَبِ وَتَبِاً ﴾ (١)، والمرتبطة بالرسول الكريم عليه السلام والتى تحمل في طياتها ممانى التهديد والوعيد بالمقاب الإلهي لأبي لهب وزوجته خاصة ولكل من آذى أو حاول إيذاء رسول البشرية بصفة عامة في أبيات ضيدان ضمت الآية القرآنية شكلاً فقط فالشاعر محكوم بالبحر الذى استخدمه العازمي «المسحوب» والأبيات «المروبمة»( ' ) هذا يتضح من أبيات العازمي:

سنلام ردينة عبلني بسحسر التعبرب

وانته يابن قضمان سباح البحر يما تجيب مــن الــبـحــر در ثــمين

والا تجيب ممن البحر وجبة عشا أرستك مرسولنا حسب الطلب

لكن طال الوقت ما جانا خبر واليا صبرنا يا معين الصابرين

ما صابر إلا ما يريد الله وأشأ لكي يحافظ يدان على وزن قافية الشطر الأول (الباء) ضمن الآية القرآنية، حذف كلمة دوتبه واستبدل كلمة ديداه الواردة في الآية بديدين، ووأبي، بدأبو، ولكي يحافظ الشاعر على معنى أبيات المحاورة وما تحمله في طياتها من ترحيب أبعد الآية عن معناها الأصلي (التهديد والوعيد) وحملها معناها فكاهياً مرحاً:

بالمازمي تبت بدين أبو ثهب

لسكسن لا يساريسها زيند وعسمسر والأرنب السلي مسالها إلا نصف عين

صارت نصيب الطرقي اللي ما مشا بهيداً عن الحضور العابر للغطاب الديني في شعر ضيدان وبدرية، نجد أن هناك خطاباً دينياً مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالنص الشعري لكلا الشاعرين، الدور الذي يلعبه هذا الخطاب يختلف جذرياً عن الخطاب العابر، فهو يتقاعل بحق ليس فقط مع النص الشعري بل مع مواقف الشاعر الخاصة عاكساً رؤيته التي يطرحها شعراً، في أحيان كثيرة نجد أن الخطاب الديني يستحوذ على القصيدة بأكملها مثل قصائد بدرية التي تتحدث عن شهر رمضان الكريه والحج.

رصد الحضور الديني العميق في شعر بدرية وضيدان سيتم من خلال عدة مواضيع متباينة أي

أن الواضيع التي سنتناولها من شعر بدرية وضيدان مختلفة. هذا التوجه تفرضه طبيعة الموضوع وطبيعة التوجه الشعري لدى الشاعرين، فالدراسة ليست دراسة مقارنة بمعنى أننا في حل من تقصى نقاط التشابه، زد على ذلك أن طبيعة قصائد بدرية تفرض طرقاً خاصاً بها، لعل أهم سمة لدى شعر بدرية، أو على الأقل ما توفر لدينا منه هو تفاعلها الدقيق مع أحداث المجتمع من حولها سواء أكانت وطنية أم سياسية أم اجتماعية، أما بالنسبة لضيدان فمجمل قصائده غزلية وهو عادة ما يتحدث في أكثر من موضوع حتى وهو يتفزل في امرأة فتراه إلى جانب غزله يفخر بنفسه، بقبيلته ويشمره، وهو أيضاً كثيراً ما يربط الفزل (الجمال) وموهبته الشعرية بقدرة الخالق جل وعلا وكرمه في اصطفاء من يشاء من خلقه وينعم عليهم بالجمال، حسن الخلق والموهبة الشعرية، والحال هذه نجد أن الأمثلة على عمق الخطاب الديني في شمر بدرية وضيدان أكثر من أن تحصى أو أن يتم دراستها في هذه الساحة المحدودة لذلك سيقتصر البحث على دراسة ثلاث قصائد لكل شاعر - كل قصيدة لها موضوعها الخاص - هذا الاختيار ليس عشوائياً بل تحكمه الرغبة في التنوع ورصد عمق المنى الديني.

الخطاب

الديشي 🚜

الشعر

النبطى

لي قصيدة والشعر... وعيون البنات يربط ضيدان بين شعره وخالقه جاعلاً بذلك موهبته الشعرية في حد ذاتها خطاباً دينياً، مناقضاً بذلك النظرة التقليدية للشعر والتي تراه مناوئاً للتوجه الديني لا جزءاً منه، لتحقيق ذلك غبرت قصيدة ضيدان ثلاث محطات، المحطة الأولى هي مرحلة نفي الذات (self annihilation)، حيث أنكر الشاعر ذاته أمام ربه وخالقه:

يا اله يا أعظم من الأسماء وأجل الصفات

يا اثله، يا اثله يا رحيم ويا سميع ويا بصير يتضرع الشاعر لربه مقرأ بعظمته وألوهيته، ومؤكداً على صفاته وأسمائه الحسنى في خشوع وتضرع يتضح لنا من خلال تكرار لفظ الجلالة «الله» والحاقة بأسمائه الحسنى عظمة الخالق، يقابلها ضعف المخلوق (ضيدان)، الله مل، هذا الكون، وما عداه لا يكون وفي هذه الحالة لا يملك الشاعر إلا أن يؤكد على ضمفه ويستجير بربه طالباً الرحمة من عذاب القبر والمغفرة لنفسه ولوالديه وأجداده.

يا رب أجرني من عناب القبر ما بعد المات وأغضر لأبي وأبيه واخوانه وأجرهم يا مجير ضعفه أمام ربه نابع من عبوديته له فهو خالقه: يارب أنا عبد خلقته من تراب وطين وطيب ذات

ونفخت فيه الروح وأنت إلي على ذلك قدير المرحلة الثانية تتضع من خلال إقرار الشاعر بالسلطة المطلقة لله الخالق المبود بما أن ربه هو الذي خلقه ليس للشاعر سلطة على ماهية تكوينه فالموهبة الشعرية تحديداً هي جزءاً ن تكوينه، بذلك تكون هبة من خالقه تكرم عليه بها.

يقول الشاعر:

يا رب أنا ما اخترت أكون الشاعر اللي قاسيات

الطرق بطرقها وتصبح له أرق من الحرير أنت الدي خلقت كاشن حي غير الكائشات

الحمد ثله والشكر والمنة وخير اثله كثير يعترف الشاعر أن نظم الشعر، ليس بالأمر الهين على الإطلاق لذلك يرى الشاعر في ذلك تميزاً له، لأنَّ رب العالمين اختاره من عباده ليمنحه هذه الموهبة، بالرغم من ذلك فإنَّ الشاعر يرفض

أن يخالط نفسه أي شيء من الكبرياء أمام ربه المطى فهو مازال عبده «يا رب أنا عبدك» ليس هذا فقط فهو ليس مجرد عبد لربه بل هو عبد مخطئ. يا رب أنا عبدك وأشيل الذنوب الكايدات

ما لا تشيل الأرض والدنيا رحاها مستدير يقر الشاعر أنه مهما علا شأنه في الدنيا بسبب شمره إلا أنه لن يرفع من قدره يوم القيامة: والشعر مهما فضل الشاعر مقام ودرجك

ما فضله بالفعل في اليوم العبوس القمطرير فالمرحلة الثالثة يتجد الشاعر مع ذاته وإنسانيته ويواجه قدره المحتوم كعبد مذنب وشاعر، يصل في النهاية إلى رؤية فلسفية خاصة به تسمح له بالتعايش مع نفسه كشاعر ذنوبه وخطاياه مرتبطة بموهبته الشعرية:

يا رب أنا شاعر وأهيم بكل وادي من شتات وأقول ما لا أفعل وأنا مؤمن وئي قلب وضمير

شاعر ويتبعني من الغاوين كثر الغاويات

أذنب بهم وإن غرروا بي سرت أقل من الغرير إقرار الشاعر بذنوبه ليس فقط من خلال كلمات عادية بل من خلال تضمين الآيات القرآنية التي وردت في هذا الصدد، قال تعالى: ﴿وَالشَّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلُّ وَادٍ يَهِيمُونَ ♦ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾ (١١).

فهو إنسان ضعيف لأنَّه مخلوق عبد، وهو مذنب لأن خالقه جعله شاعراً يتبعه الغاوون، وفي هذه الحالة يواجه الشاعر هذا المأزق بشجاعة فهذا قدره الذي قدره الله له وهو لا يملك إلا أن يطبع خالقه، ويكون شاعراً فالشاعر يستمر في الحياة حتى بعد موته.

كل يموت وينتهي... والوقت يمضي هات...هات

ولا عاد بيقى إلا الذكر. إن كان شر أو كان خير والشاعر أبقى بعد موته بالعلوم الطيبات

أو عكسها.. والموت يأخذ والقصايد تستخير أقرب مثال اللي لهم في البيت سبع معلقات

راحوا ولا زالت قصايدهم كما البدر المنير

الأعشى وعمرو وطرفة بن العبد والعبسي ثبات والتنابغة وابن ربيعة وابن أبي سلمي زهير

هذا يؤكد مقولة الشاعر أن الشعر ماهية نقع خارج نطاق سيطرة الإنسان فهو نتاج قوة أعلى منه، لذلك لا تنطبق النواميس الأرضية على الشعرا فالشعر لا يموت حتى وإن مات قائله لذلك الشعراء خالدون من خلال شعرهم، هذه النظرية القائلة بخلود الشعر كانت سائدة لدى شعراء القرن السادس عشر في بريطانيا. للشاعر والمسرحي البريطانيا. للشاعر والمسرحي للريطانيا. كلشاعر والمسرحي (Sonnet). Shall I compare thee too Summer's

يتحدث عن انتصار الشمر على الموت وقدرته على خلق عالم مثالي خالد("").

وضان الله، قصيدة حب يودع الشاعر فيها معبوبته وية نفس الوقت يسافر في اتجاه ربه راغباً عونه ليتقطى معنته الماطفية، الانهيار الماطفي للشاعر يقابله إيمان واحتساب بالله العلي العظيم، هذا الإيمان يظهر من خلال الحضور القوي لله في صلب القصيدة، يظهر لفظ الجلالة والله، على مستوين مختلفين: حيث يحتل لفظ الجلالة الجلالة والله، مركز القصيدة وكذلك إطارها الخارجي فنرى الشاعر يقول:

أحبك؟ حسبي الله ثيت مالك في سماي بروج

ولا لك في البسيطة كود شي بينك وبيني

يسأل الشاعر نفسه إن كان يحب حبيبته المفادرة على درب الجفاء، يجيب الشاعر على سؤاله بالإيجاب ولكن بطريقة غير مباشرة، اختار الشاعر أن يجيب على السؤال بأن الله هو حسيبه ولا شيء آخر، بهذه الإجابة في هذا الموقف يتلاشى كل شيء من حوله ولا يبقى إلا خالقه، حتى حبيبته المسافرة إلى مستقبلها تتلاشى مع ماضيه تاركة حاضره تحت السيطرة المطلقة لربه، في موقف الوداع لم يلجأ الشاعر إلى حب جديد أو حتى إلى شعره باحثاً عن السلوي.

سمحت من الهوى ومن القصيد ومن رزاق الموج

ورميت أغلى مجاديف الغرام وجيت بيديني في بداية ونهاية القصيدة يظهر لفظ الجلالة (الله) مرة أخرى محيطاً بمن في داخل القصيدة بالأمان.

الخطاب

الديشي ع

النبطى

فمان الله يا أول من سكن بين الضلوع العوج

عسى ربك سفير وعسى الله ما يخليني

فمان الله سق دريك على درب السنين العوج

ولكن طالبك لا أقفيت عني لا تخليني يظهر لفظ الجلالة (الله) سيحانه وتعالى كأفضل رفيق للحبيبة المسافرة وللشاعر نفسه الله هو المؤنس الوحيد في رحلة الحياة الوعرة والقادر على إعطاء الأمان لمخلوفاته.

في مثل هذه الحالة سافر الشاعر في اتجاه ربه الذي من عليه بالصفات الحميدة مثل الصبر والشجاعة والكرم، أقسم بربه ثلاث مرات:

صبور؟ إي والله إني ما ثنيت العزم قبل أدوج بريضان الجفا واظما لوصلك لين تسقيتي

شجاع؟ إي واثله إني ما عرفت الذل قبل أسوج

قدم رجلي على درب لبيت اهلك يوديني

# كريم؟ إي والله إني ما عرفت الشع قبل تروج

دموعي في عيوني ثم أضع بحسرتي فيني يقسم الشاعر ثلاثاً للتأكيد ثلاثاً على أن خالقه لم يتركه وحيداً، بل منحه استعداداً فطرياً لمواجهة الحياة - وصعابها - لذلك يعود الشاعر إلى ربه ليمينه على احتمال قدره.

في قصيدة «ما خلقت أعيشها عيشة هواني» يلجأ الشاعر إلى ربه طلباً للمون ليس لمواجهة «الحب» هذه المرة ولكن لمواجهة صروف الحياة، «الدروب العوج» و «الكف الزهيدة».

وفي هذه القصيدة يفخر الشاعر بإيمانه بالله ويؤكد أنه كإنسان لا يميش وحيداً في هذا العالم -الله ملازم له في كل خطواته - خالع عليه رحمته ومثبت خطواته.

يبدأ الشاعر بالتأكيد على وحدانية الله جل وعلا - وإعلان خضوعه له، ليس فقط بعقيدته والتي هي الإسلام - بل بقلبه وجوارحه.

السلسة السواحسد ولا لسلسة تساني

وحده عبد سجد قلب وعقيدة إسلام الشاعر لربه ليست فكرة بل عقيدة راسخة في القلب والأعماق.

مومسن يصير لسيسا جسار السزمساني

ية رجا اللي مدته تغني عبيده يفخر الشاعر هنا بإيمانه-وصبره- ووقوفه أمام ربه- الذي هو مصدر عزته وغناه عما سواه. يذكر لنا الشاعر الأحداث العصيبة التي واجهته:

لي على البدئيا ثبلاثين وكضائي مشها البعشر الأخيرات الشديدة

علمتنى كيف أوقف لا دهاني

ما دهى سعدون في عقاب فعضيدة وعلمتني كيف لا ماتوا إخواني

ومات أبي والكف ما تصفق وحيده كــيــف أوقـف وأتشــهـد في مـكـاني

واثبت في يوم عسى الله ما يعيده

لم يكن يستطيع الشاعر الثبات لو لم يكن إيمانه ي ربه راسخاً، هذا الإيمان هو مصدر فخره فلقد منحه القوة والثقة في رحمته، والقصيدة بأكملها- تتحدث عن تجربة الإنسان الذي يجمل إيمانه مطلقاً بربه - يستطيع أن يثبت ويجتاز المحنة تلو الأخرى آملاً في رحمة ربه التي وسعت كل شيء.

محاور الخطاب الديني التي سوف نتناولها في شعر بدرية السعيد هي ثلاثة «الوطني» و«السياسي» و«الديني»، في المحاور الشلاثة حولت بدرية - الخطاب الديني - إلى هدف أساسي - ومعوري في القصائد التي تمثل هذه المحاور، قصيدة «يسعد مساك يا بلادي» نظمتها الشاعرة كردة فمل للأحداث الدامية التي حدثت في مناطق منقرقة من الوطن، القصيدة قصيرة - وتقع في سبع أبيات البيت السابع هو إعادة للبيت الأول الذي تقول فيه:

# يسعد مسا بلادي ويسعد صباحك

يا موطني لك راية الدين تحميك تؤكد بدرية أن السلاح الأول لحماية الوطن هو الدين الإسلامي والتمسك به وبشوابته كفيل بعمايته من جميع الأحداث المؤلة التي ألّت به، لم تتحدث الشاعرة عن أية أسلعة عسكرية لمواجهة والعدو إلي يثير الفتن، بل تحدثت عن المواطن المتسك بدينه هذا الدين – هو سلاحه—

كيف بتناسى يوم، يومن يناجيك

في هذه القصيدة جعلت بدرية الدين والوطن كينونة واحدة لا تنفصل، الوطن هو قائم على أساس الإسلام ولن يستطيع الاستمرار من دونه، والأحداث المؤلمة والفتن التي ألمّت به ما كانت إلا بسبب بُعد البعض عن راية الدين شعور بدرية بالمسؤولية الوطنية تجاه الوطن، هو واجب ديني في حد ذاته، فالأمن والاستقرار من أهم المطالب الأساسية في الشريعة الإسلامية، يروى البخارى والترمذي وابن ماجه بسند حسن عن عبد الله بن محصن أن رسول الله ﷺ قال: «من أصبح منكم اليوم آمناً في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحدافيرها،(١٠٠)، في سورة الأنعام يربط الحق تعالى الإيمان بالأمان حيث قال: ﴿ الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلُم أُوْلَئِكَ ثَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ ﴿ (١٠)، ربطت بدرية في فصيدتها «راية الدين» الإسلام الصحيح

بما أن الدين هو حامي الوطن، فإنَّ السياسة المتبعة في الوطن تكون نابعة من الدين، في قصيدة «عام ستة وعشرين» والتي قائتها بدرية بمناسبة بيمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد السزيز، تحتشل بدرية بملك دستور دولته «الإسلام وهدي العقيدة».

الأربعاء فيعام ستة وعشرين

مبناينعنة منولاي بنيسة مجيندة السقسايسد إلى نسال حب الملايين

مليكنا المحبوب عرب البديدة

عبد اثله أبو متعب حافظ على الدين

دستوره الإسلام وهدي العقيدة تؤكد الشاعرة أن الملك عبد الله- والذي تحتفي ببيعته - يستحق هذا الاحتفاء وبيعة الملايين وحبهم بسبب حضاظه على الهوية الإسلامية للدستور السياسي للدولة، الدستور هو الإسلام وليس شيء آخر مثل- العروبة القومية - أو الاشتراكية، أو غيرهما من القوانين الوضعية، فالملك راعى ومسؤول مسؤولية هو أهل لها متمثلاً قول رسول الله ﷺ: وألا كلكم راع، وكلكم مستول عن رعيته...ه(۱۰).

يبلغ الخطاب الديني ذروته في قصائد بدرية فيما أسميه بالمحور الدينى حيث تحتفى الشاعرة بأركان الإسلام مثل شهر رمضان الفضيل، موسم الحج ومواسم أعياد السلمين، ونستعرض في هذا المقام قصيدة«رمضان، حيث تستعرض الشاعرة فضل هذا الشهر الكريم الذي هو أغلى الليالي طأيامه رحمة ومنفرة وعتق من الناره، كما أنه شهر عظیم:

شهر عظيم فيه جنى الأعمالي

نجنبي شمسار الخير مسن رب الأبسرار شهر مبارك فيه أعظم منالي

ليل القدر من يشهده فاز بالدار في شهر الخيرات والكرامات تفتح أبواب السموات بالمففرة والرحمة، تدعو الشاعرة:

يالله تقبل سعينا بالتوالي

ي رحمتك زانتا كثار يمكننا القول أن الخطاب الديني لدى بدرية وضيدان يعتبر سمة سائدة في شعرهم، فهو

أفاق المعادة والمرات المدا

الخطان الديني بإ الشمر التيطي

يملك حضوراً متنوعاً، فهو تارة يظهر بصورة عابرة، وتارة أخرى نجده جزءاً لا يتجزأ من معنى القصيدة وبنائها، فهو جزء من الوجود اللاواعي والواعي من معتقد الشاعرين، من خلال القصائد يتضح لنا أن المعتقد الديني يشكل الحجر الأساس لنظرة الشاعر للعالم من حوله ولنفسه قبل أي شيء آخر لذلك من المسير أن يتم القصل بينه وبين مشاعره التي هي القوة المشكلة للقصيدة.

في قصائد ضيدان نالحظ وجود علاقة مضطردة بين الشحنة الماطفية في القصيدة عاطفة الحب، الفخر، الحكمة...) والخطاب الديني فكلما غرق ضيدان في مشاعره كلما ظهر الخطاب الديني بشكل أقوى وأعمق، وبالنسبة لبدرية لا توجد هذه الملاقة ريما لأن قصائد بدرية لا تحمل المشاعر الجياشة التي تمكسها قصائد ضيدان بغض النظر عن موضوع القصيدة (ليس بالضرورة أن تكون القصيدة غزلية-أو أن يكون موضوعها هو الحب) تمارس بدرية قدراً عالياً من الانضباط والسيطرة على العاطفة في قصائدها لدرجة أنك بالكاد تلاحظ أي انعكاس لها، ريما لكون الشاعرة امرأة إنها تتحرج من إظهار مشاعرها لذلك لا نجد العلاقية المضطردة بين عمق خطابها الديني ومشاعرها، يمكن القول أن الخطاب الديني في قصائد بدرية منهجي فهو مرتبط بالسياسة -الوطنية- وشعائر الدين الإسلامي، كل هذه المحاور والموضوعات – تعتبر كلاسيكية- بمنظور القراءة النقدية.

مهما يكن فإن الحضور الديني في شمر بدرية وضيدان يناقض المقولة التى تعتبر الشعر النبطى بسبب بعده عن الفصحى لفة القرآن الكريم وبسبب مضامينه مناوئأ للدين الإسلامي- فالقصائد دائمة الاحتفاء بخالق هذا الكون سواء أكان ذلك بطريقة عابرة أم عميقة- وبأركان الإسلام كما في شعر بدرية، ضيدان ومن خلال قصائده يرى الله منبعاً لكل ما هو جميل سام لذلك فإن الموقف الشعري لضيدان وبدرية من الدين ينسجم مع موقف الإسلام الشامل والحقيقي من الشعر بعكس ما يردده البعض، فالإسلام لا يقف موقفاً معادياً من الشمر، لأنه: لم ينه عن قول الشعر عموماً(١٠٠)، كما لا يمكن إنكار أن القرآن الكريم نزه الرسول عليه أفضل الصبلاة والتسليم عن قول الشعر، قال تعالى: ﴿ وَمَا عَلَمْنَاهُ السَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِنَّا ذِكُرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٍ ﴾ ("") هذه الآية ليست حطأ من قدر الشعر، بقدر ما هى تنزيه للقرآن الكريم والرسول عليه إلى الم موقف محدد له ارتباط ديني وتاريخ، فالله عز وجل وصف بعض الشعراء بالسفه والغواية ولكنه أيضاً استثنى منهم الصالحين بقوله جلّ وعلا: ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكُرُوا اللَّهَ كُثِيرًا ﴾ (١١٠).

نستطيع أن نقول إن بدرية وضيدان قد أنصفا الشمر النبطي أمام مناوئيه فذكرا الله كثيراً في قصائدهم. ■

#### الحواشي

- بدرية عطا الله السعيد، مجموعة قصائد، جمع د. سامية أل شيبان، الرياض، ٢٠٠٦/٢/٣م.
- ٢- جميع قصائد ضيدان التي تناولها البحث أخذت من.
   ديوان ضيدان بن قضعان، الكويت: شركة المختلف للنشر والتوزيع، ٢٠٠٧م.
  - ٣. علي المسعودي، مقدمة ديوان ضيدان بن قضعان، ص٣.
- لمرفة الوقف المناوئ للشعر النيطي، انظر: أنور جندي، الفصحى لفة التراث، بيروت، دار الكتاب الليفاني، د. نفوسة زكريا سعيد، تاريخ النحوة إلى العامية وثائرها لج مصر، القاهرة، دار المارف، ١٩٨٠، د. سعد الصويان، الشعر النيطي، ذائقة الشعب، ١٩٨٥، د. سيد الصويان، الساقي، ٢٠٠٠، من ١٩٠٠،
- ٥. فاطمة المرئيسي، الحب في حضارتنا الإسلامية، بيروت،
   الدار العالمية للطباعة والنشر، ١٩٨٤، ص٢.
- الصويان، الشعر النبطي، ص٣-١١، د. نفوسة سعيد،
   تاريخ الدعوة إلى العامية، أثور جندي. القصحى لفة
   التراث.
- ٧. لمرفة تفاصيل أكثر عن ماهية المجتمع الذكوري، انظر:
- A User Friendly Guide (London. Garland, 1999) 81-95. تاك مليمة جديدة Lois Tyson, Critical Theoy today سوف تصدر في أغسطس ٢٠٠١م.
- مثلال عثمان السعيد، الشمر النيطي، أصوله، فتونه وتطوره.
   الكويت، منشورات ذات السلاسل، ١٩٦٠، ص ١٨٠.
  - ٩، سورة المسد، الأية:١.

## المصادر والمراجع:

- (١). الإسلام والشمر، للدكتور سامي مكي الماني، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ١٤٠٢.
- (٢). الإسلام والشعر، للدكتور فأيز ترحيبي، بيروت، دار الفكر اللبناني، ١٩٩٠.
- (٣). تاريخ الدعوة إلى المامية وآثارها في مصر، للدكتورة نفوسة زكريا سعيد، القاهرة، دار المارف، -١٩٨٠.
- (٤). الحب في حضارتنا الإسلامية، لفاطمة المرئيسي،
   بيروت، الدار العالمية للطباعة والنشر، ١٩٨٤.
- (٥). ديوان ضيدان بن قضعان، الكويت، شركة المختلف للنشر والتوزيع، ٢٠٠٧م.
- (٦). شعراء صدر الإسلام: موقف الإسلام من الشعر وأثره فيه، لزهير مصطفى يازجي، حلب، دار القلم العربي، ١٩٩٦م.

- طلال عثمان السعيد، الشعر النيطي، ص ١٦، ٤٩، ٧٢.
   ١١. سورة الشعراء، الأيتين: ٢٢٤, ٢٢٢.
- University Press, 1985): Ann Ferry. All is . VY
  Study of Shakespeare's Sonnets (Cambridge: Cambridge
- Study of Shakespeare's Sonnets (Cambridge: Cambridge p.41: Joseph Peauigne Peauigney such is My Love: A
- Evans (Cambridge: Cambridge University Press, 2003)
- William Shakespeare, The Sonnets, Ed, G. Blakemore (Cambridge: Cambridge University Press, 1975).
- Love Poetry of Shakespeare, Donne Johnson and Marvell
- د. سعد المرصفي، المسئولية الوطنية في الإسلام، الدمام، دار الذحائر، ۱۹۹۷، ص٣٦.
  - 11. سورة الأتمام:١٢.
- ١٥٠ د، سعد المرصفي، المسئولية الوطنية في الإسلام، ص٢٩٠،
- 11. د. فايز ترجيبي، الإسلام والشعر، بيروت، دار الفكر الشكر النائق، ١٩٠٠ مـ ١٨٠ انظر أيضاً: سامي مكي العاني، الإسلام والشعر، الكويت، الجلس الوطائي للثقافة والفتون والأداب، ١٩٠٠ ١٤٠ حسني بشير، مكانة الشحر لية مسيرة الحياة الأدبية في مسدر الإسلام، الخرطيم، الدار السوائية للكتب، ١٩٥٥، زهير مصطفى يازجي، شعراء صدر الإسلام، موقف الإسلام من الشعر وأثره فيه. حدد، دار الإسلام، موقف الإسلام من الشعر وأثره فيه. حلي، دار القلم العربي، ١٩٥١م.
- - (٧). الشمر النبطي، أصوله، فتونه وتطوره، لطلال عثمان السميد، الكويت، منشورات ذات السلاسل، ١٩٦٠.
    - (٨). الشعر النبطي، للصويان.
  - (٩). الفصحي لفة التراث، لأنور جندي، بيروت، دار الكتاب اللبناني.
  - ١٠). مجموعة قصائد، لبدرية عطا الله السعيد، جمع د.
     سامية آل شيبان، الرياض، ٢٠٠٦/٢/٣م.
  - (١١). المسئولية الوطنية في الإسلام، للدكتور سعد المرصفي، الدهام، دار الذخائر، ١٩٩٧.
  - (١٢). مكانة الشعر في مسيرة الحياة الأدبية في صدر الإسلام، لحسن يشير، الخرطوم، الدار السودانية
    - للكتب، ١٩٩٥.

الخطاب الديني ﴿ الشعر التبطي

# كتاب الحِكَم واللَّمثال بين اللوهم في اللنسبة، وكهال اللإِخلال

أ. د. عبد الرَّا زِق حويـزي كفر الزيـات - مصر

وقفت مؤذرا أثناء تبهائي في بعض معارض الكتب على كتاب نفيس، عنهانه: «المكم والأمثال لمؤلفه أبي أحجد المسين بن عبد الله المسكري ت PAT، فتناهلته يدي مسرعة، وفي لمفة شديدة لمؤلفه أبي أحجد المسين، وأخذت أنظر في بعض صفحاته، فواقعت عيناي فيه على أسجاء لأطارم متأذرين متأذرين زمنا عن زمن مؤلفه، فقلت في نفسي ساعتما كيف يرد ذكر هذه الأسجا، لأشخاص متأذرين في كتاب ألفه شخص متقدم زمنا، وقررت في نفسي اقتناء الكتاب تصديحا لبا به من أهمام وقد

أما مكانة وأبي أحمد العسكري» من نفسي فليست وليدة اليوم، بل هي راجعة إلى أكثر من عقد من الزمان، حينما كتب أحقق شعر «عمرو بن أحمر الباهلي ت ٧٥ هم، إذ رجعت إلى بعض كتبه، أحمر الباهلي ت ٧٥ هم، إذ رجعت إلى بعض كتبه، النهف إلى مطالعة باقي نتاجه، وأعجبني في هذا التلهف إلى مطالعة باقي نتاجه، وأعجبني في هذا النتاج ذوق الرجل الصلف، ونقته في اختيار مادة مؤلفاته، وليس ذلك فحسب بل راقتي حسه النقدي

السليم، وإنسانيته السامية في انتقاء المواد العلمية المؤلفاته، هذا فضلاً عن دلالة بعض نتاجه الثقافي على مواكبته لذوق عصره.

وقد ألف دأبو أحمد العسكري» كثيرًا من المؤلفات، منها ما وصل إلينا، ومنها ما ضاع ضمن ما ضاع من تراثنا النفيس، فمن مؤلفاته التي وصلت إلينا:

١- كتاب شرح ما يقع فيه التصحيف: حققه: «عبد

العزيز أحمده، ونشرته مكتبة الحلبي بمصر عام ١٩٦٣م.

٢- كتاب المصون في الأدب، حققه: « عبد السلام هارون»، ونشره مرتين، الأولى في الكويت، والثانية في القاهرة، وصدرت عن مكتبة الخانجي، عام ١٩٨٧م، ويعد هذا التحقيق هو المتمد علميًا خلافًا للتحقيق المنشور مؤخرًا في السعودية على يد أحد المحققين.

٣- كتاب التفضيل بين بلاغتي المرب والمجم: حققه «حمد بن ناصر الدخيل»، وصدر عن الثادي الأدبي بالقصيم في المعودية.

وتذكر بعض المصادر أن «أبا أحمد العسكري» ألف كتابًا عنوانه: «الحكم والأمثال»، وقد توفر لتحقيق هذا الكتاب أربعة أشخاص، وتم نشره في سلسلة التراث، وصدر عن مؤسسة مصرية عريقة، هي الهيئة المصرية العامة للكتاب ٢٠٠٦م، ووقع في ١٩٦٢ صفحة، أما الذين نهضوا بالتحقيق فهم: «محمد ديوس، وأحمد مهدلي، وعفاف مهران ، وأما رابعهم وهو «مصطفى موسى» فقد قام بمراجعة الكتاب.

ويمجرد إلقاء النظرة المجلى على بعض صفحات الكتاب، وأنا واقف في أحد معارض الكتب بالقاهرة تشككت في نسبة الكتاب لد «أبي أحمد المسكري»، وأيقنت بعد تصفحي له أنه ليس له، وأنه منحول عليه، نحله إياه أحد الوراقين في العصور المتأخرة، وقد دخل ذلك على الناشرين !، بسبب قلة خبرتهم، وعدم إلمامهم بالتراث واتجاهاته، وعصور الشعراء، وتواضع معرفتهم بأسلوب «أبي أحمد المسكري»، ومنهجه في قادهم تواضعهم العلمي إلى الوقوع في أخطاء لا قادهم تواضعهم العلمي إلى الوقوع في أخطاء لا

يقع فيها تلاميذ مرحلة التعليم الأساس ا.فقد جرهم تواضع تحصيلهم اللغوي إلى الوقوع في أخطاء إملائية، وأخرى نحوية، وترك ضبط ما يجب ضيطه من نص الكتاب. وقادهم عدم الدراية بعلم العروض إلى:

١- كتابة الشعر على هيئة النثر.

٧- كتابة القطع النثرية المسجوعة على أنها شعر.

٣- إزجاء كثير من الأبيات مضطربة الوزن.

كتابة البيتين في بيت واحد ضاربين في ذلك
 عرض الحائط بقواعد علم المروض، وعدد
 التفميلات في كل شطر.

وهدا بهم عدم الإلمام بشعراء العربية وعصورهم إلى:

١- الوهم والتحريف في إثبات أسماء الشعراء.

٢- الاطمئنان إلى نسبة الكتاب إلى «أبي أحمد المسكري»، وهو أدهى ما في هذا الأمر.

٣- إهمال تحرير نسبة الشمر إلى أصحابه،
 والسكوت عن الإشارة إلى الشعر المتدافع.

٤- ترك تخريج الأشمار.

٥- إهمال ترجمة العديد من الشعراء.

٦- عدم إدراكهم المصادر الأدبية التي اعتمد عليها
 ناسخ الكتاب.

وقادتهم فلة درايتهم بقواعد التحقيق إلى:

١- التدخل في نص المخطوط.

 ٢- القعود عن إكمال ما ورد ناقصًا من نص المخطوط.

٣- اختلال المنهج.

3- ترك خدمة الكتاب بالفهارس العامة.

٥- الوقوع في أوهام القراءة وغير ذلك مما غير

والأمثال

الوهم الإ

وكمال

الإخلال

الوجه النضير لهذا الكتاب، وشوه صورته على الرغم مما أنفق على نشره بهذا الشكل من أموال طائلة، فلا تكاد تخلو صفحة من صفحاته، بل سطر من سطوره من الأخطاء المجيبة التي حدت بي إلى القول: إنني شمرت وأنا أطالع هذا الكتاب أنني أقرأ كتابًا مكتوبًا بلغة أخرى غير اللغة المربية لا فضلاً عن نسبته إلى غير مؤلفه، كما سنثبت في السطور

وازداد عجبي أكثر عندما علمت أن من نهض بتحقيق هذا الكتاب موظفون !!! في الهيئة المصرية المامة للكتاب، فهل وصل بهذه الهيئة العريقة الحد في العبث بالتراث، وعدم الاهتمام به إلى هذا المستوى ؟، وكيف فأت على المسؤولين عن الإشراف على سلسلة التراث في هذه الهيئة السماح لهؤلاء الموظفين الذين لم يُحصِّلوا أدنى قواعد اللغة المربية بنشر هذا الكتاب بهذا الشكل ؟ فهل خلت الساحة من الساهرين على العناية بتراث هذه الأمة حتى يسندوا تحقيق هذا الأثر النفيس إلى هؤلاء الموظفين؟ وكيف فأت عليهم المزوف عن إسناده إلى أحد من لهم خبرة عريضة بالتراث ليقولوا فيه كلمة إيجابًا، أو سلبًا، أو تنقيحًا قبل أن يهدر على نشره ما أهدر من أموال طائلة؟. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل انحدر المبث والاستهانة بتراث الأجداد الذين أفتوا أعمارهم في تشييده وإعلاء صرحه إلى هذا

## الوهم في نسبة كتاب الحكم والأمثال إلى «أبي أحمد العسكري»:

ولكن دعنا – الآن – عزيزي القارئ من كل هذا، وهيا بنا إلى ما هدفت إليه، وهو الكشف عن الوهم في نسبة الكتاب إلى «أبي أحمد الفسكري»، والتنبيه على الإساءة البالغة التي لحقت نص هذا الكتاب،

فالكتاب نفيس فعلاً، جدير بأن يحقق لنفاسة مادته العلمية، وسمو مقاصدها إلا في بعض الصفحات القليلة، أما مرد نفاسته فتكمن في اشتماله على بعض الحكم والأمثال والأقوال المأثورة والأشعار والقصص، والحكايات التي لا نقف عليها في مكتبة التراث العربي، ولا أنكر أن الجديد في هذا الكتاب قيل، ولكن هذا القليل جدير بأن يجعل لهذا الكتاب فيمة ونفاسته، أما مادة هذا الكتاب خلا هذا القليل فقد التقطها ناسخه من كتب قليلة ومعروفة ومتداولة، أما من هذا المؤلف ؟ فقد قطع ناشرو ومتداولة، أما من هذا المؤلف؟ فقد قطع ناشرو أبو أحمد العسكري، لا وأقول: هذا وهم محض! للأسباب الآتية:

۱- أن الكتاب مشتمل على أشعار لشعراء متأخرين، ثبتت صحة نسبة هذه الأشمار لهؤلاء الشعراء، إذ وردت في دواويتهم، ففي صفحة ١٦١ من هذا الكتاب أبيات لـ دصفي الدين الحلي، خرجها الناشرون ص ٥٨٧ على ديوانه ١٩٧، وأثبتوا تاريخ وفاته وهي ٧٥٠ هـ، ولم يلفت نظرهم تاريخ هذه الوفاة، وكان عليهم أن يسألوا أنفسهم هذا السؤال: كيف يرد شعر لشاعر توفيغ عام ٥٧٠ هـ في كتاب ألفه مؤلف توفيغ عام ٨٣٨هـ ١٤ إنهم لو سألوا أنفسهم هذا السؤال لظهر لهم أمر نسبة هذا الكتاب، ولأدركوا أنه ليس لـ دأبي أحمد المسكري، لا.

ياسادة ماألفتابعدهم سكتأ

وَلا إِتَّخَذِنا بُديلاً حِينَ نَضَتَرِبُ

ولمل عدم إدراكهم من تاريخ وفاة دصفي الدين الحلي، أن ناسخ الكتاب متأخر، وأن الكتاب ليس ولابي أحمد المسكري، يشير إلى أنهم وزعوا مهام عملهم في الكتاب على أنفسهم، فقام كل منهم بما عمله بمعزل عن الآخر، فقام أحدهم بنسخ عمله بوقام الثاني بالترجمة للأعلام الواردة في العسكري، المتوفى عام ٣٨٢هـ عن دابن سينا، المتوفى بعده عام ٢٨ ٤هـ ١٤.

 ٥- لأن منهج مؤلف كتاب «الحكم والأمثال» وأسلوبه مختلفان تمامًا عن منهج «أبي أحمد

العسكري، في تأليفه، وذلك ظاهر من بعض الجوانب، منها:

أ- غياب السمة التوثيقية في مادة الكتاب، تلك السمة التي نعهدها في مؤلفات «أبي أحمد العسكري» والتي تتمثل في رد الخبر إلى راويه، وإسناد المادة العلمية إلى صاحبها، ومن ينظر في كتابه والمصون، يجده يقدم لكل مادة بقوله: «أخبرنا». وهذا لا نجده في كتاب «الحكم والأمثال».

كثاب

الحكم

والأمثال

بين

الوهمية

النسبة

وكمال

الإخلال

ب- انحدار المستوى الأخلاقي في بعض صفحات الكتاب كما ص٥١٠، وهذا الانحدار لم يعرف به «أبو أحمد العسكري»، وكتبه وكذلك كتب «أبي هلال العسكري»- ابن أخته - بعيدة كل البعد عن هذا الانحدار، إن هذا الاتحدار يتوافق مع ميول بعض المؤلفين في العصور المتأخرة، ومن أمثلة هذا الانحدار في الكتاب: «انكحوا ما طاب لكم من الملاح، واقطعوا العمرية أكل وشرب لا جناح. فهنيئًا لمن غلب عليه محبة البنات على البنين، وجود رهز اللهو على ... المقبقب السمين، وطوبي لمن لطم خدًا أسيلاً، وغازل طرفًا كحيلاً، وضم خصرًا نحيلاً، وركب... ثقيلاً، إن من جلس على أطراف قدميه وطعن....».

إن هذا الأسلوب الهابط، وهذا التوجه المذموم، وهذا المضمون السف لا يتسق كل ذلك مع تراث ءأبي أحمد العسكري»، ولا ما عرف عنه، وإنما يتسق مع مؤلفي العصور المتأخرة.

كل ذلك لم يلتفت إليه ناشرو الكتاب، والتفتوا

نصه، وأثبت هذه التراجم في نهاية الكتاب، وقام بعضهم بمراجعة الكتاب، وهكذا، ويؤكد ذلك أيضًا أنهم ترجموا لأعلام تشابهت أسماؤهم ليست هي الأعلام المقصودة في الكتاب، كما حدث في ترجمتهم «للبخاري، وغيره على ما سنوضح في السطور التالية.

٣- لأن مؤلف الكتاب أورد في ص ٣٤٧ أبياتًا أنشدها «ابن عساكر»، فقد ورد في هذه الصفحة ما نصه: وأنشد ابن عساكر:

العلمُ كُنسَزُ وذُخبرُ لا تنضاذَ ليه

تعمَ القرينُ إذا ما صاحبَ صاحبَا قَدُ يَجِمعُ الْرَءُ مِالاً ثِم يُسْلِبُه

عما قليل فيلقَى الذلُّ وَالْهُرُبَاء فهل من المعقول أن يروى «أبو أحمد المسكري» المتوفي ٢٨٢هـ عن «ابن عساكر» المتوفى عام ٥٧١هـ؟!، وتأمل الخلل في نظام القافية في البيت الأول، فقد جاءت مؤسسة بمكس البيت الثاني، وهذا خطأ والصواب أن تأتى القافية هكذا: «صحبا»، والبيتان لأبي الأسود الدوّلي في نور القبس ١٢.

٣- أورد المؤلف في ص ٢٨٠ ما نصه: وأنشد بن (كذا والصواب ابن) مكانس في أرجوزته: المعنذر بسالت حقيق والمجاز

خيرٌ مسن السوعسد بسلا إنجاز وهند الكريم ننشذ وتعجيل

ووعث الملشيم منطل وتعليل فما علاقة وأبي أحمد العسكري، المتوفى عام

٣٨٢هـ بـ «ابن مكانس، فخر الدين عبد الرحمن بن عبد الرزاق، المتوفى عام ٧٩٤هـ ؟١

٥- وأورد كذلك في ص ٤٥١ ما نصه: وأنشد ابن

إلى شيء آخر في منتهى الفرابة، استنتجوا منه نتيجة عجيبة، ألا وهي قيام والإبشيهي ت ٨٥٢ هـ ع بسرقة بعض مواد الكتاب العلمية ! قالوا في ذلك ص ٨: «فوجدنا أن صاحب المستطرف، شهاب الدين محمد بن أحمد الإبشيهي قد وقف على كتاب أبى أحمد المسكرى وأفاض فيه حتى اشتد عليه حرصه، وهيأه في روعه فانقض عليه دون أن يبرئ ذمته أمام محكمة التاريخ وميزان البحث المنهجي، فيسلك درب الأمانة العلمية بالإشارة إلى أسلافه ممن سبقوه إلى التأليف في مثل هذا الدرب من دروب التأليف، وخاصة ممن أخذ عنهم، وريما ظن الرجل أن طول العهد بينه وبين أبى أحمد المسكري قد طوى الأيام طيًّا، وذاكرتها أو أن طول المهد ينسى بعضه بعضًا... الأمر الذي جعلنا نشير آنفًا إلى أن طول العهد بين الرجلين دفع الآخر إلى الانقضاض على الأول، إذ يصل انفرق الزمنى بينهما إلى خمسمائة عام إلا اثنتين (كذا الخطأ النحوى،والصواب اثنين) وثلاثين

هكذا اتهم ناشرو الكتاب «الإبشيهي» بالسطو المسلح على كتاب «الحكم والأمثال» ولم يدروا أن مؤلف هذا الكتاب هو الناقل من «الإبشيهي» ومن غيره على ما سأوضح في البندين التاليين. 120

٦- اشتمال الكتاب على عدد غير ظيل من أشعار الألغاز، وممروف أن هذا النوع من الشعر ازدهر وانتشر في المصور المتأخرة، نجد هذا الشعر في باب خاص تحت عنوان: مفي الألفاز والأحاجي ص ٧٧٣-٣٧٧، ولا نجد مثل هذه الأبواب في الكتب المتقدمة ككتب أبي أحمد العسكري، وربيع الأبرار وغيرها.

 ٧- لورود مادة شعرية في كتب لا نجدها إلا في المصادر المتأخرة، منها هذا البيت الوارد في ص ١٥٧، هده:

وكيف يطيرُ المرء من غيرِ أجنح وليكن قطيرُ

قلت: وقفت على هذا البيت في كتاب حلية البشر في
تاريخ القرن الثالث عشر، ضمن رسالة كتبها الشاعر
الناش دعيد الباقي أفندي الفاروقي بن سليمان
الممريت ١٢٧٩هـ إلى صاحب الدولة الملامة
الفاضل دعيد اللطيف صبحي باشا ابن سامي باشاه،
ولم أقف عليه في الكتب المتقدمة، ومؤلف كتاب حلية
البشر وهو الشيخ دعيد الرزاق البيطار، ولد عام
(١٣٥٣هـ)، وتوفي عام (١٣٥٣هـ)، وهذا يدل على
تأخر تأليف كتاب «الحكم والأمثال».

 ٨- وأقول: إن الكتاب ليس لـ «أبي أحمد العسكري» للأدلة السبعة التي قدمتها، ولأن مؤلفه عمد إلى كتاب ه ربيع الأبرار للزمخشري، فلخصه، وأضاف إليه بعض الإضافات من بعض كتب «الشعاليي» مثل: «تحسين القبيح وتقبيح الحسن»، وكتاب: «المستطرف للإبشيهي»، وغير ذلك، ثم عمد إلى تلفيق نسبة الكتاب إلى «أبي أحمد المسكري» لينفق سوق هذا الكتاب، ويتم الترويج له لتوزيمه على نطاق واسم، ومعروف أن والزمخشري، مؤلف وربيع الأبرار، متوفى عام (٥٣٨هـ)، أي بعد وفاة أبى أحمد العسكري ب١٥٦هـ سنة، وتشكل المادة المأخوذة من كتاب وربيع الأبرار، في كتاب «الحكم والأمثال، حوالي ٨٥٪ من إجمالي مادة الكتاب برمتها، وليس ذلك فحسب، بل إن عناوين كتاب «الحكم والأمثال» هي العناوين المذكورة في كتاب «ربيع الأبرار، مع التدخل الضئيل في بعض الأبواب، إما بدمج بعضها في بعض، وإما بإدخال مادة في مادة الأبواب الأخرى، غير أن السمة السائدة في كتاب «الحكم والأمثال، هي الأخذ عن «ربيع الأبرار» مع محاوله الإبقاء على العناوين كما هي، والحفاظ على ترتيب المادة العلمية في الأبواب كما هي في دربيع الأبرار، فقد احتوى «ربيم الأبرار، على ٩٥ بابًا، واحتوى «الحكم والأمثال، على ٨٥ بابًا، وسأورد بعض عناوين الكتابين لنقف على أبعاد التماثل بينهما، ولولا خشية الإطالة لأتينا على فهرس الكتابين، ويكفينا من القلادة ما أحاما بالعنق: الوهم في النسبة النسبة وكمال الإخلال

الحكم والأمثاا

وهكذا تسير المناويين فكتاب والحكم والأمثال، على هذه الوتيرة من التشابه الشديد مع عناوين كتاب «ربيع الأبرار»، ولا يخرج التشابه عن هذا النمط إلا في مواطن لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة من عناوين احتوى عليها هذا الكتاب، ولما كان كتاب «الحكم والأمثال» يعد مختصرًا لـ «كتاب ربيع الأبرار مضافًا إليه بعض الإضافات فقد عمدت إلى مختصر «ربيع الأبرار» المسمى بروض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار «الؤلفه سحمد بن قاسم بن يعقوب ت ٩٠٤هـ والمطبوع في بولاق عام ١٢٧٩هـ، وتصفحته لأتبين هل كتاب، الحكم والأمثال، هو هذا الختصر، أو لا ؟ واتضح لي بعد مقارنة الكتابين أن كتاب «الحكم والأمثال،كتاب آخر غير هذا المختصر لاحتوائه على ما سبق أن أشرت إليه من انفراده ببعض المواد العلمية القليلة التي ريما لا نجدها في كتاب آخر غيره.

وأخلص مما سبق إلى أن كتاب والحكم والأمثال، ليس من تأليف وأبي أحمد المسكري»، وإنما هو من تأليف أحد الأشخاص لفقه من عدة كتب، أتى على رأسها كتاب وربيع الأبرار للزمخشري، - كما سبق أن أوضحت - ثم قام بنسبته لدأبي أحمد المسكري»، ولمل قادمات الأيام تكشف لنا عن هوية هذا الشخص، وعن الدي دفعه إلى مثل هذا التصرف المجيب. وزيادة في التثبت من الأمر طرحت على نفسي

وزيادة في التثبت من الأمر طرحت على نفسي هذا السؤال: ولم لا يكون كتاب «ربيع الأبرار» مأخوذًا من كتاب «أبي أحمد العسكري» الموسوم بدالحكم والأمثال» «والذي لا يزال في حكم المفقود حتى الآن؟ وعلى هذا تكون المادة المدرجة في كتاب «الحكم والأمثال» هي فعلا في الأساس من تجميع «أبي أحمد العسكري»، أضاف إليها «الزمخشري» بعض المواد العلمية، ونشرها تحت عنوان: «ربيع بعض المواد العلمية، ونشرها تحت عنوان: «ربيع

الأبراره ومن ثم رحت أتقصى الأمر فرجمت إلى مقدمة «ربيع الأبرار» لعلى أجد محققَى « ربيع الأبراراء فخطبعتيه الإيرانية والمصرية قد ذكرا كتاب «الحكم والأمثال» من مصادر «الزمخشري» في «ربيع الأبرار»، فلم أجد نصًّا منهما على ذلك، ولم أكتف بهذا، بل رحت أبحث عن اسم «أبي أحمد المسكرى، في دربيع الأبرار، فلم أجده مذكورًا ولو مرة واحدة، ولم أكتف بهذا أيضًا بل رحت أبحث عن مادة علمية وردت في كتاب «المصون لأبي أحمد المسكرى،، وتم تكرارها في «ربيع الأبرار، فلم أعثر على شيء يسترعى الانتباء أيضًا، ومن هنا أيقنت أن كتاب «الحكم والأمثال» ليس من مصادر «الزمخشري» في كتابه «ربيع الأبرار»، ولو كان من مصادره لما فات «الزمخشرى» التنويه بذلك في بعض صفحات الكتاب، وأيقنت أن مؤلف «الحكم والأمثال، هو شخص متأخر، عاش على وجه التحديد ما بين نهاية القرن التاسع والقرن الثالث عشر الهجريين، ونظام الخط الذي كتب به هذا الكتاب يؤكد ذلك أيضًا.

## كمال الإخلال في تحقيق كتاب الحكم والأمثال:

قلت: إن تحقيق هذا الكتاب على النعو الذي نشر به قد أساء إلى مادته إساءة بالغة، وأدى إلى تشويه صورته تشويها عظيمًا، بما تغلغل فيه من أخطاء يجف المداد من تسطيرها، ويكل الساعد عن تتقييهها، وهي متنوعة تنوعًا ملحوظًا، منها الأخطاء النحوية، والإملائية، والمروضية، وغير ذلك مما يتصل بصميم التحقيق كالتدخل في تحرير النص، وإقامته، وضبطه، وتقديمه كما أراده مؤلفه له، وتغريجه على مصادره، وغير ذلك من الأوهام التي أفسدت نص الكتاب إضادًا من الأوهام التي أفسدت نص الكتاب إضادًا كلم المراب وقد بدا لي في بداية الأمر أن أعالج كل ما

#### (١) الأوهام العروضية:

احتشدت في الكتاب الأوهام العروضية التي دلت دلالة بيئة على أن ناشري الكتاب لا يعرفون شيئًا البنة عن علم اسمه المروض، فكانوا يكتبون النثر على أنه شعر الجرد وقوفهم على السجع في آخر جمل هذا النثرا،وكانوا يكتبون الشعر على أنه نثر لأنه غير مسجوع لا، بل ذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك، فقد خلطوا الشمر بالنثر على أنه شعر، وخلطوا الأبيات ذوات الأوزان المختلفة والقوافي الختلفة، وراجوا ينسبونها لغير أصحابها، و راحوا كذلك يكتبون البيتين في بيت واحد، والأربعة أبيات في بيتين لعدم درايتهم بقواعد العروض الخليلي من ضرورة احتواء كل شطر على عدد معين من التفعيلات، هذا فضلاً عن إزجائهم عدداً لا حصر له من الأبيات المكسورة، كان بإمكانهم - استر تواضع ثقافتهم - مراجعة مصادر التراث العربي لتلافي هذه الأوهام، فمن

## (أ) كتابة الشعر على هيئة النثر؛

١ - ما ورد في ص ٣٨، حيث ورد القول التالي مكتوبًا كالنثر هكذا: «لا فخر فيما يزول، ولا غنى فيما لا يبقى، اقلت هذا شمر، من بحر المجتث، صواب كتابته هكذا:

## لا فسخسرُ فسيسمَسا يسزولُ ولا غسنَسى فسيسمَسا لا يُسيِّـــــُسَا

وما ورد في الصفحة نفسها مكتوبًا هكذا:
وما الدنيا بباقية لحي ولا حي على الدنيا بباقية
قلت: ليس هذا نثرًا هذا شعر من بحر الوافر،
صواب كتابته كما ورد في كتاب التدوين في أخبار
وهو بكل نسبة في حماسة الظرفاء / ۲۸۰ ورسالة
الصاهل والشاحج ص ٤٠٠، وهو وانهشل بن حري
لاميار ( / ۲۲، ورسالة بيريع الأبرار ( / ۲۲، وغيرها مع اختلاف يسير
عير رواية بعض الأنفاظ، ولو حرص ناشرو الكتاب
على تخريج الأشمار الواردة فيه على مصادرها
لكتبوا البيت على الوجه الصحيح. هكذا:

## وماالدنسيابيساقية لحي

ولا حسى عسلسى السدُّنسيسا بسبساقي ٣- وما ورد في ص ١٧٨ مكتوبًا هكذا: « وقال عبد الله بن طاهر: أهمل الخير ما استطمت وإن كان قليلاً فلن تحيط بكله ومتى تقمل الكثير من الخير إذا كنت تاركاً لأقله».

قلت: هذا شعر، صواب كتابته كما ورد في ربيع الأبرار ۱۸/۲، والتمثيل والمحاضرة ٤٢٣ أن يأتي مكذا.

المسعدل الخير مسيا أسستسطيعت

وان كان قليللاً فلن تحيط بكُلُ ومتى قضعال التكثيرُ من الخي

حرانا كسنت تساوكساً لأقسلسه
ولو أدرك السادة الناشرون أن هناك شاعرًا
عباسيًا اسمه دعبد الله بن طاهرت ١٣٠هـ لكتبوا
قوله على هيئة الشعر، وليس النثر، وهذان البيتان
استدركناهما على ديوانه، وعلى استدراك دهلال
ناجي، عليه.

٤- وورد في ص ١٤١ ما نصه: «وقال بعضهم
 فكم قد رأينا الدهر مِن أسد بالت عليه تُعالبُه».

افاق النفاقة والبرات ١١٥

والأمثال بين الوهم الا النسية. وكمال الإخلال

الحكم

.4

قلت: هذا بيت من المنسرح، ورد محرفًا في المخطوطة لم يصلحه الناشرون، والبيت ولدعبل- ويقال لفيره - ابن علي الخزاعي، ورد في ديوانه ٢٧٣ هكذا،

## فَكُم رَأْيِسًا فِي الْمُصْرِ مِنْ أَسَدٍ

بالت عَـلـى رَاْسِهِ ثَـعالِـــُ هُ ٥- وورد في ص ١٧١ ما نصه: «وكتب بعضهم إلى صديق له: إذا ما تقاطَعنا وَنَحنُّ بِبِكَدَةٍ، فَما فَضلُ قُربِ الدارِ مِنْها عَلَى البُّعد».

قلت: كذا كُتبِ هذا القول على أنه نشر، وهو بيت شعر من الطويل، ورد بلا نسبة في مصادر كثيرة منها ربيع الأبرار ٢٤٢/٢، وصوابه على ما ورد فيه، وفي غيره أن يأتي هكذا:

## إذا ما تُقاطَعنا وَنَحنُ بِيَلدَةٍ

قَما قَضَلُ قُربِ الدارِ مِنَا عَلَى البُعدِ؟
- وورد الإص ٢٠٠ ما نصله: «وقال أبو العتاهية:علمت يا مجاشع بن مسعدة أن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة».

قات: كذا كُتِب هذا الرجز كما يكتب النثر، والصواب أن يكتب كما ورد في ربيع الأبرار ٣٢٦/٢ وغيرهما هكذا:

## علمتُ يا مُجَاشعَ بن مُسْعدةُ

أن الشــيابَ والــفـراغُ والجِدَة ولو عرف الناشرون أن في موكب شعرنا العربي شاعرًا اسمه «أبو العتامية» ولاد عام ١٣٠هـ، وتوفي عام ٢١١هـ، وطبح ديوانه مرازًا، أفضلها طبعة «شكري فيصل»، اشتهر هذا الشاعر بالزهد والحكمة لما كتبوا رجزه هذا كما يكتب النثرا.

٧- وورد في ص ٢٢٢ النص التالي مكتوبًا هكذا:
 مقال آخر: ألا قل للذي لم يهده الله إلى نفعي لئن
 أخطأت في مدحك ما أخطأت في منعي لقد أنزلت

حاجاتي بواد غير ذي زرعه.

كذا كُتب النص كما يكتب النثر ( هلت: هذا نص شعري ( يلزم كتابته كما ورد في ربيع الأبرار / ٤٢٤ منسوبًا إلى «إسماعيل بن قطري القراطيسي» قاله في «الفضل بن الربيع»، وكما ورد البيتان الثاني والثالث في ديوان ابن الروسيء / ١٥٥٧منسويين إليه ،وانظر ما به من مصادر:

ألا قبل ليسبلسدي لم يسسه دو السلكة إلى نَسفُ عِسي ليكن أخيطانُ عُ مسدحي

كَ مِنَا أَخِيطَانَ فِي مَنْسَفِي المقدد أنسزات خَسَاجُسَاتِسِي

بــــــواد غــــير دي نرع ٨- وورد في ص ٣٩٥ القول التالي مكتوبًا هكذا: «عقله عقل طائر وهو في خلقه الجمل».

قلت: هذا شمر كتبه الناشرون على هيئة النثر! والصواب أن يكتب كما ورد في ربيع الأبرار ٣/ ٣٥٨ مكذا:

٩- وورد في ص ٣٥٤ القول التالي مكتوبًا هكذا: «سلمة بن شقيق: العير عير وإن صيفت خلاخله من الزبرجد والمرجان والذهب».

وقال غيره: الليث ليث وإن جزت براثته ،والكلب كلب وإن طوقته ذهبا ءأ. هـ

قلت: هذا شعر كتب على هيئة النثر ( وصواب كتابته - على ما ورد الأول منهما في ربيع الأبرار ٢٦/٤ ( طد المعراق )، والشاني في الشدكرة الحمدونية ٢٥١/٢ - أن يأتي هكذا:» سلمة بن شقيق:

السعيرُ عيرٌ وإن صيفتُ خَملاخلُه

مسن السرّيسرجيد والمرجيان والسدّهب وقال غيره:

السلسيثُ لسيثٌ وإن جسزتُ بسرائستُه

والـكلبُ كلبُ وإن طوقتُ دَهَا أَبُو أحمد ١٠- وورد في من ٢٧٠ ما نصه: «وقال أبو أحمد التمامي (الصواب: اليمامي):غالبت كل شديدة فغلبتها والفقر غالبني فأصبح غالبي إن أبده أفتضح، وإن لم أبده أقتل فقيح وجهه من صاحبه. قلت: هذا شعر، وليس نثرًا، والصواب أن يكتب

هكذا كما ورد في يتيمة الدهر ١٩٥/٤:

غَالَبِتُ كُلُّ شَّدِيدةٍ فَعَلَبِتُهَا والفِسِّرُ عَالَبِنَى فَأْصِبِحَ غَالَبِي

إن أبسدهِ يستفضح وإن ثم أبسدهِ

يـقــتــلُ فـقــيّــغُ وجـهُهُ مَـنُ صــاحبِ ١١ - وورد في ص ٢٧٨ ما نصه: «أرى اثثين إذا عُنّا فخيرٌ منهما الموتُ فقيرٌ ما له زهدٌ وأعمى ما له صوت».

قلت: هذا شعر من بحر الهزج:ينسب للصور الفقيه في كثير من مصادر التراث العربي، وهو له في ديوانه ۲۹۱ هكذا:

واث<u>نانِ من الن</u>اس ح<u>قيقً</u> بهما الموثُ

ف قیرٌ م ال ه تَ قُ وَی واعدم می ما لیه صوتُ

(ب) كتابة النثر على هيئة الشعر:

١- ومن أمثلة ذلك ما ورد في ص ٢٨٠:

كذا كُتِبَ هذا القول المأثور على أنه شعر، والحقيقة أنه نثر، لذا فكتابته الصحيحة هي: 
«العذر الجميل أحسن من المطل الطويل»، ووردت هذه المقولة في ربيع الأبرار ۴۹۸/۲، والبحسائر والنخائر ۲/۳، ويقيتها: «فإن أردت الإنمام فانجح، وإن تعذرت الحاجة فأفصح»، وهذا من النقص في الأصل المخطوط الذي يلزم إتمامه في الهوامش، ولكن أين ناشرو الكتاب من كل ذلك ١٤. 
٢ - وكتب في ص ٢٥٤ النثر التالي - لأنه مسجوع - كما يكتب الشعر، إذ ورد هكذا: «قال أبو بكر

إني الأغسارُ عسلس الأدب السكسريم

الخوارزمي:

من المتأدب الله عنه على هذه الصورة، هذا نشر، ورد في ربيع الأبرار ١٩٩/٣ منسورة، هذا نشر، ورد في ربيع الأبرار ١٩٩/٣ منسوبًا لأبي بكر الخوارزمي، ضمن قطعة نشرية هي: ديجب أن تجمل المنع صوانه، والمين بل القلب مكانه، فإن الفيرة على الكتب من المكارم، وهي أخت الفيرة على المحارم، وإني لأحسد على الورقة من لا أحسد على البدرة، وأغار على الأدب الكريم من لا أحسد على البدرة، وأغار على الأدب الكريم من المتأدب اللئيم».

٣٦٠ وورد في ص ٣٦٣ النثر التالي مكتوبًا على
 هيئة الشمر هكذا:

النثرُ يتطايرُ تطايرُ الشررُ

بقاء النقش في الحجر».

والنظمُ يبقى بقاءَ النقش قالحَجُرُ قلت: هذا نثر، ورد في التمثيل والمحاضرة ١٨٧، وغيره منسوبًا للصاحب بن عباد، لذا يلزم كتابته هكذا: «النثر يتطاير تطاير الشرر، والنظم يبقى

٤- وورد في ص ٣٨٨ القول التالي هكذا: «وقال أخر:

آفاق الثقافة والتراث 110

كتأب الحكم والأمثال بين الوهم الإ النسية، وكمال

الإخلال

رقابوس،: كُلُّ غُم إِلَى اتحسارُ

وكال عال إلى انسحار

قلت: هذا نثر، وليس شعرًا، فلا يصح كتابته على الصورة السابقة، وقابوس هذا هو، قابوس بن وشمكير «الملقب بشمس المالي أمير الجبال،ويلاد ما وراء النهر، اتصف بقوة الإرادة، ورباطة الجأش، وشدة البأس، وترجمته ونثره في يتيمة الدهر ٤/٩٥ – ٦١، ورسائله النثرية صدرت عن المكتبة العربية – بيروت، وما بعد اسم قابوس هو قوله النثري، وهذا القول منسوب إليه في بينية الدهر ٤/٢، والتمثيل والمحاضرة ١٤٠، وربيح

١- وورد في ص ٢٨٩ النثر التالي مكتوبًا كالشعر هكذا: وكتب أبو بكر الخوارزمي إلى أخ رزئ في شيء من ماله:

الحمدُ لله الذي ابتلى إلا الصغير، وهو الثالُ

وعافى الكبير وهوالجمال

ولا عَارَ إِنْ زَالَتُ عَـِنَ الْحَرُّ نِـعَمِـةً

ولـكـنُ عاراً أن يـزولُ الـتـجـملُ الناشرون الشعر بالنثر، وكتبوه على أنه شعر، ونسبوه لأبي بكر الخوارزمي، والصواب أن السطر الأول نثر لأبي بكر الخوارزمي، وليس شعرًا، لذا يكتب كما يكتب النثر، أما البيت الثاني فهو شعر خالص من بحر الطويل، لذا يجب كتابته كما يكتب الشعر، وهو لعلى بن الجهم في ديوانه ص ١٧٢، وإن عجبت على الوجه الصحيح في الكتاب ذاته ص ١٧٢، إذ على الوجه الصحيح في الكتاب ذاته ص ٢٨٠، إذ ورد في المخطوطة مكتوبًا على الوجه الصحيح، والخلاصة هي: يجب كتابة السطر الأول هكذا: «الحمد لله الذي ابتلى في الصغير، وهو المال «الحمد لله الذي ابتلى في الصغير، وهو المال «وعاقى في الكبير، وهو الجمال»، ولو رجع المحقون

إلى كتاب ربيع الأبرار ٢٣٣/١ لوجدوا فيه الكتابة على وجهها الصحيح 1.

٦- وورد في ص ٤٠٦ النثر التالي مكتوبًا هكذا:
 وأنشد بمضهم:

أراجيفُ تساقطتُ ففرقتُ الفكرُ عن اجتماعهِ

الصدر بعد اتساعه».

وضاق لها الصدر بعد اتساعه قلت ليس هذا بشعر، هذا نثر، ورد في ربيع الأجرار ٢٧/٣، ويجب كتابته هكذا: «أراجيف تساقطت فقرقت المتكر عن اجتماعه، وضاق لها

٧- وورد في ص ٨٢ ما نصه: «أنشد ابن المعتز:
 تــنن الأشــــاه المعتبياة المعتبير

حستى يكون الهلاك في المديير، كذا كتب الناشرون قول ابن المعتز على أنه شعر، وقالوا في ص ٥٥٠ لم نفر عليه فيما توفر لدينا من مراجع لا قلت: ليس هذا من الشعر في شيء، هذا نثر صرف، لذا يلزم كتابته كما ورد في ربيع الأبرار ( ٢٠٠ مكذا:

وتذل الأشياء للتقدير حتى يصير الهلاك في التدبير».

٨- وورد في ص ٢٥٠ النثر التالي مكتوبًا هكذا:
 وقال مطرف:

لأن أعافا فالمكر

أحباً إليَّ مسن أن أيستلسى فسأصيرُ وتنظرتُ عِلَّالخيرِ الدي لا شرُفيه

قلَم أرّ مدل المصافعة والشكر كذا كتب الناشرون هذا القول النثري على أنه شعر، لأن هذا النثر ورد مسجوعًا في المخطوطة ا قلت: ليس فيه من الشعر شيء هذا نثر خالص، وتأمل الخطأ الإملائي في أعافا، وتأمل إهمالهما

الإخلال

تخريج هذا النص على مصدره، فهوي ربيع الأبرار ٢٠٥/٦، وعلى أية حال فصواب كتابة القول السابق هكذا: «لئن أعافى فأشكر أحب إلي من أن ابتلى فأصبر، ونظرت في الخير الذي لا شر فيه فلم

(ج) الأوهام في كتابة الأبيات،

أر مثل المعافاة والشكر».

 ١ ومن أمثلة ذلك ما ورد في ص١٩٦، إذ ورد الشعر التالي مكتوبًا هكذا:

يـَا مُـُعْرِضاً إِذْ رَأَنِي لِمَا رَأَنِي صَـرِيـوا كُمُ قَد رأيتُ بِصِيراً أَعُمِي، وأَعُمَى بِصِيرا

كذا كتب الناشرون هذا الشعر على النحو السابق، وهي كتابة بهيدة عن الصواب، ومجانبة لأنساق الشعر، والصواب أن يكتب هذا الشعر على النحو التالي، الذي ورد عليه في تحسين القبيح وتقبيح الحسن 29، وربيع الأبرار 47/٤ (ط. العراق)، وديوان منصور الفقيه 3-٢؛

يـــــا مُــــفـــرضــــــأ إذ رآنِــــي 1ـــا رآني صــــــــريـــــــــرا

ت: قات خات أكسنيرا وورد في الصفحة نفسها، وفي ص ٢٠٠ أربعة أبيات فافية، كتب الناشرون كل بينين في بيت واحد في منن الكتاب، ثم عادوا وكتبوا الأبيات على الوجه الصحيح في هوامش الكتاب المثبتة في نهايته.

٢- وورد في ص ٤٣٤ ما نصه: قال عمرو ابن معد
 كوب:

ليس الجمالُ بمغزر فاعلم وإن رُدّيت بُرها إِنَّ الجمالُ معادنٌ وَمَثَاقبٌ أُورَكنُ مَجدا كذا كتب الناشرون هذا الشعر في بيت واحد ا،

كذا كتب الناشرون هذا الشعر في بيت واحد 1، والصواب أن يكتب في بيتين، لأنه من مجزوء الكامل، ولو رجعوا إلى ديوان الشاعر ص ٧٩ لكتبوا الشعر على الوجه الصحيح، ولأدركوا أن الشعر من قصيدة في ١٧ بيتًا:

الحمالُ بمنسزدٍ

فاعاد من أَدْيثُ بُرِوا إِنَّ الْجِمِــــالُّ مِــــعادِنٌ

وَمَــــنَــاقَبُ أَورَثـــنَ مَـــجدا ٣- وورد في مناد الشعر التالي مكتوبًا هكذا:

٣- وورد في صفح 022 الشمر التالي مكتوباً ه سيدي خذ في أتانا عن باب الأصفهان

صحرني برقاها وثناياها الحسان ويخدين أسيلين وجيد الشيضران

فيها مت ولو عشت بها طال هوان هذا الشمر من مجزوء الرمل، ولو وافقنا الناشرين على كتابته على هذا النحو لكان لبحر الرمل أربع تقميلات في كل شطر وهذا مخالف لقواعد علم المروض، ولو رجع الناشرون إلى ربيع الإبراز ٤٠٦/٤ ( ط. المراق) لوقفوا على الأبيات كلملة وقصتها، ولنقلوا الأبيات على وجهها الصحيح بعيدة عن التحريف المشين، والاضطراب الحاصل في وزنها ومناها، ولأدرجوها هكذا:

سييدي خدة بدي أتصانسا عضد بداب الإصيدهانِدي

ســحرتـــنِــي بُـــرُقـــاهـــا وتـــــــنايـــــاهــــــا الحسان

وبحدين أسيسسي

ن وجيد الشيد في ران

ول\_\_\_\_هاإذن ذراع

ف ب ه امثُ واسوعث تُ ب ها طالُ هـ وَالِي عِيْ

٤- وورد في ص ٤٤٩ الشعر التالي مكتوبا هكذا:
 توق شرب الماء في خمسة فإنها جالبة للسقام

عقب حمامك والنوم والإعيام والباه وأكل الطعام كذا كتب الناشرون هذا الشعر في بيت واحد على هذا النحو، وهو من بحر السريم، ويكون هذا الشعر بيتين، وليس بيتًا واحدًا كما أوردوم، لذا يكتب على النحو التالى:

تسوق شسربَ المَاءِ فِي خَسِمسةِ

ف أنها جالبة الشقام عقيبُ حمامك والنُّوم وال

إعسياء والسام وأكل السطّ عَامِ

عَسمسِيتُ حَسِيبَيْسا وَالسَّدُّكِي مِسْنَ السَّمِسِي

كذا كتب هذا الشطر على أنه بيت تام، هذا عدا ما فيه من التصحيف والتحريف اللذين غيرا وجه معناه، فالصواب أن المكتوب آنفًا شطر بيت من الطويل، لم ينص الناشرون على تمامه، وورد البيت بتمامه ضمن مقطعة مكونة من أربعة أبيات لبشار بن برد في ديوانه ١٥٨/٤ هكذا:

عُميتُ جَنيناً وَالذَّكاءُ مِنَ العَمى

فَجِئْتُ عُجِيبَ الظَّنُّ لِلعِلْمِ مُعَقِلاً

(د) كسر الأبيات:

١- ومن أمثلة ذلك ما ورد في ص ١٢٨، حيث
 ورد البيت التالي هكذا:

لن يصحبُ الإنسانُ من قبل موته

ومن بُ عده الا البدي كان يَحْمَلُ كُون مَلْ بالوزن - في الخرم - وهو غير مخل بالوزن - في بداية هذا البيت من ناشري الكتاب، والصواب أن يكتب البيت - على الأفضل - بلا خرم هكذا: «ولن، كما ورد في ربيع الأبرار ٢/ ٢٦، وغيره من الصادر.

٢- وورد في ص ١٨١ البيت التالي هكذا:

أرى السيرُ ٤٠ البالادِ أَعْنَى مَعَاهُ وأَ

وثم أزَ مَسنُ أَجُدَى عليه قد مودُ البيت مكسور، ولكي يستقيم البيت لابد من كتابة كلمة البلاد هكذا: «البلدان» كما وردت في ربيع الأبرار ٢/٩٤/٢.

٣- وورد في ص ١٩٥ البيت التالي هكذا:

فلو فهمَ النَّاسُ التَّلاقي وحسنهُ

تحبوا من أجل الشّلاقي الشّفرُقُ هذا البيت من الطويل، وهو على هذا النحو مكسور في صدر شطره الثاني،والصواب أن تكتب كلمة «لحبوا» هكذا: «لحبب» كما وردت في الزهرة ٢١-/١، وانظر ما بهامشه من مصادر.

٤- وورد في ص ٢٣٧ البيت التالي:

ما أحسنَ الصَّيرَ فِي مَواطِيهِ

والصيرُ بلا كسل مسواطسن حسسنُ هذا البيت مكسور في شطره الثاني، ولكي يأتي مستقيمًا تكتب كلمة «مواطن» هكذا: «موطن»، وكذا ورد في المصرح بعد الشدة ١٣/٥، وغيره مسن المصادر.

٥- وورد في ص ٣٢٠ البيت التالي مكتوبًا هكذا:
 خيراً وكلم على نيئه

ستشاله مشي برغم الخاسد

البيت مكسور في شطره الأول بسبب سقوط كلمة «رأيت» بعد كلمة «خيرًا».

٤- وورد في ص ٣٨٨ الشعر التالي مكتوبًا هكذا:
 ربما تُكرَهُ الشفوسُ من الأمر له

فُــرُجَــةُ كَــحَـــلُ الــمــقـــالِ إن تكن منيتي على قطرة الله

حسنسيسفا فسإنى لا أبسالي

هذان البيتان من الخفيف، كتبهما الناشرون على الصورة السابقة، وهي كتابة مضطربة، فهما مدوران، ولم يكتبا كذلك، والثاني منهما مكسور، وصواب كتابتهما - كما وردا في ربيع الأبرار ٣/ ٢٤٨، وغيرهما هي:

ريما تُسكسرَهُ السنسفوسُ مِسنَ الأم

رِ لَـه فُـرْجَـةٌ كَـحَـلٌ الـعـقـالِ إن تـكـن مـنيـتـي علـى فطرة الـا

مه حسني في أهان لا أبالي والبيت الأول ينسب لبعض الشعراء، منهم إبراهيم بن العباس الصولي في ديوانه ٢٢٠، ولأمية بن أبي الصلت في ديوانه ٢٦٠، ولأمية بن أبي الصلت في ديوانه ٢٦٠،

٥- وورد في ص ٤٠٧ البيت التالي:

لا يكذبُ المرءُ إلا من سَخَافتِه

أو عادة السّوه و قلل الأدب هذا البيت مكسور، وصوابه أن يأتي هكذا كما ورد في التعثيل والمحاضرة ٤٤٨:

لا يسكنان المرة إلا مسن مُسهَانَةٍ إِ

أو عــادةِ السّــوءِ أو مــن قــلَــةِ الأدب والمجيب في الأمر أن ناشري الكتاب كتبوا الرواية الصحيحة للبيت في هوامشهم في آخر

الكتاب ص ٦٣٧، والأمثلة على ذلك كثيرة جداً، ويكفى من السوار ما أحاط بالمصم.

(ه) خلط الأبيات المختلفة الوزن والقافية ونسبتها إلى غير أصحابها:

۱- ومن نماذج ذلك ما ورد في ص ٤٨٢ ما
 نصه: «ثم أنشد:

ما غَاضُ دُم عَنِي عِنْدُ ثَارِكَة إلا جُفَاتُكُ ثَائِكُ ثَائِكُ الْمُبْعِدَا

رُّهُ عَسْبِي حياةُ الله من كل ميْت وَحَسْبِي بي بيقاءُ الله من كل هالك وَحَسْبِي بِيقاءُ الله من كلُ هالك

كذا خلط الناشرون البيت الأول - وهو من الكويل - على الكامل - بالبيت الثاني - وهو من الكويل - على الرغم من اختلاف القافية فيهما أيضًا وتركوا البيتين دون تحرير نسبة «فائبيت الأول لعلي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - في ديوانه ٢٧، والبيت الثاني لمحمد بن يوسف في النمازي والمراثي ٢٠٠.

وعكس ذلك ما أورده الناشرون ص ٤٥٥، فقد أوردوا الشعر التألي هكذا:

حقُّ العيادة يومُ بحدُ يومين وخلسةُ مثلُ خلسِ اللَّخطِ بالعينِ وقال الآخر:

لا تبرمــنُ عَـلـيــلاً فِي مُـسَـاءَلَـة يـكـفيكَ مـن ذاك تَـسُـألُ بُحَـرُفين

ت ... هذا الشعر من مقطمة واحدة لشاعر واحدة لشاعر واحد، كما ورد في ربيع الأبرار \$/ ١٣٢ (ط. المراق) هكذا:

يكفيك من ذاك تسأل بحرفين

آفاق الثقافة والتراث ١٢١

كتاب الحكم والأمثال بين الوهم في النسبة، وكمال

الإخلال

(٢) الأوهام الإملائية والنحوية:

وقع في الكتاب عدد غير قليل من الأوهام الإملاثية، والنحوية،كان من المكن تداركها بعدد من الوسائل آخرها تخريج مادة الكتاب على مصادرها،وهذه طائفة من الأمثلة على ذلك: ١- ورد البيت التالي في ص ٢٢٧ مكتوبًا هكذا:

إنَّــي نــــذرتُ إذا رأيـــتُــكَ قـــادِمــاً أرضَ الـــــعِــــرَاقِ وأنتَ ذوا وَفــــــرِ

والصواب: «ذو وفر».

٢- ص ١٤٧ ورد في هذه الصفحة: بمعول لا ينبوا»،
 والصواب: «لا ينبو» دون ألف.

٣- ص ١٧٢ كتبت كلمة «الفلاة» في البيت الأول في
 الصفحة «بالفلات».

٤- ص ۱۹۱ كتبت كلمة «نأى» بمعنى « بَعُد، هكذا:
 «نأء».

٥- ص ٢٠٥ كتب الفعل «وتَّى» في البيت الأول من الصفحة هكذا: «ولا ».

١- ومن الأخطاء النحوية ما أورده الناشرون في ص
 ١٧٢ . حيث أوردوا البيت التالي هكذا:

لَتُصَلِّينَ على النَّبِيِّ مُحَمُّدٍ

وَلَــــ مِــ الأَنْ ذَرَاهـــم حِــجــري والصواب أن يــ أتي هكذا «دراهـمًا» بصرف «دراهـم، للضرورة الشعرية، والبيت من بحر الكامل، وهكذا ورد في الأغاني، ١٠/ ٢٥٣ وغيره من المصادر:

لَتُصَلِّينَ على النَّبِيُّ مُحَمَّدٍ

وَلَــــُــمــلاَنَّ فَرَاهــمــاً حِــجــري ٢ أورد الناشرون في من ٥٠١ البيت التالي هكذا: لا تــاَهــُــنَّ عــلــي الـنساء أخــي أخــاً

لا سامس على الساء أحي أحا ما قالرجال عَلَى النساء أمِينُ والصواب أن يكتب هكذا، كما ورد في ربيع الأبرار ٢٨٥/٤ (ط. العراق)، وديوان علي بن أبي طالب ٤٦١ باختلاف يسير في الرواية: لا تــأمننُ عــلــى الــنســاء أخــاً أخ

ما الخالس كان على السنساء أمينُ ٣- ورد لخ ص ٤٠٦ ما نصه: «إذا سمعت العرب حديث لا أصل له قالوا حديث خرافية».

والصواب أن يأتي القول هكذا: «حديثًا... حديث خرافة».

## (٢) التحريف لإ أسماء الأعلام:

ومن الأوهام التي أدت إلى تشويه الكتاب، وتوازي معانيه، وغياب مقاصده ما أورده الناشرون من تحريف لحق طائفة من أسماء الأشخاص، يأتي يخ مقدمتهم الشعراء، وكان من المكن تجنب الوقوع في هذه التحريفات وإيراد أسماء الشعراء على وجهها الصحيح لو استقصى ناشرو الكتاب مصادر تخريج مادته العلمية، وأخذوا أنفسهم بالترجمة للشعراء، وهذه أمثلة على ما وقع في بعض الأمماء من تحريفات:

| اثصواب                                                                                                                                                                                                                                                                     | الخطأ                      | تحديد الخطأ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| ابن أبي عيينة، وهناك بعض الشعراء بهذا الاسم منهم: أبو عيينة بن أبي عيينة، وعبد<br>الله بن أبي عيينة.                                                                                                                                                                       | ابن عیینة                  | ص ۵۲ س ۳    |
| الحمدوني، شاعر عباسي مشهور، وهو صاحب الأشمار الطريفة الشهورة في الطيلسان<br>له ديوان شعر، نهض بجمعه وتحقيقه محمد جبار المبيد في كتابه شعراء بصريون<br>المشور في بنداد، وجمعه أيضًا أحمد التجدي في المورد مج ٢، ع٣، ١٩٧٢ واستدرك<br>على نفسه في المجلة ذاتها عام ١٩٧٥، ع ١. | الحمداني                   | ص ۷۱ س ۱۱   |
| عمير بن جعيل التغلبي: أحد شعراء تغلب، مذكور في قواعد الشعر لثعلب ٢٨.ومعجم<br>الشعراء ٧٥. وما به من مصادر ص ٥٥٥.                                                                                                                                                            | عمير بن<br>جميل<br>الثعلبي | ص ۱٤۲ س     |
| المغيرة بن حيناء (ت٩١ هـ): شاعر أموي مشهور جمع شعره نوري حمودي القيسي،<br>وكتب في مقدمته تدريعًا بالشاعر                                                                                                                                                                   | المغيرة بن<br>حيان         | ص ۱٤٢ س ٥   |
| المدل البكري: كما ورد 4 ربيع الأبرار ٣٤٦/١                                                                                                                                                                                                                                 | المدل<br>البكري            | ص۲۲۷        |
| محمد بن بثير الخارجي (ت -٦٣هـ): وهو غير محمد بن يسير، وكلاهما له ديوان<br>مجموع، ونشر شعر ابر بشير أكثر من مرة، منها نشرة محمد خير البقاعي وعرف هيه<br>بالشاعر، والشعر الوارد في هذه الصفحة أخل به ديوانه بلد. البقاعي، وهو له في<br>اللطائف والظرائف ١٩٠٠.                | محمد بن<br>بشائر           | ص۲۳۵ س ۸    |
| أسرم بن حميد: كما لِهُ ربيع الأبرار١/ ٤٥٠                                                                                                                                                                                                                                  | ضر بن<br>حمید              | ص7٠٤        |
| أبو يعقوب الخريمي: شاعر عباسي مشهور توقيّ ٢١٢هـ جمع شعره علي جواد الطاهر،<br>وترجمته في مقدمة ديوانه، ولنا استدراك على هذا الديوان، ولغيرنا بعض<br>الاستدراكات                                                                                                             | أبويعقوب<br>الخزيمي        | ص ٤١١س ١٠   |
| أبو أحمد اليمامي البوشنجي كما في يتيمة الدهر ٢/٤ وانظر بحثنا حرية التعبير في<br>القرن الرابع الهجري: شعراء بخارى أنموذجًا ، وخاص الخاص ١٨٠، وحماسة<br>الظرفاء ٢٩٢١.                                                                                                        | أبو أحمد<br>التمامي        | ص ٤٧٢ س ١   |
| النمر بن تولب (ت 16هـ): شاعر مشهور جمع شعره أول مرة نوري القيسي ونشره<br>مرتين، ونشره أيضًا محمد نبيل طريفي بزيادة بيت واحد 1، ولذا نقد لهاتين<br>النشرتين.                                                                                                                | النمر بن<br>قولب           | ص٤٦٠        |

والأمثال الوهم يا

(٤) سوء قراءة النص الخطوط؛

لعل أهم سمة ظهرت لي وأنا أقرأ هذا الكتاب تكمن فيعدم إجادة ناشريه فراءة نص المخطوطة، وهذا ناتج عن عدم التمرس بقراءة النصوص المخطوطة، وقد حدا بهم هذا الأمر إلى قراءتهم كثير من الكلمات على غير وجهها الصحيح، وبذلك توارى معناها، وغاب القصد من ورائها، ونتج الفموض في نص الكتاب، ولم يتسع أمامنا المقام الآن لإزجاء كل ما وهموا في قراءته من كلمات، وحسبنا هنا أن نشير إلى عدة أمثلة، تؤكد ما ندهب إليه، فمن ذلك:

١- أورد الشاشرون الحديث الشريف الشالي هكذا: «لو يعلم الناس برحمة الله للمسافر لأصبح الثاس على ظهر سفرات الله،

فما معنى سفرات الله ؟ الصواب هكذا: «لو يعلم الناس برحمة الله للمسافر لأصبح الناس على ظهر سفر، إن الله بالمسافر رحيم»، وكذا ورد الحديث في التذكرة الحمدونية 4/2.

٣- ع ص ٣٣٥: أورد الناشرون المثل الشالي هكذا: مومن أمثالهم: أشفل من دار التحيين!

قلت هذا أثر من آثار سوء القراءة، ولو رجع الناشرون إلى كتب الأمشال لتوثيق هذا المثل لتداركوا هذا الخطأ، وستروا هذا السوء، خاصة وأن جامع الكتاب قال: ومن أمثالهم فكان عليهم أن يرجعوا إلى كتب الأمثال لتخريج المثل، وعلى المموم فالمثل كما أحفظه، ويحفظه غيري كثير من النَّاس هو: «أشغل من ذات النَّحيين»، وورد هذا المثل في أكثر كتب الأمثال، فهو في ثمار القلوب ٢٣٥، ٢٩٣، ومجمع الأمثال ١/٠١٠.

٣- يخ ص ٢٠٤: أوردوا البيت التالي هكذا: لم أقل للشباب لا كنف الله 

زائسراً لم يسزل مسقسيسماً إلى أن

سنور الصنحنف بسالندتسوب تكؤلأ

كذا وقع البيت الأول مضطربًا - كما نرى -ومكتوبًا على غير التدوير،وكذا وقع التحريف في البيت الثاني، ومرجعه سوء القراءة، وصواب قراءة

البيتين كما وردا في ربيع الأبرار ٣٢٢/٢ هي: أنم أقل للشباب في كنهال

زائسراً لم يسزل مسقسيسماً إلى أن

سَـوَّدُ الصـحـفُ بِـالـدُنـوبِ وَوَتَّـى ٤- في ص ٢٢١: قرأ الناشرون البيت التالي

ووردت بنحسرا ظلاميتنا مستبدئينا

فبرددت ذأبوي شنبه تنتقعقع وصواب قراءته على ما وردية ربيع الأبرار ۲/۲۲ هي:

ووردت بنحسرا ظلاميشنا مستندفيشنا فرددت دُلوي شنه بتضمقع

٥- يخ ص ٢٣٥: قرأ الناشرون النص التالي هكذا: وقدالت أعرابية في ميت لهذا: يا هشيم....فقيل لها هل للأمن عوض، فقالت: نعم ثواب الله، ونعم العوض الآخرة من الدنياءا.

وهنده قراءة غير دقيقة، والصواب ديا أم الهيثم فهل لك منه عوض، كما ورد في ربيع الأبرار ٤/١٨٤ (ط. العراق).

٩- في ص ٢٧٢: قرأ الناشرون البيت التالي على

## نَـزُورُكم لا نـؤاخذُكم بحَضوتكم

كذا وقعت القراءة والكتابة، والصواب أن يأتي هكذا كما ورد في ربيع الأبرار٢/٢٦ مع اختلاف يسير في الرواية:

## نَـزُورُكُم لا نـوَاخـدُكُم بـجـضـوتـكم

إن المحبُّ إذا مسا ثم يسستسرّر زارًا ٧- ي ص ٢٩٤: قرأ الناشرون البيت التالي هكذا: وطال انتظاري عطفت الرّحم منكم

لسيسرجع بسكم والعماد قسريب كذا جاء البيت بالخطأ الإملائي في كتابة كلمة «عطفة»، والبعد عن الدقة في قراءة كلمة « حلم»، والصواب أن يأتي هكذا:

طال انتظاري عطفة الرّحم منكم لسيسر جسع حسلسم والمساد قسريب

٨- يخ ص ٢٩٤: ورد البيت التالي هكذا:

لا يسيسلم المجدّ أقسوامٌ وإن كسرُّمُسوا

خستسي يسدلسوا وإن عسزوا الأقسوام لم يخرج الناشرون هذا البيت،ولم ينسبوه إلى قائله، وهو لابن عائشة في بهجة المجالس ٢٠٥/١، وصواب قراءته هي: «عزوا لأقوام»، وإن تعجب فعجب أن تجد البيت مكررًا على الوجه الصحيح في الكتاب ص ٣٤٠ دون تنبيه من الناشرين إلى

٩- في ص ٥٣٨: قرأ الناشرون البيت التالي هكذا: للهذائبا مِنَ القُلُوبِ مَكَانًا

وحقيق يحي الإنسان هذا البيت من الخفيف، وهو مضطرب وزنًا ومعنى على هذه القراءة، والصواب أن يأتي هكذا

كما ورد في التمثيل والمحاضرة ٤٦٨:

للشنايا من القلوب مكانً

وحقيق بحبها الإنسان ١٠ - وورد في الصفحة نفسها البيت التألى

إنّ السهديّسة حسلسة

كالشحر تخلب القلوبا هذا البيت من مجزوء الكامل وكذا ورد مضطربًا بسبب سوء قراءته، وصوابه هكذا كما ورد في التمثيل والمحاضرة ٢٦٨:

إنّ السهديَّة حاسوةٌ كالشحريختاب القلوبا

كما كتب البيت الثالث بعده غير مدور، وهو مدور، وفي الكتاب عشرات المواضع المشابهة لهذا ا ١١- وقرأ الناشرون في الصفحة التالية البيت

كتاب

الحكم

والأمثال

بين

الوهم 💃

الثسية

وكمال

الإخاذل

التالي هكذا: تسزرعُ يلا السقسلسوبِ هسوىُ وودادًا

وتُكُسُّ وهمم إذا حضَروا جَمَالا والصواب أن يأتى هكذا كما وردية الفرر والمرر ٤٥٠، ولم يحرر الناشرون نسبته، وهو لأبي المتامية في ديوانه ٦٠٨ هكذا:

وتزرعُ لِلا السقسلوبُ هسوىٌ وَوُدًّا وتُكُسُّوهم إذا خَضَروا جَمَالا ١٢ - ين ص ٥٧: قرأ الناشرون البيتين التاليين

بكى صاحبى اارأى الفلك قريب ليركب فيها فوق ذي لجج غمر وحسنً إلى أهسل المدينسة حسيسة بمصر هَيْهَات الدينة من مصر ونلاحظ عليهما: أ- قراءة «قريب» صوابها»

قربت، كما في المخطوطة الورقة ٧، ب - وقراءة دم يهاته صوابها وهيهات - كما في المخطوطة واسم الشاعر هو: «عبد الله بن عامر ابن كريز، كما ورد في ربيع الأبرار ١٣٢/١، وكما ورد في ترجمة الناشرين له في ص ٥٥٧ وليس كر در.

 ١٣ في ٥٥: قرأ الناشرون البيت التالي بكذا:

## عليك بإخوان الصفا فإنهم

عمادٌ إذا است نجدتُهم هطهور والصواب الذي يستقيم معه المنى هو وظهوره كما ورد في الخطوطة الورقة ٩، ولا وجه لطهور مناه

12- يا ص ٥٩، قرأ الفاشرون البيت التالي هكذا:
 أحسر نر م ودة م م اذق

## شاب الرارة بالحلاوة

وصواب القراءة كما ورد في الخطوطة «ماذق». 10 - في ص 37: قرأ الناشرون البيت التالي هكذا: أبيتُ أراعى السنجومَ مسرتضعاً

إذا استقلت تُجرى أوائلُهَا وصواب قراءته كما ورد في ربيع الأبرار ٢٣٠/١ «أرعى.... مرتفقًا».

هذا وشل من بعر،وهناك عشرات المواضع لمثل هذه القراءات المجافية للصواب، والتي أفسدت نص الكتاب، وغيرت وجهه الزاهر الزاهي، ولولا خشية الإطالة لأتينا على ذكرها برمتها.

## (٥) ترك تحرير نسبة الأشعار إلى قائليها، ونقص تخريجها، وإهمال الترجمة للشعراء،

ومن الأمور التي أدت إلى تشويه هذا الكتاب إهمال المحققين تحرير نسبة الأشعار إلى قائليها،

فوجدنا كثيرًا من الأبيات التي أخطأ المؤلف، في نسبتها وتركها الناشرون بهذا الخطأ، وبذلك باتت منسوية في الكتاب بعد نشره إلى غير أصحابها، أضف إلى ذلك أن المحققين لم يلتزموا بالمنهج الصحيح في التحقيق الذي يقضي بضرورة تخريج الأشعار على مصادرها، وعزفوا عن الترجمة لبعض الشخصيات الواردة في نص الكتاب، وسوف أسوق على ذلك بعض الأمثلة ليظهر لغا الأمر:

١- يحص ٥٠: بيتا ابن أبي عبينة: تم تخريجهما في ص ٥٥٠ على الأغاني، ولم يحرر الناشرون نسبتهما إليه، فهما متدافعان، حيث ينسبان للخليل بن أحمد الفراهيدي في ديوانه ٢٦٨ ضمين ما نسب إليه وإلى غيره، ولم يفصيح الناشرون عن ذلك إ

٢- في ص ١٧: بيتا السيد محمد الحميري: قال الناشرون: إنهم لم يعثروا عليهما، وترجموا لمحمد بن وهيب الحميري ( قلت: لم أجد البيتين في ديوان محمد بن وهيب، الذي جمعه يونس السامرائي، ونشره في كتابه شعراء عباسيين، وهما ليسا للهذا الشاعر، وإنما للسيد الحميري في ربيح الأبرار / ٢٧٩، والسيد الحميري شاعر آخر غير محمد الحميري، شاعر آخر غير محمد العميري، وورد اسمه في نص الكتاب السيد محمد الحميري خطأ ولم يحاول الناشرون بن وهيب الحميري خطأ ولم يحاول الناشرون بن يزيد.

٣- إلى ٥٧: ورد بيت بالا نسبة، ونسبه الناشرون إلى أي جعفر الكاتب، قلت: هو لعبد الله بن معاوية إلى أبي جعفر الكاتب، قلت: هو لعبد الله بن معاوية إلى ديوانه ٨٥، وانظر ما به من مصادر.

٤- في ص ٧٦: ورد بيتان للحمداني، وذهب الناشرون الفضلاء في ص ٩٦٤ إلى الترجمة إلى

الإخلال

أبي فراس الحمداني! وقالوا: لم نجد البيتين في 
ديوانه هذا أمر طبيعي آلا يجدوا البيتين في 
هذا الديوان، فقد وقع تحريف في اسم الشاعر، 
فالشاعر هو الحمدوني، وليس الحمداني، هذه 
واحدة، أما الأخرى فهما في ديوان الحمدوني مجلة 
المود مج ٢ ع ٣ ص ٨٥، وليس ذلك فحسب، بل هما 
في ديوان الخليل بن أحمد الفراهيدي أيضاً ص 
٣١٧ ضمن ما نسب إليه وإلى غيره، وانظر في ذلك 
تخريجهما في هذا الديوان.

٥- يض ٨٨: بيتا دعبل بن علي الخزاعي، قال الناشرون عنهما في من ١٩٨٥: إنهما غير موجودين في ديوانه لا قلت: هما ليسا لدعبل الخزاعي، هما لصالح بن عبد القدوس في ديوانه ١١٧ من قدر، تـ

٦- لخ ص ١٦٥: ورد بيتان على روي القاف بلا نسبة، ولم يحرر الناشرون نسبتهما، وخرجوهما على بعض المصادر، قلت هما لمالك بن أسماء لخ ديوانه ٢٩٠ ضمن ما نسب إليه وإلى غيره.

٧- في ص ١٨١- ١٨١؛ ورد بيتان بلا نسبة، فيلا في السفر، وقال الناشرون في ص ١٩٥؛ إنهما لابن وكيع التنيسي، قلت: ينسبان أيضًا للشافعي، ولغيره، وانظر نقدنا لديوان ابن وكيع التنيسي صنعة المحامي هلال ناجي في مجلة الأحمدية بدبي ص٨٥٥ - ع ٢٣ سنة ٢٠٠٨م.

٨- في ص ١٩٥٠: الأبيات اليمية خرجها الناشرون في ص ١٩٥ لحمد بن عبد الله بن طاهر فقط، القات: منها بيتان لسليمان بن خلف في معجم الأدباء ٢٠٠/١١، وقال الناشرون عن البيت التالي لهذه الأبيات: إنهم لم يقفوا عليه! قلت: هو للبحتري في ديوانه ٢٥٢/٢.

وفي الكتاب أمثلة أخرى كثيرة، ولولا خشية الإطالة لأتينا على كل ما في الكتاب، ولخرجنا عن

مجالنا، ولتضغم البحث إلى حجم الكتاب المتقود! ومن الأمثلة على إهمال الناشرين لتخريج مادة الكتاب العلمية على مصادرها ما يلي:

۱- في س ٢٤٤ ورد بيتان نونيان، قال الناشرون عنهما في ص ٢٧٨: إنهما للشافعي، قلت: هما بلا نسبة في الفرر والمرر ٨٩.

٢- ق ص ٣٥٣: البيت الأخير في الصفحة لم
 يخرج، قات هو في ثمار القلوب ٤٤٠.

٣- في ٣٥٨، ورد بيتان بائيان لم يذكر الناشرون قائلهما، ولم يخرجوهما، قلت هما لأبي محمد اليزيدي في ديوانه ١٧٧، وانظر ما به من مصادر.

آ- يحص ٤٠٠: البيتان الأخيران في الصفحة لم يخرجا، وهما لأصرم بن قيس في ربيع الأبرار ٢٢٠/٤، وبلا نسبة في الصداقة والصديق ٢٠٠٠ ضمن مقطعة وغير ذلك من المصادر، وهما لعلي بن أبي طالب في ديوانه ١٤٨ ضمن قصيدة.

٧- في ص ٤٠٠: البيتان الأولان في الصفحة لم يخرجا، وهما في الموشى ٤١، والمستطرف ١٥١/٢. ٨- في ص ٤١١: لم يخرج الناشرون بيتى

٨- ١٤٥ م يخرج الناشرون بيتي
 الخريمي على ديوانه، وهما فيه ص ٢٥.

٩- يض ٥٠٠٠ لم يضرج الناشرون بيتي محمد بن بشير الخارجي، قلت: هما له تحسين القبيح وتقبيح الحسن ٩٧ - ٩٨، واللطائف والظرائف ١٩٠ وأخل بهما ديوانه (ط. البقاعي). ١٠- يض من ١٥٠٤ لم يخرج الناشرون شمر أبي تمام على حماسة الظرفاء ١٩٧٧، وانظر ما به من مصادر، وأخل به ديوانه.

١١ - خرج ناشرو الكتاب في ص ١١٦ بيتًا ورد في
 ص ٢٨٢ على ديوان الأحنف بن فيس ١٨٢، قلت: لم
 يمرف للأحنف بن قيس ديوان شعر مخطوما أو

مطبوع أو حتى مجموع، بل لم يسلك الأحنف في عداد الشعراء، بل ضرب به المثل في الحلم، ولم يضع الناشرون هذا الديوان في قائمة مصادرهم، وبالتالى لم يفصحوا عن الملومات الببليوجرافية في مصادرهم لهذا الديوان اوعلى العموم البيت للعباس ابن الأحنف في ديوانه، وليس للأحنف ابن فيس، والشخصيتان مختلفتان تمامًا.

هذا غيض من فيض، ولو رحنا نستقصى كل ما أهمله الناشرون من تخريجات لخرجنا عن

ولم يقتصر الأمر على إهمال تخريج الأشمار ي تحقيق هذا الكتاب، بل امتد التقصير إلى القعود عن تخريج مادة الكتاب العلمية على مصادرها الأصيلة، وهي ربيع الأبرار للزمخشري، والستطرف للأبشيهي، وتحسين القبيع وتقبيع الحسن، وغيره من كتب الثعالبي.

وقد أهمل المحققون الترجمة لمدد من الشعراء، ما كان ينيغي لهم أن يهملوا ذلك مراعاة لقواعد التعقيق وضوابطه، ونشدانًا لأعلى درجات الجودة والإنقان في إخراج العمل، فمن الشخصيات التي تم إهمال ترجمتها: أبو العيناء البصرى المذكور في ص ١٧٣ ، وترجمته في مقدمة ديوانه بتحقيق أنطوان القوال طبعة دار صادر ~ ١٩٩٤م، وبتحقيق «سميد الغانمي» في مجلة البلاغ بغداد - ع٨ -١٩٧٦م، وكتب عنه وعن نوادره «نعمان أمين طه» كتابًا آخر بعنوان «نوادر أبي العيناء ومخاطباته» وصدر عن مطبعة المدنى عام ١٩٧٢م، وكتبت «ابتسام مرهون الصفار» عنه كتابًا صدر عن بيت الحكمة - بغداد -١٩٨٨م بعنوان: «أبو العيناء: الأديب البصرى الظريف، ونشره مركز الشيخ حمد الجاسر في الرياض كتابًا ثالثًا عنه، ومن الشخصيات التي لم يترجم لها في الكتاب ص ٥٣٧ شخصية دأحمد بن يوسف ت ٢١٢هـ، ويرجع في

ترجمته إلى الكتاب الذي ألفه عنه دعلى إبراهيم أبو زيد، ونشره عام ١٩٩٧م في دار المعارف بمصر تحت عنوان: «أبو أحمد بن يوسف الكاتب الوزير: دراسة أسلوبية في آثاره النثرية ، وجمع شعره ، محمد يونس عبد المال»، ونشره في الشاهرة، واستدرك عليه « عبد المجيد الإسداوي هي مجلة السرب عنام ٢٠٠٦، ومن الشخصيات التي لم يترجم لها في الكتاب ص ٢٤٢ شخصية على بن أمية الكاتب، ويرجع في ترجمته إلى كتاب د. عبد المجيد الإسداوي الموسوم بدشمر آل بغي أمية الكاتب: مضامينه وخصائصه الفنية ص ٢١٨، طيعة دار حراء – المنيا ١٩٩٥ –م، وكتاب عيد القادر الرباعي عن شعر آل بني أمية، ومن هذه الشخصيات أيضًا دوهب بن منبه المذكورة في ص ۲٤٢ صباحب كتاب «التيجان في ملوك حمير»، ومصادر التراث عامرة بالترجمات لهذا الملم، ومنها أيضًا «العتبى ت ٢٢٨هـ» الشاعر، ويرجع في ترجمته إلى مقدمة « يونس السامرائي» في مجموع شعره المنشور في مجلة كلية الآداب - جامعة بغداد - ع٣٦ سنة ١٩٨٩م، وكتب عنه « مجاهد مصطفى بهجت، أكثر من بحث، من ذلك بحثه المنشور في ع ٢ سنة ١٩٩٠ من مجلة كلية التربية، الجامعة الستنصرية - تحت عنوان: «رثاء الأبناء في شعر المتبي البصري»، ولم يقتصر الأمر على هذا النقص الواضح، والإهمال الظاهر في الترجمة لكثير من الأعلام الذين يستأهلون الترجمة، بل لقد تعدى الإهمال إلى عدم البربط بين زمن الشخصيات المترجمة وبين زمن المؤلف ومن يروى عنهم، فأحيانًا يترجمون لشخصيات توفيت بعد وفاة المؤلف بزمن طويل دون أن يلفت نظرهم ذلك، فيحملهم إلى الشك في نسبة الكتاب، وكأن الناشرين أسندوا الترجمة لهذه الشخصيات إلى أحدهم دون أن يكون لديه معرفة بمحتوبات الكتاب، ولا التشابه في أسماء الشخصيات المذكورة

في النص، ومن ثم أتى بالعجب العجاب في ترجماته للشخصيات، من ذلك ما ورد في الكتاب ص ٣٨: «ولقد أصاب ابن السماك لما قال له الرشيد عظني وبيده شربة ماء،، وترجموا للرشيد في ص ٥٥٣ وقالوا: إنه توفي عام ١٩٣هـ، وترجموا لابن السماك وقالوا: إنه توفي عام ٢٤٤هـ فتأمل عزيزي القارئ: كيف يعظ ابن السماك المتوفى عام ٤٣٤هـ رجلاً توفي قبله بأكثر من قرنين من الزمان \$11.ومن ذلك أيضًا ما ورد في ص ٢٧ إثر حديث شريف، رواء البخاري ومسلم، وكتب المحققون في ٣٥٢ في ترجمة البخاري شخصية أخرى غير البخاري المحدث المروف بكتابه «الصحيح»، وهو «أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المفيرة البُخَاري، وراحوا يترجمون لرجل توفي عام ۸۲۲ هـ،اسمه: «محمد بن محمد بن محمود ابن محمد بن مودوده اعتمادًا على الضوء اللامع ٢٠/١، وشذرات الذهب ١٥٧/٧ ! فهل بعد كل ذلك من دليل على العبث والخلل الواضح في تحقيق هذا

## (٦) التصرف لإنص الخطوط:

الكتاب ؟.

هذا، وقد تصرف ناشرو الكتاب في النص المخطوط، وقد ظهر ذلك من خلال مراجعتي للنص المخطوط، حيث وجدت أنهم أضافوا أحيانًا زيادات لم تأت في صلب المن، وإنما أنت في حواشي المخطوطة وقد قالوا في مقدمة الكتاب إنهم تركوا ما ورد في الحواشي لفرصة أخرى قدامه، ولم يلتزموا بذلك ، وهناك أمر آخر يتصل بإخراج من نصوص لا يتضح معناها إلا بالإكمال استنادًا إلى المصادر الأخرى، ويتم إثبات هذا الإكمال استنادًا الهوامش مع الإشارة إليه وإلى مصادره، ومن هنا الإمان الصواب إذا قلنا: إن مؤلاء المؤلفين النوان بنهضوا بتحقيق هذا الكتاب لم يستوعبوا الذين نهضوا بتحقيق هذا الكتاب لم يستوعبوا

جيدًا أسس التحقيق، ولا قواعده، ولا مؤهلاته وأدواته؛ ومن ثم جاء الكتاب على ما رأينا من الخلل والتشويه، وهذه أمثلة على التصرف في نص الكتاب بالزيادة:

۱- ص ٩٤، حيث ورد النص التالي مكتوبًا هكذا: «ويقال هو ذو حمق وافر، وعقل نافر، ليس له من العقل إلا ما يوجب حجة الله عليه»، فقام المحققون الكرام بإضافة كلمة «معنى» بين «له»، و « من« هكذا: «له معنى من العقل».

Y- ص 10۷ حيث اشتملت هذه الصفعة على بعض الاختيارات الشعرية، قام المؤلف في الورقة 23 بإدراجها إشر بعضها دون أن يفصل بينها بألفاظ تدل على أنها منفصلة عن بعضها، فقام المحققون بزيادة ألفاظ من عندهم قبل كل اختيار، مثل: «آخر»، دغيره، دون إقصاح منهم عن هذا التدخل.

٣- ص ٨٨٨ إذ ورد في السطر الأول من هذه الصفحة ما نصله: «وقال آخر»، وبالرجوع إلى الورقة ١٩٣٣ من المخطوطة وجدنا أنها لم تحتو على الفرق: «وقال».

٤- ومن أمثلة اختلال منهج المحقدين ما ورد في من المنهج المحقدين ما ورد في منها 197، إذا قالوا في مقدمة الكتاب: إنهم تركوا ما ورد في هوامش المخطوطة، ولم يأتوا على إدراجه في نشر الكتاب لحين المودة إلى هذه المهوامش مرة أخرى، وتبين لي أنهم لم يلتزموا بذلك، فقد ورد في المستمحة المذكورة بيت اللمتنبي، وبالرجوع إلى المخطوطة وجدت أنه مكتوب في هامش المخطوطة في الأثر، ولم يرد ذلك في من المخطوطة الورقة ٧، وإنما ورد في الحاشية، وكذلك ورد في ص ٧٥ من الرخطوطة المناس المخطوطة المناس الكتاب منهجهم ما المناس الكتاب ص ٧٠.

وقد أوردنا آنفا أمثلة كثيرة للتصرف في النص بالتغيير، وهذا التغيير في معظمه ناتج عن سوء القراءة كما أوضحنا، وفي نص الكتاب بعض النصوص التي أوردها المؤلف ناقصة، فجاء معناها مبتورًا لم يجتهد المحققون في الرجوع إلى مصادر التراث العربي لإكمالها في هوامشهم وتعليقاتهم، واكتفوا بإيرادها كما أوردها المؤلف مشوهة، وقد أوردت أمثلة منها آنشًا، كما في الحديث الشريف، وأورد منها هنا الآن ما يلي:

١- ورد في ص ١٥٦ ما نصمه: وقيل: وقفت امرأة عند جعفر البرمكي، ثم ولت وهي تقول شعرًا: عسلسيك مسن الأحسبَّسة كُسلَّ بَـ وُمِ

سبلامُ البلية منيا بتكثرُ الشَّيلامُ

فهذا كلام غير مفهوم، مرده ترك إكمال الكلمات الساقطة من مصادر التراث العربي التي ذكرت النص كاملاً، وتمام النص كاملاً، وترابع الأبرار ١٨٦/٨١ هو: ووقت أعرابية عند جذع جعفر البرمكي حين صلب، فأبنته، ثم ولت وهي باكية، وتقول:

عسلسيك مسن الأحسيسة نكسل يسؤم

سملامُ السلم مسا ذكسرُ السُملامُ، ٢- ومن ذلك أيضًا ما ورد في ص ٢١٩ «عن

أعرابي: داووا سقمي بصحتكم». فهذا القول لا يظهر معناه إلا إذا ذكر قبله – حتى ولسوفي السهامش- منا وردفي ربيع الأبرار؟/١١، والبصائر والذخائر ٢٠/٢: «سأل

٣- ومن ذلك أيضًا الشعر الوارد على هذا
 النحوة ص ٢٥٧، وهو:

أعرابي فقال: داووا سقمي بصحتكم».

إذا افتخر الأبطالُ يُوماً بسيفهمُ مِالقَلَمُ .
مدى النَّعر أنَّ اللهُ أَقْسَمُ بِالقَلَمُ

كذا ورد هذا البيت، والحقيقة أنه صدر بيت وعجز آخر، وردا في ديوان أبي الفتح البستي، ولم يخرجه الناشرون على ديوانه، وهو هناك في ص ٢٩٨ ضمن مقطعة،هذه روايتها:

إذا أَهْسَمُ الأبطالُ يُوماً بسيفِهِمُ وعدُّوهُ مِضا يُكسِبُ الْجَدُ والكَرَّمُ كَمْنَ قَلْمَمُ الكُتَّابِ عِزَّاً ورقْمَةً

نى قدامة السحة اب عزا ورفضة مدى الناهر أنَّ اللهُ أَقْسَمَ بالقَلَمُ فكان من الأفضل إيراد القطعة كما أوردتها إما

ع الهامش، وإما في المتن - مع الإشارة إلى ذلك -تقويمًا للنص، وتصحيحًا لما فيه من تلفيق. وهناك أمثلة أخرى كثيرة يضيق عنها هذا القام.

وقصارى القول إننا كنا نأمل لهذا الكتاب النفيس، وقد تولت نشره مؤسسة لها باع طويل وعريض في النشر، وقاعدة عريضة من الذيوع والشهرة في الوطن العربي، وأنفقت عليه ما يعلمه الله من أموال وما سينق في اقتنائه من القراء أن يأتى هذا الكتاب على درجة من الجودة توازي ما تم الإنفاق عليه، وألا يأتي طافحًا في كل صفحة من صفحاته، بل في كل سطر من سطوره بالأوهام الفزيرة من كل شكل ولون، والتي وصلت إلى حد العبث، فوقفت حائلاً أمام القارئ عن استيعاب مادته، والوقوف على أبعاده، وسير أغواره، يأتى في مشدمة هنده الأوهام نسبة الكشاب إلى غير مؤلفه،لذا بات هذا الكتاب ينتظر الاهتمام به من قبل محقق مخلص لعمله، شغوف بالعلم، محب لتراث أجداده، فيظهره في أنضر صورة، وأوضح مضمون.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت واليه أنيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب المالمين.

٢- الأغاني: لأبي الفرج الأصفهاني (٢٥٦هـ) تحقيق: لفيف
 من المحققين- الهيئة المصرية للكتاب ١٩٩٧م

الجالس وشسحة الجالس وانس المجالس وشسحة السداهــن
 والنهاجس: لأبي عمر القرطبي (ت ٤٦٣هـ) - تحقيق:
 محمد الخولي - دار الكتب الملمية ` بيروت - د.ت.

٥- تحسين القبيح وتقبيح الحسن: للثمالبي - تحقيق: شاكر
 الماشور - بفداد - ط1 - ١٩٨١م.

 التدوين في أخبار قزوين: لعبد الكريم القزويني(ت ١٣٢هـ) - بعناية:عزيز الله العطاردي - دار الكتب العلمية- ١٩٨٧م.

٧- التذكرة الحمدونية: لابن حمدون (ت ٥٦٣ هـ) - تحقيق:
 إحسان عباس، وآخر - دار صادر - بيروت ١٩٩٦

التمثيل والمحاضرة: للثمالي - تحقيق: عبد الفتاح الحلو الدار العربية للكتاب - ط٢ - ١٩٨٣ م.

١٠- ثمار القلوب إلا المضاف والمنسوب: للثماليي- تحقيق: أبي
 الفضل إبراهيم - دار المعارف - ١٩٨٥م

 ١١- الحكم والأمثال: المنسوب خطأ الأبي أحمد العسكري (٢٨٢هـ): تحقيق: محمد دبوس. وآخرين - الهيشة المصرية العامة للكتاب - ط١٠ - ٢٠٠٢م.

۱۲ حلیة البشر فی تاریخ القرن الثالث عشر: للشیخ عبد الرزاق البیطار (۱۲۵۳–۱۳۳۵هـ) - تحقیق: محمد بهجة البیطار - دار صادر - بیروت - ط۷- ۱۹۹۳م.

١٣ حـمـاسة الظرهاء من أشمار الحدثين والقدماء:
 للمبدلكاني (ت ٢١١هـ): تحقيق: محمد سالم دار
 الكتاب الصري - القاهرة، ودار الكتاب اللبناني - بيروت
 ما ١ - ١٩٩٩م.

 18 خاص الخاص: للثقالبي - قدم له: حسن الأمين – دار مكتبة الحياة – بيروت – لبنان – د.ت.

10- ديوان أبي المتاهية (ت 211هـ) = آبو المتاهية أشماره وأخباره: تحقيق.شكري فيصل – مكتبة دار الملاح – دمشق.

١٦- ديوان أبي الفتع البستي (ت٣٨٧هـ): تحقيق: درية

- الخطيب، لطفي الصقال دمشق ١٩٨٩م.
- ١٧- ديوان أبي محمد اليزيدي: ضمن كتاب: اليزيديون: أخبارهم وأشمارهم: تحقيق: د. عبد المجيد الإسداوي – مطبعة آبو هلال – المنيا – مصر – ١٩٩٤م.
- ۱۸ ديوان ابن الرومي(ت ۲۸۱هـ) تحقيق د. حسين نصار. وأخرين- القاهرة- ۱٤١٥هـ.
- ١٩- ديوان أمية بن أبي الصلت: تحقيق: بهجة عبد الففور الحديثي - بغداد - ط٢- ١٩٩١م.
- ٢٠ ديوان البحتري: (٢٨٤هـ) تحقيق: حسن الصيرفي دارالمارف مصر حط ٢ ١٣٩٨هـ.
- ۲۱ دیوان بشار بن برد: تحقیق: محمد الطاهر ابن عاشور الشركة الوطنیة للنشر – الجزائر – ۱۹۷۱م
- ۲۲- دیوان الخلیل بن أحمد الفراهیدي (ت ۱۵۰۰هـ): ضمن کتاب شمراه مقلون - تحقیق: حاتم الضامن - عالم الکتب - بیروت - ط۱ - ۱۹۸۷م.

كتاب

الحكم

والأمثال

الوهم ي

النسبة.

وكمال

الإخلال

- ٢٣- ديوان دِعْبِل الخزاعي (ت ٢٤٦هـ):صنعه: عبد الكريم
   الأشتر دمشق ط٢ ١٩٨٢م.
- ۲۲ دیوان صالح بن عبد القدوس: جمع وتحقیق عبد الله
   الخطیب دار البصري المراق ۱۹۲۷م.
- ۲۵ ديوان عبد الله بن معاوية (ت ۱۲۹هـ): جمعه: عبد
   الحميد الراضي مؤسسة الرسالة ط۲ ۱۹۸۲م.
- الحقيد الراضي هوسته الرسالة القاء ١٩٠٠٠ م. ٢٦- ديوان عبيد بن الأبرص: تحقيق د. حسن نصار – مكتبة الحلبي – مصر – ١٩٥٧م.
- ۲۷ ديوان علي بن الجهم (ش٤٩٣هـ): تحقيق المرحوم: خليل
   مردم بك دار صادر بيروت ش٣- ١٩٩٦م،
  - ٢٨- يوان علي بن أبي طالب: خَرْكُ تحقيق د: محمد
     خفاجي مكتبة الكليات الأزهرية د.ت.
  - ٢٩ ديوان عمرو بن معد يكرب الزبيدي (ت ٢١ هـ) صنعة:
     مطاع طرابيشي مكتبة البيان.دمشق ط ٢ ١٩٩٤م
  - ٣٠- ديوان مالك بن أسماء: تحقيق د. إبراهيم راشد حولية
  - كلية اللفة العربية بالنوفية ع ٢٣ ٢٠٠٦م.
  - ٣١- ديوان محمد بن بشير: تحقيق محمد خير البقاعي دار فتيبة – دمشق - طـ١٩٨٥م.
- ٣٠- ربيع الأبرار وقصوص الأخيار: لجار الله محمود بن عمر الزمخشري (٤١٧- ٥٣٨ هـ ) – تحقيق ودراسة: عبد المجيد دياب – ج ٢٠٠ طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب، ج ٤ - تحقيق د: سليم النميمي طبعة العراق

٢٤- الزهرة: لابن داود الأصفهاني (ت٢٩٦هـ) تحقيق: إبراهيم السامرائي، وآخر - مكتبة المنار - الأردن -

٢٥ الصداقة والصديق: لأبي حيان التوحيدي (ت ٤١٤هـ) تحقيق:إبراهيم الكيلائي- دار الفكر- ط٢ - ١٩٩٦م.

٣٦- اللطائف والظرائف: للثعالبي (ت٤٢٩هـ): جمع: أبي نصر القدسي- تحقيق: ناصر معمدي- در الكتب الصرية - ٢٠٠٦م.

٣٧- غرر الخصائص الواضعة، ودرر الثقائص الفاضعة: الكتبي الوطواط ( ت ٧١٨هـ) - دار صعب - بيروت.

٣٨- قواعد الشمر: لثعلب ( ت ٢٩١هـ): نشره محمد عبد المنعم خفاجي- مكتبة مصطفى الحلبي - ط١٠١ – ١٩٤٨م.

٣٩- مجمع الأمثال: للميداني(١٨٥هـ) - تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم – طبعة عيسى الحلبي ~ ١٩٧٨م.

٤٠ - المستطرف في كل من مستظرف: للإبشيهي (ت٥٥٥هـ) ~ تحقيق: إبراهيم صالح – دار صادر – ط١٠ - ١٩٩٩م، ٤١ - مـ مـجــم الأدبــاء: لــيــاقــوت الحمــوى (٢٦٦هـ) تحقيق:محمد نجاتي وآخر. دارالفكر ١٤٠٠هـ.

٤٧- ممجم الشعراء: للمرزباني ( ت ٢٨٤هـ): تحقيق: عبد الستار أحمد فراج - هيئة قصور الثقافة - مصر-٢٠٠٣. 27- الموشى أو النظرف والنظرهاء: لأبي الطيب الوشاء (٣٢٥هـ) - تحقيق: كمال مصطفى - مكتبة الخانجي -

25- نور القبس المختصر من القبس: تأليف المرزباني، اختصار: الحافظ اليغموري - فيسبادن -١٩٦٤م.

20- يثيمة الدهر: لأبي منصور الثمالبي - تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد - المكتبة التجارية - مصر ١٩٥٦م.



## أهمية إسهام ابن حزم الأندلسي في تأسيس علم النفس

الربير مهداد الناظور - المغرب

أهمية إسهام ابن

حزم

الأندلسي

في تأسيس

المتقبور

مقدمة

يعنى موضوع الصحة النفسية بتقييم عواقبه السلوك من حيث كونها مرضية أو غير مرضة وفقا لنوع الأهداف التي يحققها أو يقصر عن تحقيقها، وهذا العلم الذي برتب اليوم ضمن فروع علم النفس التطبيقي هو قديم قدم الطب البدني، بحث في موضوعات كثير من الأطباء القدامي في حضارات العصور القديمة وعرف تطورا على يد الأطباء المسلمين الذين قدموا فيه أعمالا باهرة رائدة، وبرز خصوصا في عصرنا يغفل تطور العلوم الطبية وطرق الفحص والبحث والتجريب، وبسبب تعقد الحياة المعاصرة أيضا مما عرض السلامة النفسية لكثير من الناس للخطر وهدد التكيف النفسي الذائبي والاجتماعي، وألزم الطعاء الاهتمام بمثاللها والبحث في حلولها.

والإمام ابن حزم أحد أهم وأكبر العلماء الذين بحثوا في موضوع الصحة النفسية في الحضارة العربية وخلف فيها مصنفات ذات قيمة منها رسالتيه الثمينتين كتاب طوق الحمامة، ومداواة النفوس.

لماذا حفل ابن حزم وهو الفقيه المتكلم المناظر الأديب والوزير بهذا الموضوع وأولاء كل

هذه المناية اللافنة للنظر؟ هل نمد تراث ابن حزم في هذا الحقل العلمي الدقيق مجرد إضافة تزيد الركام الثقافي العربي ضخامة غير مجدية، أو أنه سيكون لابن حزم بما كتب فضل الريادة في هذا المضمار بمعالجة جديدة للموضوع النفسي تتأسس على القواعد الثقافية العربية الإسلامية والشروط العلمية الصارمة الدربيقة وبعبارة أخرى أدق وأوضح هل سيساهم ابن حزم في التأسيس لمدرسة إسلامية في العلاج النفسي؟

هذا ما سنحاول بحثه في هذه الدراسة المتواضعة التي نبادر قبل الشروع فيها تقديم تعريف موجز عن ابن حزم المؤلف وكتابه، وسنعالج الموضوع من خلال مبحثين اثنين، الأول دراسة ابن حزم للقلق النفسي، والثاني حديث ابن حزم عن العلاج النفسي وخفض القلق والتسامي، ثم خاتمة ننهي بها البحث.

#### ابن حزم

أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم ولد بقرطبة عام ٣٨٤ هـ/٩٩٤ م في بيت رياسة ووجاهة وثراء، قرأ القرآن واشتغل بالعلوم الشرعية وبرز فيها، كما درس الطب والمنطق وألف فيهما، كما ألف في التاريخ والشعر وغير ذلك من العلوم والفنون، تمييز بقدرته على الانهماك في القراءة والبحث والاستفراق فيهما والتفرغ للدراسة، وكان فقيها مناظرا مدافعا عن العقيدة انتصب لتصحيح المفاهيم، وتصدى للفساد الأخلاقي والسياسي والاجتماعي، وكابد الحياة والناس، كان شافعي المذهب ثم أصبح ظاهريا فاشتهر بمذهبه الظاهري في الفقه ولقب بابن حزم الظاهري، وقد عانى كثيرا بسبب آرائه التي انفرد بها وبسبب حدته في مواجهة غيره من العلماء والفقهاء والتصدى لهم، فانبروا للتضييق والتآمر عليه، وألبوا الجماهير، وأوغلوا قلوب السلاطين، هامتحن بالنَّفي وقاسى الطرد والسجن وأحرقت كتبه، إلا أنه لم تزده هذه المحن إلا صلابة وشدة وجرأة

وثباتا على الموقف، حتى توفي بقرطبة نفسها في شعبان عام 207 هـ/١٠٦٤ م

اجتمعت فيه صفات مختلفة: لين الطبع وسعة الأفق وعذوية النفس، مع التشدد والتضييق وسرعة الانفعال، والتعصب لكل ما يعتقد أنه حق، ورفض ما عداه، وترك مؤلفات كتبها بلفت عدتها أربعمائة بين كتب طوال ورسائل قصيرة كالمقالات اتخذت مراجع لكثير من المصنفات التي كتبت بعده ومتح منها كثير من الفقهاء والعلماء المعرفة والمنهج.

#### كتاب مداواة النضوس

أهم مصنفات ابن حزم في علم النفس كتاب مداواة النفوس الذي يعرف باسم آخر وهو الأخلاق والسير وقد تناول فيه موضوعات عديدة منها إصلاح الأخلاق والمقل والراحة والعلم والسير والإخوان والأصدقاء والنصيعة والمادات، كما ضمن الكتاب آراءه حول وجوب التعليم ومساواة المرأة للرجل في العلم وانتفاقة، وقضايا تربوية وتعليمية أخرى.

ويحدد ابن حزم أسباب التأليف فيما لاحظه من انحراف الناس عن السبيل القويم وغياب قدرتهم على التمييز بين الحلال من الحرام في الكسب، وبين الفضائل والرذائل في الأخلاق، كما أن الملماء أصبحوا عونا على الفساد والطفيان بسبب سوء أخلاقهم ومرض نفوسهم، لذلك ألف كتابه الذي يروم من خلاله إلى إصلاح ما فسد من أخلاق الناس ومداواة علل نقوسهم(١)، فابن حزم يعد مقياسا للصبحة النفسية في القدرة على التمييز بين الحلال

والحرام والفضائل والرذائل، وحسن الخلق والسير في الطريق القويم.

## منهجه في التأليف

اشتهر ابن حزم بمنهجه الدقيق في كتبه، هذا المنهج يفيد تخصص الكاتب ومتانة تكوينه المعرفي، ويضفي على كتاباته طابعا جماليا واضعا وقيمة علمية بارزة تجعل الاستفادة من أراثه واستتاجاته أمرا متيسرا متاحا للناظر في

وقد نحى في كتابه هذا منحى الأدباء، فجمع فيه معاني كثيرة، التقط بعضها مما قرأ من كتب وحلله وناقشه، واستخلص الأخرى مما مر به من تجربة شخصية وعاناء في حياته وحصل منها المبر والاستدلالات الرائعة والاستنباطات التربوية، واستمان في بحثه النفسي بالأدوات التائة:

1. البحث النظري بفحص الأعمال السابقة في موضوعه وتقريرها وتعليلها، وعلى ضوء هذا المنهج تتبع ما خلفه العلماء السابقون في والشواهد التربوية مما قرأه ثم حللها وأعاد صياغتها بما يتناسب مع بحثه؛ (جمعت في كتابي مهاني كثيرة، أفادنيها واهب التمييز تمالى بمرور الأيام، وتعاقب الأحوال مما منحني عز وجل من التهمم بتصاريف الزمان، والإشراف على أحواله، متى أنفقت في ذلك أكثر عمري، وأثرت تقييد ذلك بالمطالعة له والفكرة فيه على جميع اللذات التي تميل إليها أكثر النفوس)".

 والتأمل الباطئي والاستبطان الذاتي التجريبي: وهي طريقة يستعملها علماء النفس

لمعرفة كيف يستجيب الفرد لحالات نفسية معينة، فيخضعون أنفسهم لها عن طريق الاختبارات ويستنتجون من ذلك قواعد تقيدهم في دراسة نفسية الأفراد وتحديد نوع سلوكهم والفعالاتهم، يتمول ابن حزم: (كانت في عيوب فلم أزل بالرياضة واطلاعي على ما قالت الأنبياء صلوات بالدياضة واطلاعي على ما قالت الأنبياء صلوات والمتقدمين في الأخلاق وفي أداب النفس، أعاني مداواتها حتى أعانني الله عز وجل على أعاني مداواتها حتى أعانني الله عز وجل على أكان ذائيا لنفسه.

7. والاستجواب وقوام الطريقة سؤال أو مجموعة من الأسئلة التي تتناول بمض المواضيع السيكولوجية والاجتماعية توجه إلى المستجوب بفية الحصول على معلومات تتعلق بمشكلة ممينة. (تسببت إلى سؤال بمضهم عن سبب علو نفسه واحتقاره الناس، فما وجدت عنده مزيدا على أن قال لي أنا حر لست عبد أحد)<sup>11</sup>.

اسهام ابن

الأندلسر

تاسيس

التفس

رتب ابن حزم مباحث الكتاب في فصول منها مداواة النفوس وإصلاح الأخلاق والملاقات الاجتماعية والعلم والأخلاق من حيث ارتباطهما بالحياة اليومية أو بالملاقات الاجتماعية أو بالمادات وآفات الأخلاق ومداواتها، ومباحث أخرى.

فتحن إذن أمام كتاب في علم النفس ورعاية الصحة النفسية للأفراد ألفه فقيه أندلسي يؤسس أحكامه على الشرع ويسير على هداء، فهل ستمكنه أدواته الثقافية وفقهه من الإسهام في تأسيس علم النفس ودراسة موضوع الصحة

النفسية؟ وهل سيفلح هذا الفقيه في وضع قواعد علم نفس إسلامي يستثير بهدى الدين وتعاليمه؟ سنحاول تلمس الإجابة على السؤال من خلال المبحثين اللذين نمرض فيهما لمفهوم الصحة النفسية وإسهام ابن حزم في دراستها، وتقسيره للقلق واستخلاص ما وصفه من وسائل وطرق علاج القلق وتعديل السلوك مما كتبه في مصنفه السالف الذكر موضوع هذه الدراسة.

#### الصحة النفسية ومصادر القلق النفسي

تتعدد التعريفات التى قدمها العلماء المعجميون وواضعو كتب المصطلحات المتخصصة والباحثون لعبارة الصحة النفسية، ولكن أكثر التعريفات تكاد تتفق وتجمع على أن الصحة النفسية هي الشرط أو مجموع الشروط اللازم توافرها حتى يتحقق التكيف السليم بين المرء ونفسه وبينه وبين العالم الخارجي تكيف يؤدي إلى أقصى ما يمكن من الكفاية والسمادة لكل من الفرد والجماعة التي ينتمي لها الفرد(١١)، وهو ما لمح إليه ابن حزم في كتابه، فمقياس الصعة النفسية هو التوافق الداخلي المصحوب مع حسن التكيف مع المحيط بحيث يؤدي إلى أقصس درجة من الكضاية والسمادة، فمن محددات الصحة النفسية الواردة في هذا الكتاب ذكر ابن حزم القدرة على التمييز بين الحلال والحرام والفضائل والرذائل والسير في الطريق القويم بالتزام الأخلاق الحسنة.

وكتاب ابن حزم الموسوم مداواة النفوس يبدومن خلال عنوانه أنه يتصدى للعلاج النفسى للأشخاص الذين يعانون المرض النفسى، الناشئ عن سوء التفاعل الاجتماعي

والتكيف الغضسى، كما يدرك المؤلف أن للاضطراب النفسي أسباب أخرى لا صلة لها بالتكيف النفسي ولا بنوع التفاعل الاجتماعي، بل هى ناشئة عن اضطرابات فيزيولوجية عضوية، يقول عن تجربته الشخصية التي عاناها ذات يوم (لقد أصابتني علة شديدة ولدت ربوا في الطحال، هولد ذلك على من الضجر وضيق الخلق وقلة الصبر والنزق، واشتد عجبي من مفارقتي لطبعي، وصح عندي أن الطحال موضع الفرح وإذا فسد تولد ضده)(١).

#### مصادر القلق النفسي

ينشأ القلق نتيجة كبت الانفعال، والكبت سبب المرض النفسى غالبا، وهو عملية دفاعية يقوم بها الفرد لإبعاد الدوافع الغريزية التي يتمارض إشباعها مع فكرته عن نفسه أو مع التقاليد والمعايير الاجتماعية عن طريق نسيانها، والكبت هو من أشد أنواع أساليب الدفاع تأثيرا ودفعا نحو التطرف والاضطراب ويؤدي إلى أشكال عدة من القلق وأشدها سوءا القلق العصابي، أما الكبت المسرف فإنه يهدد الشخصية ويؤدي إلى تشوهاتها إذا لم يعالج(^).

وإذا كان القلق يهدد الشخصية فإن له دورا في عمليات توافق الكائن الحي، فهو يعمل كمؤشر وينذر بوجود استجابات العصاب كما يتنبأ بتوافقات الكائن الحي التي تعمل لمواجهة ضغط أعلى(١).

ومما عده ابن حزم اكتشافا مهما اهتداؤه إلى دوافع السلوك البشري، بحيث تبين له أن الناس كلهم يتفقون جميما في مطلب واحد وهو خفض القلق (طرد الهم) الناتج عن متطلبات الحياة

اليومية، مستعملين لأجل تحقيق هذه الغاية وسائل شتى متنوعة.

فالدافع للسلوك هو خفض القلق الناتج عن عدم إشباع الحاجات المتنوعة وكبتها فيعبر عن نفسه بالحث المتواصل للاستجابة، (فطلاب المال إنما يطلبونه ليطردوا هم الفقر عن أنفسهم، وطلاب الشهرة وعلو المقام إنما يسمون إلى ذلك ليطردوا به هم الاستملاء عليهم، والذي يطلب مجرد العلم فهو إنما يفعل ذلك ليطرد عن نفسه هم الجهل، والذي يسعى إلى تسقط أخيار الناس ومحادثتهم، فإنما يفعل ذلك إبعادا لهم الوحدة عن نفسه)(١٠٠)، فالسلوك الإنساني تعركه الحوافز المعيرة عن الحاجات الملحة، وهي إما نفسية كالحاجة إلى الانتماء والقبول الاجتماعي والتقدير، وإما مادية كالحاجة إلى الطعام والدفء والجنس وغيره. وبروز هذه الحاجات والحاحها وصعوبة تلبيتها والعراقيل التي تحول دون ذلك أحيانا يخلق في الفرد صراعا داخليا يسمى المرء للتخفيف منه بالاستجابة السلوكية بفية الحد من الصراع الذي ينشأ بسبب عدم تلبية الحاجة (هموم الأضداد) فالهم هو حالة نفسية غير سارة من التوتر العصبي، تدل على أن الفرد مهدد في توازنه، فيسلك المرء بهدف دفع هذا التهديد.

إن علاقة المرء بمجتمعه عموما تمتير من أهم مصادر الخبرات المؤلمة التي يعيشها وهذه الخبرات التى تنتج عن المواقف الإحباطية والصراعات التي يتعرض لها تؤدى إلى الهم وخلخلة التوازن.

## أسياب الهم

إن ما يعنيه ابن حزم بالهم هو مشاعر الاكتئاب والغم المصحوبة سواء بأعراض القلق الصريح أو بانخفاض في الفاعلية، ولهذه الاضطرابات النفسية أسباب شتى متنوعة، وهي كما أمكننا التقاطها من كتاب ابن حزم:

#### الشعور بالذنب

يترتب عن ارتكاب الآثام والمماصى شعور بالذنب يخالج المذنب، وقد ذكره ابن حزم بقوله (أول من يزهد في الغادر من غدر له الفادر، وأول من يمقت شاهد الزور من شهد له به، وأول من تهون الزانية في عينيه الذي يزني بها)(")، فمشاعر الذئب الصادرة عن الأنا الأعلى تعذب المذنب، وهذا الإحساس يعير عن الرغية الكامنة في تلقي العقاب واستحقاقه، وعن الشعور بالمسؤولية عن الإساءة المرتكبة أو من الشعور بعدم الجدارة، وهذا الإحساس مصدره الأنا الأعلى الذي يمثل القيم الدينية حتى ولو كانت تعرف تراجعا مقابل تفشى أنقاضها في الساحة الاجتماعية من مظاهر وأعراض (الفساد الأخلاقي وتفشى الرذائل)، فهذا الإحساس يظل نابعا من الذات ولا يمعوم انتشار السلوك اجتماعيا ، فالمذنب يلوم نفسه لأدنى مشكل أو فشل، خاصة إذا نتجت عن معاصيه تبعات صحية أوقضائية أخرى لاقبلله بمواجهتها، فإنها تشكل لديه مفهوما سيئا عن ذاته المخطئة المذنبة، لأن الإخفاق في العيش بما يتناسب مع المفهوم النمطى للشخصية المسلمة السوية كما حددها الدين لا يلغى دور ووظيفة الأنا الأعلى في الفرد.

إسهام ابن

حزم

الأندلسي

المنقس

#### الشعور بالعجز

يتولد الاكتثاب عن الإحساس بالعجز عن تحمل مطالب الحياة الاجتماعية ومسؤولياتها المتعددة وما تستدعيه من جهد قد يقوق طاقة المرء، فالفقير المعوز تعجزه قدراته عن وضع حد لهمه بالوفاء بمطالب من يعول. وهذا الشعور بالعجز إذا استمر يؤدي إلى اليأس والقنوط الحركة البدنية ولا ضعفا في القوة العضلية، إنها التصادية واجتماعية متداخلة، والفقير المعوز توفير حاجاته المعيشية وحاجات من يعول، هذا الأخر الفني المعيشية وحاجات من يعول، هذا الخراق المالي والاجتماعي، ويخاف من يعول، هذا البديور المالي والاجتماعي، ويخاف من توقف عليه صفة الجبروت المالي والاجتماعي، ويخاف من توقف عطفه واحسانه.

والجهل أيضا يزيد في تقوية الشعور بالعجز، فهو في نفس الوقت سبب لنقص في المهارات والكفايات الشخصية ونتيجة لها، ونقيضه العلم الذي هو عامل مهم من عوامل التكيف النفسي والاندماج والارتقاء الاجتماعي، لذلك حرص ابن حزم على تبيين الجوانب المؤثرة في النفس نتيجة قلة الاهتمام بالعلم والعناية بالتعلم وتعاطه.

(طمن الناس وعيبهم) هي ذات الشخص لفقرها أو لجهلها أو لسبب آخر يستدعي ردود الفعل المباشرة للدفاع عن الذات المهددة المعيب فيها، والرغبة المكبوته هي رد الطمن للناس ومبادلتهم العيب تعبير مباشر وصريح

للعدوان الاجتماعي العلني والضمني، وهي الهم نفسه.

#### الاستجابة للخسارة

يعد فقد شخص عزيز بموت أو غياب سببا آخر من أسباب الفم والاكتثاب، والناس كلهم بلا استثناء مهددون بفقد عزيز بوما ما، إلا أن طبيعة استجابتهم لهذه التجربة تختلف من فرد لآخر، وتشكل الثقافة أحد أهم عوامل تحديد طبيعة الاستجابة نحو هذا الفقد، إلى جانب طبيعة العلاقة مع المفقود، وقد تعرض ابن حزم نفسه لهذه التجربة، وعبر بصدق ودقة عما خالجه من مشاعر الهم والاكتثاب، فالتجربة تمثل صدمة قوية وتبعث الاضطراب العقلي والسلوكي، وقد ينشأ عنها أهكار سوداوية تشاؤمية أو ميول نحو تدمير الذات.

#### الشعور بالإقصاء والنبذ

إن المرء دائم الرغبة في العصول على تقدير الجماعة وانتباهها، وهذه الرغبة تعد سببا رئيسا للعمل على جلب هذا الانتباه بطرق شتى، منها النبوغ والتفرد والقيادة وغيرها، ولكن ليس كل الناس يمكنهم بز أقرانهم بمواهبهم أو قدراتهم العقلية أو البدنية، والفشل في الحصول على تقدير الجماعة يؤدي إلى نمو مشاعر الغضب.

وأشار ابن حزم خلال تناوله موضوع العلم إلى الأهمية الصحبة النفسية والاجتماعية لتعاطي العلم والاهتمام به، فالجهل كان من أكبر العيوب القادحة في الشخص في المجتمع الأندلسي، فالأندلسيون عبروا دوما عن مباهاتهم بانتشار العلم بين مختلف طبقات

المجتمع الأندلسي، أحرارهم وعبيدهم، رجالهم ونسائهم، أمرائهم وعامتهم، والاشتغال به يتيح للناس فرصنا مهمة لإبراز قدراتهم وتفردهم وللإبداع في حقوله المتعددة من نثر وشعر وبعث وغيره، ويقلل إلى حدود دنها احتمالات النبذ لدى متعاطبه والتي يحسها غيره من قبل الأهل والأصدقاء ومؤسسات المجتمع الراقية وتشعره بالنقص واحتقار الذات فمن أسباب تماطي العلم (الحرص على كسب محبة العلماء وإكرامهم)

#### السلوك وخفض القلق

والمرء حين تحركه الحاجات ويستجيب بسلوكه، يسلك إما بطريقة قطرية لا أثر للتعلم الاجتماعي فيها، وقليلا جدا ما يتم ذلك، أو بطريقة مكتسبة من البنية الاجتماعية الثقافية وعن طريق الخبرات وفرص التعلم الاجتماعي إلى الطعام، فيستجيب بطريقة مطبوعة بالعادات والتقاليد هي وليدة البيئة الثقافية تعلمها من وسطه، بينما حين يترك لأهوائه يسلك بما يتعارض مع مصالح الأخرين، والدين إنما يضبط هذا السلوك ويحافظ على مصالح الأما عن مصالح المناوعة على مصالح

فالدافع يكمن خلف الاستجابة السلوكية، والإنسان حينما يسلك إنما ليدفع عنه هموم أضداد سلوكه، فالدافع للسلوك هو دفع هم ضده، بتلبية الحاجة الكامنة خلفه، إلا أن الساعي لتلبية العاجة تهجم عليه هموم أخرى طارئة إذا اتبع سبيلا غير مأمون، من هذه الهموم الطارئة الإحباطات في طريق تلبية

العاجة، أو ضباع ما يوجد منها، أو العجز عن الاستمتاع بها وغير ذلك، فأسباب القلق متعددة كحث الحاجات وألم الإحباطات وعرقلة المعيقات.

وتكرار مواقف القلق يؤدي في حالة الفشل في التغلب عليها إلى ازدياد حساسية الفرد لمواقف القلق والإحساس بالنقص والدونية وكثرة النقد لذاته والتشكيك في قدراته، بينما النجاح في التغلب عليها يؤدي إلى الثقة بالنفس، لذلك أكثر فعالية، يضمن شروط التغلب عليها ويدفع الهم المارثة، هذا السبيل هو الدين، بعبارة مختصرة (التوجه إلى الله عز وجل بالممل للآخرة) فالذي يعمل للآخرة، فسوف لا يجد فيئا من هذه الاحتمالات بحيث يمكن التأكيد ويكل ثقة أنه سينجح إلى أقصى حد يمكن أن يتصوره إنسان في التخلص من الهم كلية بحيث يسمتع بصحة نفسية سوية حقا.

أهمية

إسهام ابن

الأندلسي

تأسيس

## الإيمان أساس الشخصية السوية

يعصبي ابن حزم عددا من صفات وسمات الشخصية السوية وهي:

- قبول الفرد لذاته واحترامه لها، والشعور بالرضا عن حياته: وهذا الشعور شرط تحقيق السمادة الفردية:
- تقبل الآخرين وتقديرهم والتفاعل معهم ومبادلتهم الأخذ منهم بالعطاء لهم: والتعاون معهم، وهذا التفاعل ضروري لسعادة الجميع:
- الاستقلالية في اتخاذ القرار: فلا يخضع الفرد لظروفه الأسرة التي لا يرتضيها، بل عليه أن يتحمل مسؤوليته في إنجاز ما يستطيعه لأجل

التحرر من هذه الظروف؛ بطلب العلم والعمل الإنتاجي؛

■ اختيار حياة العمل والنشاط وخوض غمارها:

■ الشعور بالكفاية والقناعة لمواجهة مواقف العياة، والتحمل والصبر، بحيث يجب على الفرد أن ينمي إمكاناته ليكون قادرا على مواجهة مختلف مواقف العياة، ولتحقيق هذه التنمية يجب تعرف الذات والوقوف على نقائصها.

وقد ثال موضوع العلم في كتاب ابن حزم أهمية خاصة متميزة، فالعلم في رأيه هو سبب تحقيق هذه الصفات، وهو لا يقتصر مفهومه على العلوم الدينية، بل يشمل جميع العلوم التي تفتح أمام العقل الأفاق الرحبة الواسعة للبحث والتأمل والاعتبار، وتنمى قدرته على التمييز الدقيق بين الأشياء وأضدادها، وتمكنه من حسن الاختيار والإقبال على الفضائل وتعرف ذاته وعيوبها وتكميل نقائصها، والملم يتطلب تعلما وجلوسا في الحلقات ونقاشا، ومشاركة في أنشطة الجماعة وأفكارها، أي تفاعلا اجتماعيا محكوما بآداب التعلم مع الشيوخ ومع المتعلمين والإحسان في التعامل، ومبادلة مشاعر الألفة والمودة مما يساهم بشكل قوى في تحقيق التكيف الاجتماعي للفرد، وسبيل ذلك الصبر على الأذى وتحمل شروط الاندماج بالتخلى على الطباع والعادات والسلوكات التي تحول دون تحقيقه أو تهدد بحصول النبذ والجفاء، فالتفاعل الاجتماعي السوي والتكيف النفسى السليم يتطلبان إلماما بحد أدنى من الثقافة

الاجتماعية وتمرف القيم والتمييز بينها ومراعاتها، والصبر والتحمل، وتهذيب الغرائز الفطرية والسمو بالرغبات.

وبتحديده لهذه الصفات التي تلخص بإيجاز مفهوم الطبيمة الإنسانية الثي تتميز بالعمل والتزام القيم الأخلاقية، إنما يدعو للإيجابية الشردية التي لاتتم إلا بتكميل ذات الشرد باكتساب العلوم، ويرمسد عيوب النفس وإصلاحها، ويسعة الصدر والبحث عن الأعذار للغير ومعأملة المسيئين بالعفو والحسنى وعدم مبادلتهم نفس المعاملة، والعمل لتحقيق مصالح الجماعة والاغتباط بالصفات السامية وقوة التمييز وحسن العمل(١٠٠)، وإذا كان بلوغ السواء وتحقيق الإيجابية الفردية يتنافيان مع الرضوخ لكثير من الغرائز وتلبية مطالب عدد من الدوافع المقلقة، فإن ابن حزم ينتبه إلى أهمية كبتها، فالكبت أولؤية دفاعية تحقق من خلال مجموعة من العمليات النفسية الاحتماء من القلق الثابع عن وطأة النزوات الداخلية، وإن ابن حزم يختار التسامي كأولويّة دفاعية من بين سائر الأولويات المتعددة كالنكوص والنفى والاجتياف والإسقاط والتماهي والتسامي وغيرها.

يولي ابن حزم أهمية قصوى لعملية التسامي، أو الإعلاء، وهي العملية العقلية التي تمكن الفرد من التمبير عن دواهمه المكبوتة بطريقة غير مباشرة ولكنها مقبولة اجتماعيا، وتقيد عملية التسامي الفرد والمجتمع معا، فهي تقيد الفرد لأنها تؤدي إلى خفض حالة التوتر عنده والوقاية من الانحراف، وتقيد المجتمع لأن المجالات التي ينخرط فيها الفرد توظف فيها طاقة الفرد وجده توظيفا نافعا اجتماعيا، فمجالات وأنواع

الأنشطة التي يقوم بها المرء خارج أوقات العبادة أو تعصيل الرزق تمثل عنصرا هاما من عناصر شعور المرء بالرضا عن الحياة

#### التسامي بالإيمان

والتسامي يساعد على خفض التوتر الناشئ من عقد نفسية، يحول الدوافع السلبية التي ينتقدها المجتمع كالاستعلاء والجنس والمنف إيجابية ويوجهها إلى مناشط أخرى يقدرها المجتمع مثل الإنتاج المقلي والأدبي أو الإحسان أو غيره، فالتسامي إلى خفض حالة التوتر والقلق الناشئين عن العلاقة الصدامية بين الرغبات الفردية والثقافة الاجتماعية.

ومن الممكن إعلاء جميع دوافع الفرد والتسامي بها، ومما يفترحه ابن حزم كعمليات للتسامى والإعلاء:

#### العلم

■ يقدم ابن حزم مفهوما جديدا للكمال البشري، يحصره في الطلب الدائم المستمر للعلم والاستزادة منه والجد في تحصيله، فالعلم هو الذي يمكن المرء من تحصيل المهارات التي يميزه عن غيره من الكائنات ويتحقق له بها بصفات وميزات لا تشترك فيها معه غيره من الكائنات، ويوضح ابن حزم ذلك بأمثلة يمرضها على القراء بحيث يبين أنه إذا كانت قوة والجرأة وغيرها كلها صفات لا نستطيع فيها أن والجرأة وغيرها كلها صفات لا نستطيع فيها أن نضاهي الحيوانات التي تتفوق علينا، فإن (من نضاهي الحيوانات التي تتفوق علينا، فإن (من بدلك، فإنه لا يتقدمه في هذه الوجوه إلا فورة إلا المؤجوه إلا المؤجوه إلا المؤجوه إلا المؤجوة إلى المؤجوة المؤجوة إلى المؤجوة المؤجوة المؤجوة المؤجوة إلى المؤجوة الم

الملائكة وخيار التاس)(")، وللملم دور حاسم في تنمية قدراتنا على التمييز، وتوجيه العمل وتصحيحه وفي اكتساب الفضائل، فطائب العلم يعلم حسن الفضائل فيأتيها ولو في الندرة، ويعلم قبح الرذائل فيتجنبها ولو في الندرة، ويضيف ابن حزم مبينا قيمة العلم وأهميته في زيادة ثقة الفرد بنفسه وتحقيق حاجته للانتماء قوله (لو لم يكن من فضل العلم إلا أن الجهال يهابونك ويجلونك، وأن العلماء يعبونك ويكرمونك، لكان ذلك سببا إلى وجوب طلبه، فكيف بسائر فضائله في الدنيا والأخرة؟ (")، فالعلم يضمن احتلال المكانة الاجتماعية اللائقة وتحقيق المنافع في الدنيا وبلوغ نعيم الآخرة.

وتوجيه العناية والاهتمام بالعلم إنما يتضمن دعوة للقراءة وحشا على النهل من الكتب باعتبارها معينا لأينضب للمعرفة وخزانا للحكمة يمتح منها القارئ القيم والمعرفة ومكارم الأخلاق، فالكتب ظلت منذ القدم وفي ثقافات وحضارات عديدة كإحدى أهم وسائل العلاج النفسى أو ما يصطلح عليه في عصرنا بالبيبليوثيرابي (\*')، واعتبرت من أهم العوامل المساعدة في تعديل السلوك، وقد وجدت في الثقافة المربية كتب الرقائق وهى الكتب التي فيها ذكر الله وثوابه وعقابه ونعيم الجنة وحساب يوم القيامة وفتاء الدنيا وبقاء الآخرة مما يرقق قلب الإنسان خشوعا ورجاء في مفقرة الله وشفقة من عذابه، هذه الكتب التي أوصى المربون تلامذتهم بالعناية بقراءتها لتعديل سلوكهم غير السوى وتهذيب نفوسهم، ومن ذلك ما ذكره ابن جماعة عنها باعتبارها من وسائل علاج الفرد من الصفات الخبيثة والسلوكات

حزم الأندلسي في تأسيس علم النفس

إسهام ابن

المستهجنة (فالحنر كل الحذر من الصفات الخبيثة والأخلاق الرذيلة فإنها باب كل شر وأدوية هذه البلية مستوفى في كتب الرقائق، فمن أراد تطهير نفسه منها فعليه بتلك الكتب) (""، فوقد استخدمت طريقة العلاج بالقراءة خلال الأمراض النفسية كالقلق ومشاكل الاتجاهات نصف القراق المنافقية والتوتر وغيرها من الأمراض، كما تذكر كتب التاريخ العربي أن برنامج العلاج في المارستان المنصوري بالقاهرة كان يتضمن تعيين مقرئين للقرآن الكريم يقرئون المرضى القرآن ليل نهار إلى الكريم يقرئون المرضى القرآن ليل نهار إلى وغيرها.

#### العمل والإنتاجية

يقول ابن حزم إن الحياة الإنسانية تقوم على العمل النافع، وكل فرد في المجموع يؤدي عملا محتاجا إليه، فالبطالة لا خير فيها والخمول مهدد لتماسك البناء الاجتماعي الحياة نفسها، (إن من المجب من يبقى في هذا العالم دون معاونة لنوعه على مصلحة، .. وسائر ضرورة؟ أفما يستحي أن يكون عيالا على كل المالم لا يعين هو أيضا بشيء من المصلحة) (١٧٠)، والدافع للعمل يجب أن يكون لتلبية حاجة ذاتية المعمل مفيدا نافعا مقبولا اجتماعيا، فالعمل صرورة لتلبية حاجات شخصية ولتحقيق العمل مفيدا نافعا مقبولا اجتماعيا، فالعمل ضرورة لتلبية حاجات شخصية ولتحقيق الاجتماعي والتكيف السليم واحتلال المكانة الاجتماعية العمل المنتج ملب المكانة الاجتماعية العمل المنتج ملب المكانة الاجتماعية العمل المنتج ملب المكانة الاجتماعية العلائمة، والعمل المنتج ملب المكانة الاجتماعية العلائمة، والعمل المنتج ملب

للحاجات الشخصية ومحقق للأمن الشخصي ولأمن الجماعة، والعامل المنتج محب للآخرين ويقدرهم ويحظى بحبهم وتقديرهم، وقيمة الممل لا تكمن في ذاته، وإنما في لوازمه وشروطه التي تحدد صلاحيته أو فساده، وهذه دعوة صريحة لأجل إصلاح نية العمل والعناية بها، وهو أمر يجد عناية خاصة في أهم مصنفات التربية، لكن من وجهة أخرى وبمعالجة مختلفة عن هذه المعالجة، ومن المعلوم أن العمل الإستولية، وهما إحساسان مهمان في طريق علاج القلق.

#### مساعدة الناس والجود

يوصى ابن حزم بالإحسان في التعامل والتفاعل الاجتماعي، وبعدم مقابلة السوء بجنسه، (من أساء إلى أهله وجيرانه فهو أسقطهم، ومن كافأ من أساء إليه منهم بمثل فعله فهو مثلهم، ومن لم يكافئهم بإساءتهم بمثلها فهو سيدهم وخيرهم وأفضلهم)(١١٠٠، وبذكاء ونباهة فائقين وبمبادرة غير مسبوقة في أدبيات التربية الإسلامية، ينتبه ابن حزم إلى ضرورة إحلال الثواب والتعزيز الداخلي محل التعزيز الخارجي لتثبيت السلوك وترسيخه وتكراره، بعرض قاعدة في بدل المعروف مفادها أن على من تصدى للناس بخدمتهم ومساعدتهم وبذل المعروف لهم ألا ينتظر عاقبة بذله وممروفه منهم، لأن ذلك عليه مدار تأليف القلوب والتأثير في الناس، وبه اتفاء الشرور من خبث نفوسهم، فيتعين على المرء أن لا يعنى بالمصالح الوقتية والنتائج النفعية المادية أو

المعنوية المترتبة عن سلوكه الإيجابي مع الناس، ويجب أن يتجرد من كون عمله مشروطا بنتائجه وعواقبه التي تمززه، فالتمزيز القوى هو أن يكون راضيا نفسه عن عمله بيقين نية إرضاء الله تعالى بتجريد العمل ابتداء وانتهاء لله وحده (وابدل فضل مالك وجاهك لمن سألك أو لم يسألك، ولكل من احتاج إليك وأمكنك نفعه، ولا تشعر نفسك انتظار مقارضة على ذلك من غير ربك عز وجل)(١١١) الثواب والمكافأة هي التجربة السارة التي يسفر عنها الإحسان للفير، وبغض النظر عن عوامل البيئة إن كانت قادرة على مكافأة هذا السلوك أولا، فإن تبصر ابن حزم بأهمية إحساس المرء بالرضا الذاتي عن سلوكه الخيرى وثقته في ثواب الله ونيل رضاه يعمل كداعم إيجابي وقوى للسلوك، سيساهم في تكرار الاستجابة ويشجع على إعادة النمط السلوكى الناي أدى إلى بعث الرضيا والسرور في نفس المرء، (ولا تنصح على شرط القبول، ولا تشفع على شرط الإجابة، ولا تهب على شرط الإثابة، لكن على سبيل استعمال الفضل، وتأدية ما عليك من النصيحة والشفاعة وبذل المعروف) ١٠٠٠، ومن المشاعر المساعدة على التخلص من القلق والهم أن يعس المرء أن الآخرين في حاجة إليه وأنهم يقدرونه، فذلك يزيده ثقة في نفسه وتقديرا لها واقتناعا بجدواه في الحياة.

#### الزهد والقناعة

يعرض ابن حزم الزهد كمجال أضر للتسامي، فمن المعلوم أن الناس لا يتساوون في قدرتهم على العمل أو الجود وبذل المساعدة للغير، فهناك من يجد الراحة في نزاهة النفس

والقناعة بما بين يديه، وإذا لم يقنع وعجز عن توفير ما يشتهيه داخله الطمع، والطمع مصدِّرً للهم والفكرة والغيظ الذي ربما يؤدي إلى اضطرابات نفسية كثيرة وإلى تلف دنياه وآخرته، وهو (أصل لكل ذل ولكل هم . . وضده نزاهة النفس، وهذه صفة فاضلة متركبة من النجدة والجود والمدل والفهم)(")، فالنيز أهة تتضمن الجود ولو بالتوايا، بينما الزهد، هو قلة الرغبة في الشيء، ويخلو القلب مما خلت منه اليد، وقد أخرج الترمذي وابن ماجة من حديث أبي ذرّ مرفوعاً ،الزهادة في الدنيا ليست بتحر الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يديك، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها بقيت لك: والإمام ابن حزم يتصبح بهذا الزهد، فالفكرة الأساسية هي طرد الهم، وهو ما يصيب الإنسان من فكر وضيق وألم بسبب كثرة ما يحتاج إليه، ويذهب ابن حزم إلى أن المؤمن الزاهد لا يأبه لما يفوته، ويتحمل ما يصيبه بصبر وجلد، فزهد ابن حزم ليس نسكا في المعابد أو رهبانية في الصوامع ولا تقشفا صوفياً، إنما هو أداة لتهذيب الأنانية الفردية ولتكسير حدة الجشع الذي يطفى على المرء فيفسد عليه دينه ودنياه.

الأندلسى

تأسيس

### المدرسة الإسلامية في العلاج النفسي

إن مجالات التسامي السالفة الذكر، تتأسس على شرط الإيجابية في العياة، والإيجابية يمني أن الشخصية غير منعزلة أو مكتفية بعدودها، بل هي متفتحة على العياة كلها، تعيى العياة بلا خشية وتواجه الواقع بلا انزواء، حتى الزهد لقد بحث ابن حزم في الوسيلة الفعالة لخفض القلق النفسي الذي يعانيه الناس فلم يجد أفضل ولا أقوى ولا أنجع من الإيمان الديني القوي والتوجه إلى الله عز وجل، وما عدا هذا فضلال وسخف وهدر للوقت دون فائدة ترجى، لذلك يقترح أسلوب العلاج بالدين الذي يتضمن

والعلاج النفسي الحديث ""، ونوردها كما يلي: علاج إيماني: يمتمد على ترسيخ دعائم الإيمان في نفس الفرد، إدراكا لقيمة الإيمان في بث الإحساس بالأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار في نفسية الإنسان.

جملة من الخصائص المميزة التي تجمل منه

أسلوبا ناجعا وفعالا، وهي التي أحصاها الدكتور

عبد الرحمن عيسوي في كتابه الموسوم الإسلام

الذى يدعو إليه ابن حزم فهو يقوم على القناعة

ولا يمني اعتزال الناس والامتناع عن التفاعل

ممهم أو مبادلتهم العلاقات، بل يعني اكتفاء

المرء بما هو بين يديه والعزوف عما عند الناس

رغبة في قهر رذيلة الطمع التي تخلق الهم.

علاج خلقي: يولي أهمية قصوى لعامل الأخلاق ووظيفتها الوقائية والملاجية، وعلى تهيئة الظروف الملائمة في الوسط ببث الأخلاق والآداب الفاضلة في النسيج الاجتماعي.

علاج امتثالي: يحرص على إخضاع الفرد للقواعد الشرعية وامتثاله للقيم الأخلاقية ومراعاته للأعراف الاجتماعية القائمة في المجتمع، واستيعابه لذلك يساعد على إعادة لحمة علاقة الفرد بمجتمعه ويمهد السبل للتكيف والاندماج الاجتماعي.

علاج واقعي إقناعي: لا يعتمد على الأمور

الفلسفية أو الغيالية أو الوهمية التي لا يستوعبها عقل المريض، ووسيلته إقناع المريض إقناعا عقليا بالحلول المنطقية، سواء بالخطاب المباشر خلال الجلسات الملاجية، أو بإرشاده إلى القراءات التي يمتح منها الحلول المرغوب الوصول إليها.

علاج سلوكي وشمولي: ينصب على السلوك المنحرف بفية تعديله، يتناول شخصية المسلم بكافة جوانبها الجسمية والعقلية والخلقية والاجتماعية، ومنذ ميلاده إلى وفاته (إهمال ساعة يفسد رياضة سنة)(").

#### خلاصة

إن الهم يعد سببا رئيسا لعدد كبير من الاضطرابات النفسية والعضوية التي تعذب الناس، وهو في الوقت نفسه نتيجة لها، ويحدد علماء النفس نوعين من الضغوط المسببة للهم والقلق، فهناك الضغط المياشر الذي تسبيه الأشياء التي تختل في البيئة كتمرض الإنسان للفقر أو التهديد أو المرض أو فقدان عزيز، وهناك القلق المرتبط بالصراع llit - related conf حيث تتصارع في داخل الإنسان قوتان متضادتان، كمثل الرغبة في عمل شيء مع تحريمه، قوتان تتبادلان الشد في اتجاهين متعاكسين يتعذب الإنسان بينهما، وضغوط البيئة أهم العوامل المضاعفة لآثار المرض، وبدلا من سعى الفرد إلى إشباع حاجاته وإرضاء دوافعه، فإن دافع الإنسان القلق المهموم لا يكون إشباع الحاجات بقدر ما هو الحاجة إلى خفض القلق ودفع الهم، فالسلوك غير السوى ينزع إلى خفض القلق الثاتج عن صراع لدى الفرد(")، لهذا نجد

الناس الذين يعانون الصراعات، يصبحون مسرفين في الانفمال، إلى درجة أنهم يفقدون الضبط العقلى لسلوكهم.

ولا سبيل إلى مداواة النفس الإنسانية بإزالة أمراضها إلا على أساس من التبصر والمعرفة بأمور هامة من القيم التي يعقلها، وما كان الإنسان لتعرف الدين والقيم السامية إلا لأن في فطرته استعدادا لمذاق حلاوته وتلمس متعته.

يؤكد ابن حزم ذلك ويشرح كيف أن القلق يعد سبيا رئيسا للسلوك الإنساني، يسمى لخفض التوترات والأعراض الناشئة عن سوء التكيف الذاتي والاجتماعي الذي يتولد عن شعور بالعجز أو الذنب أو الإقصاء والنبذ، وفي سعيه لعرض ما يعتبره علاجا للقلق يرسم ابن حزم معالم وصفات الشخصية السوية، وهي الاشتقال بالعلم والتخلي عن الأنانية وبناء سلم القيم لضمان تفاعل اجتماعي وتكيف سليم.

ولخفض التوترات التي تهدد التوازن الذاتي
يوصي ابن حزم بالتسامي بتقوية الإيمان الديني
للفرد ووسائله التعلم المستديم وطلب الحكمة
والعمل والإنتاجية ومساعدة الناس والجود
والزهد والقناعة، وفي ذلك تحقيق لأمر ديني
وارد في الأصول الإسلامية يوصي بطلب الملم
وبالإيجابية والقناعة والجود، وهو كفيل بتحويل
الشعور بالهم إلى إنجازات كبرى، وعدم
الاستسلام إلى السوداوية الناتجة عن الإحباط

ولا خلاف أن الثقافة تعد من أهم معددات السلوك، وهو ما التفت إليه كثير من العلماء المسلمين إلى جانب ابن حزم كالماوردي وابن

خلدون وغيرهما، واليوم يولى علم النفس الاجتماعي لهذا الموضوع عنايته القصوي مدركا أهميته وقيمته في تقييم السلوك وتقويمه، فإذا كان آدم سميث يعرف المرء بالمدبر أو الاقتصادي وهويز بالإنسان القاسي الباحث عن القوة، ولفيرهما تماريف أخرى مختلفة(١٠٠٠)، فإن ابن حزم يريد أن يؤسس تعريفه للمرء على مأ ورد في الأصول الإسلامية من مكونات لهذا التعريف التى تبرز الوظيفة الاجتماعية للعلم والقيمة الاقتصادية للأخلاق والدور الروحى للتقوى والقناعة والعبادات، فطبيعة الإنسان إذا كانت تعكس الموامل النفسية والاجتماعية والقيم السائدة في المجتمع التي ظهرت فيه فإنه لا يمكن تحقيق أي نجاح في التمامل معها إلا إذا أخذ هذا التعامل هذه العوامل الثقافية بعين الاعتبار، وهو جوهر ما قام ابن حزم في كتابه، فخص بالملاج الاضطرابات النفسية الناشئة عن سوء التفاعل الاجتماعي، وأعراضها انحراف التأس عن السبيل القويم وزوغانهم عن العقيدة الصحيحة فلم يعودوا يعرفون الحلال من الحرام في الكسب، ووظيفة الطبيب أن يحافظ على الصحة العامة وسلامة الحياة البدئية والتنفسية ويشخص المرض ويمالج الخلل ويقضى على الداء، وقد اجتهد ابن حزم في تشخيص أسباب المرض وتفسير السلوك والبحث في دواهمه وإرشاد الناس إلى سبل بلوغ البراحة الشفسية ووسائل تحقيق السمادة المنشودة.

إسهام ابن

حزم

الأندلسي

التقس

وبذلك أسهم ابن حزم في بناء علم النفس الحديث منذ القرن الرابع الهجري بكتابه الذي تحدث فيه عن مصادر القلق النفسي ووصف مشاعر الإحباط الذي يهدد التوازن النفسي وأن تحيل مشاعر القلق إلى إنجازات اجتماعية إيجابية.

أشكال النسامي التي يمكنها أن تخفف من

إن ابن حزم لا يعرض نظرية سيكولوجية

#### الحواشي

- ١. سعيد إسماعيل علي، مداواة النفوس عند ابن حزم، مجلة الأمة عدد ٤٧ (١٤٠٤) ص ٢٢
- ٢. لمزيد من المعلومات انظر: بنيعيش، محمد محمد: التوثيق الميداني عند ابن حزم الأندلسي - مجلة عالم الفكر (الكويث) المجلد ٢١ العدد ٢ يناير - مارس ١٩٩٢ ص
- ٣. ابن حزم: الأخلاق والسير، تحقيق إيفا رياض. دار ابن حزم، بيروت ۲۰۰۰ ص٧٥-٧١
  - ٤. المرجع نفسه ص١٠٧
  - ٥. المرجع نفسه ص ١٧٠
- ٦. انظر تمريف الصحة النفسية في كتاب: علم النفس التربوي لفاخر عاقل (بيروت، دار العلم للملايين. ١٩٧٢ ص٤٢٢ وما بمدها) وكتاب: الصحة التفسية للطفل
- لحنان المناني (عمان، دار الفكر للنشر والتوزيم: ١٩٩٠ ص ١٢ وما بعدها) وموضوع سيكولوجية الشخصية وصفاتها هي كتب علم النفس الأخرى.
  - ٧. ابن حزم: الأخلاق والسير، ص ١٦٢
- ٨. انظر العناني: الصحة النفسية للطفل ص ١٣٠ وأبو النيل علم النفس الصناعي ص ٢١٢
- ٩. أبو النيل، أحمد: علم النفس الصناعي، بيروت، دار النهضة العربية ١٩٨٨ ص ٢١٣
  - ١٠. ابن حزم: الأخلاق والسير، ص ٧٨ بتصرف

- ١١. المرجع نفسه ص ٩٨
- ١٢ ، عيسوى، عبد الرحمان، الإسلام والعلاج التفسى الحديث، دار النهضة المربية، بيروت، ١٩٨١ ص ٧٦

خاصة، ولكنه يؤسس عمله على الفلسفة الإسلامية التي يمكن أن تحتوى النظرية

وتشملها، وهو بذلك يضع لبنة مهمة في مدماك بناء علم نفس إسلامي يستنير بتوجيهات

الإسلام ويسير معها في خطى متوازية.

- ١٣. ابن حزم: الأخلاق والسير، ص ٨٢
  - ١٤. المرجع نفسه ص ٨٧
  - bibliotherapie . 10
- ١٦. نشابة، هشام: التراث التربوي في خمس مخطوطات. بيروت، دار العلم للملابين. ١٩٨٨ ص ١١٤
- ١٧. الحوشيي، جمال: المفاهيم التربوية في القيادة عند ابن حزم الأندلسي، مجلة البيلسان عدد ٧٥ ص١٠٢٠
  - ١٨. ابن حزم: الأخلاق والسير. ص ٨٥
    - ١٩٠ المرجع نفسه ص ١١٧
    - ٢٠. المرجع نفسه ص ١١٨
    - ٢١، المرجع نفسه ص ١٣٢
    - ٢٢. المرجع نفسه ص ٦٥ –٦٦
      - ۲۲. المرجع نفسه ص ۲۰٦
- ٢٤. مسلم حسب حسين: الأسس التربوية والبيثية للانحراف المصبي: مجلة أهاق عربية، عدد ١١و١٢ (١٩٨٢) ص
- ٢٥. أبو النيل: علم النفس الاجتماعي دار النهضة العربية بیروت جزء ۲ ص ۲۵

# ابن عظوم الحفيد

**رابح زرواتي** برج بوعريريج – الجزائر

أقل ما يقال عن مرتبة هذا الفقيه الفحل أنه مجتهد مذهب، وهو أحد أعلام الأمة الإسلامية الذين قدموا لنا تراثا ثريا، وأقل واجب له علينا أن نعرفه للأجيال الحاضرة واللاحقة حتى نعطيه قدره، وحتى نكشف للباحثين عن أسماء كتبه التي ما تزال مخطوطة كي يوجهوا جهودهم الإخراج هذه الكنوز إلى الوجود وإحياء تراثنا الإسلامي العريق.

وقد تتبعت الخطوات الآتية في دراسة هذا الفَلَم: تحقيق اسمه، تحقيق تاريخ مولده ووفاته، الشيوخ الذين تلقى عليهم العلم، التلاميذ الذين أداء أدادوا من علمه، حياته ومهنته وتنقلاته، أداء الملماء فيه، مؤلفاته، مركزه العلمي، عصره.

#### ١- تحقيق اسمه:

اضطرب المترجمون في ضبط الاسم الصحيح والكامل لصاحب ترجمتنا، إذ قدموا فيه وأخروا وزادوا ونقصوا، والصواب هو ما جاء في مقدمة مخطوطه «برنامج الشوارد» وغيره، وما

جاء بخطه في مجموع تناوب عليه هو وأخوه عبد الجليل، ومن ثم فلا يلتفت لما جاء مخالفا لهذا. فالاسم الصحيح والكامل هو: أبو الفضل أبو

القاسم بن محمد مرزوق ابن عبد الجليل بن محمد بن أحمد بن عيسى بن أحمد بن عبد العظيم عظوم بن فقدار المرادي القيرواني، عرف بابن عظوم المرادي<sup>(1)</sup>.

ابن عطوم

الحفيد

واختلف المترجمون في كلية المترجم له: فمفهم من لم يذكر (أبا الفضل)، كصاحب «كتاب المعر في المصنفات والمؤلفين التونسيين»، وصاحب كتاب «تراجم المؤلفين التونسيين»، وصاحب «الذيل لكتاب بشائر أهل الإيمان»، وصاحب «تكميل الصلحاء والأعيان».

ومنهم من ذكر هذه الكنية بأبي القاسم، فمنهم من يسميه (قاسم) كصاحب «الذيل لكتاب بشائر أهل الإيمان»، وصاحب «شجرة النور الذكة». ومنهم من يسميه (بلقاسم) كصاحب «تراجم المؤلفين التونسيين».

ومنهم من يسميه (بلقاسم) ويكنيه (بأبي القاسم) في آن واحد، كصاحب «كتاب العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين.

ومنهم من لم يذكر ذلك كصاحب «إيضاح المكنون بذيل كشف الظنون».

والصحيح ما أثبتناه، وهو كما ورد في برنامج الشوارد، وتكميل الصلحاء والأعيان، ومعجم المؤلفين، ونشير إلى أن (أبا القاسم) هي نفسها (بلقاسم) على حسب نطق التونسيين.

وقد خلط صاحب وإيضاح الكنون بديل كشف الظنون، بينه وبين جده، فسمى المترجم له بمعمد عظوم القيرواني<sup>(7)</sup>، والصواب أن هذه شهرة جده. واختلف المترجمون لصاحبنا في اسم أبيه، هل هو محمد مرزوق، أو محمد بن مرزوق، أو زروق؟ فسماه بالثاني صاحب «تكميل الصلحاء والأعيان»، وصاحب «معجم المؤلفين»، وسماه بالثالث صاحب «شجرة النور الزكية»، والصحيح ما ألبتناه سابقا.

بعد اسم المؤلف وأبيه اختلفت المراجع في نسبه طولا وقصرا، فمنهم من حذف بعض الأسماء فاختصر، ومنهم من توسط، ومنهم من فصل:

فمن الذين اختصروا صاحب «شجرة النور الزكية»، وصاحب «الذيل لكتاب بشائر أهل الإيمان»، وصاحب «معجم المؤلفين»، وصاحب «إيضاح للكنون بذيل كشف الطنون».

ومن الذين توسطوا صاحب «تكميل الصلحاء والأعيان»، ومقدمة «برنامج الشوارد».

ومن الذين فصلوا صاحب «كتاب العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين».

والذي ترجح لدي هو ما أثبكُه سابقا، وهو الجمع بين ما جاء في مقدمة دبرنامج الشوارد، وما ثبت بغط المؤلف في مجموع تناوب عليه هو وأخوه، وما ذكره صاحب «كتاب المصرفي المصنفات والمؤلفين التونسيين، وصاحب «تراجم المؤلفين التونسيين، وصاحب «تراجم المؤلفين التونسيين،

عُرف المترجم له (بابن عظوم المرادي)، وعرف جده (محمد بن أحمد) أيضا بهذا الاسم، ولحل هذا هو السبب الذي جمل المترجمين يضطربون في ضبط اسمه، وأدى ذلك بصاحب «إيضاح المكنون بذيل كشف الظنون» إلى أن يسمي المترجم له باسم جده"، وأدى كذلك بالبعض إلى نسبة مؤلفات الجد لحفيده".

وقد ترجح لدينا ضبط اسم الجد كما يأتي: محمد بن أحمد بن عيسى بن حمد بن عبد المظيم عظوم بن فقدار المرادي القيرواني.

ونجد أن صاحب «تراجم المؤلفين التونسيين» عندما ترجم لصاحبنا جاء في سلسلة نسبه: (عبد العظيم عظوم) وكذلك عندما ترجم لعبد الجليل بن محمد بن أحمد، ولكنه بمد صفحيات في ترجمته لهذا الأخير لما ترجم للجد، جاء في سلسلة النسب (عبد العظيم ابن عظوم)(1).

وأما صاحب «كتاب الممر في المستفات والمؤلفين التونسيين» فمندما ترجم للجد زاد في سلسلة نسبه (أبا بكر بن عياش)، فقال: (محمد بن عبد العظيم بن أبي بكر بن عياش بن فندار المرادي القيرواني)، وعلق مراجما الكتاب (محمد العروسي المطوي، ويشير البكوش) في الهامش أنه هكذا وجد نسبه في أحد المخطوطات!".

والحقيقة أن سلسلة النسب بعد (عبد العظيم) أصبحت طويلة، فاحتمال الوهم وارد والضبط

عسير، ولذلك وجدنا أكثر المترجمين قد اختصروا اسمه لصعوبة التيقن من الاسم الكامل.

وللتمييز بين (أبي الفضل أبي القاسم) وبين الجد مع المحافظة على لقب كل منهما (بابن عظوم)، وتجنبا لحصول الالتباس، ارتأينا أن نقول: (ابن عظوم الجد)، و(ابن عظوم الحفيد)، كما هو معروف في اصطلاح أهل التراجم، وكما هو واضح من سلسلة النسب، (فأبو الفضل أبو القاسم) هو حفيد لحمد بن أحمد، وهنالك من المراجع من تذكر (أبا الفضل أبا القاسم) بالحفيد، منها: تراجم المؤلفين التونسيين. الموسية المصنفات والمؤلفين التونسيين.

# ٢- تحقيق تاريخ مولده ووفاته:

ولد المؤلف بالقيروان وبها نشأ وتعلم. إلا أن تاريخ ولادته غير معروف ولم يذكر الذين ترجموا له تاريخ ولادته، بل صرح صاحب «كتاب العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين، بذلك قائلا: (لا نعرف عن أوليته بالقيروان شيئا)(")

وصعب على المترجمين كذلك معرفة تاريخ وفاته، فذكر عمر رضا كحالة(") أنه كان حيا في وفاته، فذكر عمر رضا كحالة(") أنه كان حيا في الإدام هـ)، وذكر مخلوف(") أنه كان حيا في وفاة ابن عظوم الحفيد بسنة تاريخ انتهاء فتاويه أي سنة (١٠٠٩ هـ)(")، وذكر محمد بن صالح عيسى الكناني أنه كان حيا بعد المائة العاشرة(")، وحدد حسن حسني عبد الوهاب تاريخ وفاته بمنترين، فقال: (لا نعرف تاريخ وفاته إلا أنه يمكننا أن نحددها بين جمادى الثانية سنة ١٠٠٩ هـ ورجب سسنة ١١٠١ هـ)(")، وأما الشيخ محمد الشاذلي النيفر فأرخ وفاته بسنة (١٠١١ هـ ورجب

فأرخ وفاته بسنة (١٠١٣ هـ)، حيث ذكر أنه عثر عليه في بعض الكتب(") وبه أخذ محمد محفوظ("").

ومهما يكن من أمر فإن المراجع لا تسمفنا في كشف الحقيقة، وذلك لقلتها، ثم إن أغلبها لا تذكر تاريخ ولادته ووفاته، ومعظم مؤلفاته لا تزال مخطوطة، والغريب كيف أهمله الذين ترجموا لماصريه أمثال الوزير السراج في كتاب والحلل المندسية في الأخبار التوسية».

وتوهم صاحب «شجرة النور الزكية» (\*\*)، حيث قال: (كان معاصرا الأبي يحيى الرصاع)، ويمعرفة تاريخ وفاة أبي يحيى الرصاع( AA2 هـ)، يتين لنا البون بينهما، والصواب أن ابن عظوم الجد هو الذي عاصر الرصاع، كما ذكر ذلك صاحب كتاب العمر (\*\*).

ومن خلال ما تقدم يترجح لدي ما أثبته الشيخ محمد الشاذلي النيفر، وهو أن سنة وفاته كانت في (١٩١٣هـ)، حيث إنه الـوحيد الذي اعتمد في تحديد هذه السنة على مصادر.

ابڻ مطوم

الحفيد

#### ٣- الشيوخ الذين تلقى عليهم العلم(\*'):

نشأ ابن عظوم الحفيد في وسط علم وفقه، فأول من اهتم به ويتعليمه بعض أفراد أسرته ممن اشتهر منهم بالعلم، وخاصة جده عبد الجليل، ولا يستبعد أن يكون درس عند جده محمد ابن أحمد المروف بابن عظوم الجد، لأنه عمر طويلا، ثم انتقل إلى تونس وأخذ عن مشايخها منهم أحمد العيسى، "،

ومن الستبعد أن يكون ابن عظوم الحفيد اكتفى بالدراسة على هؤلاء الأعلام فقط، فقد كان عدد مدارس الملم بتونس في عهد شباب ابن عظوم الحفيد كبيرا جدا، وكانت كل مدرسة منها تختص بمجموعة من المشايخ، فضلا عن المساجد الكثيرة التي تتنظم بها الدروس، ومن أشهر هذه المدارس:
صفافس، والقيروان، وسوسة، وزغوان، وباجة،
وجربة، أما المساجد فعلى رأسها جميعا: جامع
الزيتونة الذي يغتص به أكبر الأساتذة مقاما في
الملم، وكان الطلبة يتلقون القواعد الأولى لنقافتهم
في المدن التي ينتسبون إليها، ثم من يمتاز منهم
يهاجر إلى تونس فيتلقى العلم على أكابر علمائها،
ونتيجة لقلة المصادر التي ذكرت شيوخ المؤلف،
هإننا نقتصر على ترجمة هؤلاء وفيما يلي
ترجمتهم وفق الترتيب الزمني لسنوات الوفاة.

أ-عبد الجليل ("": هو عبد الجليل بن محمد بن أحمد بن عبد العظيم عظوم بن فند بن عبد العظيم عظوم بن فند الدادي القيرواني: عالم صالح من المتيمين(") في حب رسول الله في جمع بين العلم والعمل والذوق، له رؤى رآها وبُشر فيها السعادة في الأخرة وأنشد في ذلك:

رأيت المصمط في اللال توم حقا

على نيال الشضاعة باليمين

وكان رحمه الله تمالى ينظم الشمر، ولا يقول إلا ما ينفعه ومن ذلك قوله:

جسنسيت مسن المآثسم كسل نسدم

وأنت على اجتناءتها رقييب

رجسائسي في محمد لا يسخسيب
اختلف في تاريخ وفاته، فصاحب هدية العارفين
وإيضاح المكنون يحددانه بسنة (٩٦٠ هـ)،أما
(بروكلمان) فيذكر أنه كان حيا سنة (٩٧١ هـ).

#### ومن مؤلفاته:

♦ تنبيه الأنام في بيان علو مقام نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ثم لخصه وسماه شفاء الأسقام ومحو الآثام في الصلاة على خير الأنام، رأيت منه تسع نسخ مخطوطة بمكتبة الأسد دمشق سوريا، جمع المؤلف في هذا الكتاب صيغ الصلاة على النبي في المروية والمأثورة، واستوعب ذكر فضائل الصلاة عليه ومحبته وحرمته في وذكر أنه استخرج ما فيه من الأحاديث من زهاء مائة ألف حديث محذوفة الأسانيد، وقد نال شهرة بتأليفه هذا الكتاب، وكان يدرسه الوعاظ. بالقيروان منهم ابن عظوم الحفيد، وطبع هذا الكتاب، والتعيد، وطبع هذا الكتاب، والمنهدة، وطبع هذا الكتاب، وكان يدرسه الوعاظ.

ذهب صاحب كتاب «هدية المعارفين» "، ووتسراجسم المؤلفين، " ووتسراجسم المؤلفين، التونسين، " إلى أن لعبد الجليل كتاب تذكرة أهل الإسلام في الصلاة على خير الأنام، وتنبيه الأنام في بيان علو مقام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وشفاء الأسقام ومحو الآثام في الصلاة كتب تحمل العناوين السابقة والصواب أنه كتاب تحمل العناوين السابقة والصواب أنه كتاب واحد، ثم لخصه صاحبه، فالأصل هو (تنبيه الأثام في بيان علو نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام)، ثم لخصه وأطلق عليه اسمين:

(شفاء الأسقام ومحو الآثام في الصلاة على خير الأتام، وتذكرة أهل الإسلام في الصلاة على خير الأتام).

وهذا الكتاب له نسخ مخطوطة كثيرة، نذكر ،

- دمشق، مكتبة الأسد رقم ٤٢٩٩. (نسختان).
  - دمشق مكتبة الأسد رقم: ٨٦٩٤.
- دمشق مكتبة الأسد رقم: ١٤٦١، ٢٥٩٤. ٥٩٧٢، ٥٩٧٢، ١١٤٠٨، ١١٤٢٤، ٢٧٢٤،
- الجزائر، المكتبة الوطنية رقم: ٦١٢، ٧٩٨،
- تونس دار الکتب الوطنیة رقم: ۹۷٬۵۹۲ ، ۱۲۱، ۱۸۱۲ (ج ۲ نسخ سنة ۱۰۲۰ هـ)، ۱۸۳۵ ۲۸۵۲, ۲۷۵۹، ۲۷۹۱ /۲۰۵۲ (۱/۲۲۹
- عبدلية)، ٧٠٩٩ ( ٢٢٨٥ عبدلية)، ١٤٩١ ( ٣٤٥٣ أحمدية). أحمدية)، ١٣٤٥٦ ج٤ ( ٢٤٥٥ أحمدية). - فاس، خزانة جامع القرويين رقم: ٣٠٤،٢٠٠٤،
- . ۲۰۰۳ ، ۲۰۰۳ ، ۲۰۰۸ ، ۲۰۰۹ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱۱ ، ۲۱۱۰ ، ۲۱۱۱ ، ۲۱۱۱ ، ۲۱۱۱ ، ۲۱۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱
- كتبت سنة ١٠٦٦هـ. - بغداد، مكتبة الأوقاف العامة رقم: ٤٧٦١.
  - لندن، المتحف البريطاني رقم: ٥٥١٣.
- طبع بمصر على الحجر في جزأين، وطبع مرة أخرى على الحرف الحديدي، وطبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة ١٣٤٧هـ (جزأن في
- ♦ الجواهـــر المفضــــلات في الأحـــاديث الأربمينيات.

مجلد واحد).

- الجزائر، المكتبة الوطنية رقم:٥٨١/٥.
- استانبول، مكتبة سليم آغا، رقم: ۸۲۰.
- مصابيح العلا في رواية النبي عن ربه جل
   وعلا. (حديث)

- الجزائر المكتبة الوطنية ١/١٨٥.
- تذكرة أهل الإسلام في الصلاة على خير الأنام، هو تلخيص «تنبيه الأنام» المتقدم.
- الـقـاهـرة، دار الـكـتب المـريــة
- الـ مساهسره، دار السخسب المصريسة رقم: ١٠٦ (فوائد) ورقم ٤١ (مكتبة مصطفى فاضل).
- الأزهار الزهرية في تخميس (الكواكب
  - الدرية)، وهو تخميس لقصيدة البردة. ♦ القواعد الكبرى (فقه).
- ب- ابـن الـعضوم الجد<sup>(٣)</sup>: (.. حـــوالي ١٥٠هـ).

أبوعبد الله محمد بن أحمد بن عيسى بن أحمد ابن عبد العظيم عضوم بن فقدار المرادي القريواني. من بيت عُرف بالفضل، من أعلام الفقهاء في عصره، وكان كبير أهل الشورى في تونس وعمدة بين أقرائه، و علماء عصره يجلونه، أخذ عن تلاميذ ابن عرفة (")، وخاصة البرزلي (")

ابن عظوم

الحفيد

ويذكر بعض تأليفه أنه عاصر القاضي محمد ابن عمر القلشاني ""، وقاضي الجماعة محمد بن قاسم الرصاع "".

عمَّر طويلا، واختلف المترجمون له في تاريخ وفاته، فمنهم من قال توفي بعد ( ۸۸۹ هـ)، ومنهم من قال توفي بعد ( ۸۸۹ هـ)، ومنهم من قال توفي في أواسط المائة الماشرة، ومنهم من حدد فترتين لوفاته، فقال توفي في ( ۸۵۰ أو ۱۰۰۹ هـ).

واختلف في موضع دهنه ما بين نونس والقيروان، وفيل توفي في تونس ونقله أبناؤه إلى القيروان، ودهن في مقيرة الجناح الأخضر، وهبره الآن معروف. - إرشاد الراغب في العلم بالتحقيق في مساواة

تونس دار الكتب الوطنية رقم: ٦٥٢. ثم نسخها سنة ٩٦٦هـ، وهي بخط حفيده أبي القاسم بن

ع<u>ظ وم، ورق</u>م: ٢/٥٦٥٦، ٢/٨٢٥٦، ٢٠٠3، ٢/١٦٧٢، (٢/٢٠١ أحمدية)، ١٦١٧٧٨.

الشرط الطوع في التمليك بالتعليق.

تونس المكتبة الماشورية رقم (ف، أ) ٣٨٨. - تذكير الخافل وتعليم الجاهل، المعروف

بالدكانة، رد به على قاضي القيروان محمد بن عبد الله الملواني المفيلي، حيث أيد أخاه لأمه وقضى بهدم دكانه في أحد شوارع القيروان، ومن أجل ذلك ألف ابن عظوم الجد هذا الكتاب في إبطال هذا الحكم، وهذه الحادثية وقمت سنية ٦٦٤ هـ (١٤٥٨م.

تونس، دار الکتب الوطنیة رقم ۷۹۹، ۲۷۷۹ ۷۱۹ (عبدلیة ۱۹۵۷)، ۹۹۲۱ (عبدلیة ۱۰۱۵۵ ۱۰۰۶۵ (۲۲۲۷ أح<u>ـم دیــ</u>ة)، ۱۹۵۲ (۲۲۲۷ خلدونیة)، ۱۰۱۶.

المباني اليقينية في حكم المسألة الميدودية،
 تمقب رقم تسجيل على بيع دار.

تــونس، دار الــک تب الــ<u>وط نــيـــة رقــم</u> ۱۹۵۷/۱,۳۵۲۵/۱ (۳۲۰۱/۱ أحمدية)، ۱۹۵۸۶ (۲۷۹۷ خلدونية).

- المطالب اليقينية في أحكام المداوة الدنيوية.
- المستد المذهب في ضبط قواعد المذهب (المهند المذهب في ضبط قواعد المذهب)، اشتمل

على الأصول وإجراء الفروع عليها في خمسة أسفار.

تونس، دار الكتب الوطنية رقم (ف، أ) ٢٠٦/٦. دمشق، المكتبة الظاهرية رقم ٦٩٨.

مواهب العرفان في بيان مقتضى حال حكام
 زمان.

- رفع الالتباس في حكم بيع ما خرب من الأحباس.

تونس، دار الكتب الوطنية رقم ٩٦٠٥/٢ (١٠٠١١/٢).

القيروان، مكتبة ابن عظوم رقم ١٨٨٤.

- الإسماف بالإنصاف في الرد على أهل الاعتساف.

تونس، دار الكتب الوطنية رقم ١٣١٤٣/٦ (أحمدية ٢٧٠٦/٦).

- تحصيل المقاصد في تحصير العقائد،
  - حاشية على جمع الجوامع للسبكي.
- حاشية على المدونة، مطول في أسفار عديدة.
- مختصر في الفقه، ضاهى به مختصر ابن عرفة، وهو مبسوط سهل واضح.
- حاشية على مختصر ابن عرفة في علم الكلام.
- بحث في صحة تمليق القاضي حكمه على وجود أمر في المستقبل.

تونس، دار الکتب الوطنیة رقم ۸۰۰۶/۳ (عبدلیة ۱۳۱۲۷/۳). ۱۳۱٤۲/۳ (أحمدیة (۱۷۰۵/۳).

- تونس، دار الكتب الوطنية رقم ١٦٧٨٤.
  - مرشد الحكام.
- ذكر صاحب إيضاح الكنون (2001) كتابا سماه «مد الباع في إعراب الأدراع»، بينما يقول مراجع كتاب الممر (4٠٢/٨) أنه وقف على هذا الكتاب مخطوطا منسويا ليحي الشاوي الجزائري (ت 1٠٩٠هـ).

تونس، دار الكتب الوطنية ١٥٠٨٩.

وذكر الشيخ الجودي جدادة أن تآليفه تزيد على أربعة وعشرين تأليفا.

ج- أحمد العيسي: (ت ٩٨٢ مـ)(٣٠).

أبو العياس أحمد العيسي التونسي، أحد الفضالاء، أخذ العلم عن الشيخ أبي عبد الله ماغوش<sup>(۳)</sup> عالم تونس، وغيره، وأخذ عنه أبو يعيى الرصاع<sup>(۳)</sup> وغيره، تو**ي**ّ سنة 4٧٢ هـ مسجونا.

#### ٤-التلاميد الذين أفادوا من علمه:

لم تذكر المراجع التي ترجمت له أسماء تلاميذه، عدا كتاب «تكميل الصلحاء والأعيان» عند ترجمته لابنه عبد الله، فقد ذكر أنه تخرج على والده، وفيما يلى ترجمته (٢٠):

أبو عبد الله محمد – بفتح الميم الأولى. بن أبي الفضل قاسم عظوم، شيخ من الأفاضل الخيرين، وفي بركاته يرغب الزائرون، فقيه خير وعلى وجهه قرآ على أبي عبد محمد دحمان (٢٠٠١)، وتخرج على والده الشيخ قاسم، استولى على قضاء القيروان ثم استعفى وأخذ وظيفة الفتيا، وكان إماما وخطيبا بجامح الزيتونة بالقيروان، وكانت له أخلاق حسنة، ملازم في جلوسه للشيخ أبي عيد الله أبي زيد (٢٠٠١) وكين يقد إلى أبي زيد (٢٠٠١) وكين على قبل أبي زيد (٣٠٠١) وكين بالقبرة بي حيد الله أبي زيد (٣٠٠١) وكين بالقبرة .

ولابن عظوم الحفيد ابن آخر بلغ شأوا كبيرا من العلم، وليس مستبعدا أن يكون قد أخذ عن والده، ولذلك اعتبرناه من تلاميذه، وفيما يلي ترجمته:

الإمام الخطيب أبو عبد الله محمد – بضم اليم الأولى – بن الشيخ قاسم عظوم (\*\*) (ت ١٢٨٤ هـ)، أخو أبي عبد الله محمد – بفتح الميم الأولى – المتقدم ذكره، كان رحمه الله تمالى فقيها خيرا صالحا وإماما خطيبا في جامع الزيتونة بالقيروان،

وكأن يدرس فيه الفقه والوعظ، وكأن الناس يعتقدون فيه الصلاح فيحضرون مجالسه للتبرك به، وقد عاصره صاحب كتاب «تكميل الصلحاء والأعيان، وكان يعتقد فيه الصلاح ويروى قصة حصلت له معه فيقول: (ورأيت له كرامات وبها كنت أعتقده، وهو أني زرت ضريح الإمام سيدي عبد الله بن أبي زيد بين المفرب والمشاء، ودخلت بلصق التابوت من الجوف، وجميع القبة ما بها أحد، فدخل هو وجاء وواجه الضريح من القبلة -والطاولة حائلة بيني وبينه- فإذا هو يتكلم مع غيره. وغيره يجاوبه، ومكث هو وإياه يتراجعان برهة ثم إنه خرج من القبة لما استوفى من الخطاب معه، ولم أفهم ما يتكلمان به فقمت وراءه وفتشت القبة كلها فلم يكن بها أحد، مع أنه لم يخرج أحد قبله، لأن باب القبة مواجه لي، فتحققت أنه يتحدث مع الشيخ في قبره أو مع القبور المجاورين

مات رحمه الله تمالى عام ( ١٧٨٤ هـ)("". ويجدر بنا أن نترجم لبقية أفراد هذه الأسرة. خاصة وأنها تضمئت جلة من العلماء الأفاضل

- الناصر عبد الجليل<sup>(١٠)</sup>؛ (ت في حدود ١١٤٠ هـ).

أبو عبد الله محمد بن مرزوق بن عبد الجليل، ابن أخ<sup>(1)</sup> الشيخ أبي الفضل أبي القاسم (ابن عظوم الحفيد)، شهد الناصر عظوم القيرواني، وهو من الفقهاء المبرزين نقلا ودراية، كان مفتي القيروان.

أخذ عن الشيخ محمد الصفار وغيره، وله مؤلفات رآها صاحب «تكميل الصلحاء والأعيان».

- الحاج محمد بن محمد الناصر (التقدم): جاء عنه في كتاب «تكميل الصلحاء والأعيان»:

(كان رحمه الله فقيها عارفا نزيها موثقا تدل عليه كتائبه، رحم الله جميعهم) اهـ(۱۰۰).

- عبد الله بن عبد اللطيف: أبو محمد عبد الله بن عبد اللطيف: أبو محمد بن محمد الناصر، قال عنه صاحب «تكميل الصلحاء والأميان»: (هذا الشيخ كان من أكابر العلماء الأعلام سامي المقام، له في الفنون من العلوم اليد الطولى، ويصدق القائل أن يقول فيه أنه من الطبقة الأولى، استولى على الفتيا بالقيروان، وله فتاوى رأيناها في الرسوم محررة النقول، وهو والد

الخير الفقيه العدل المحروم أبي علي حسن رحمه الله، مات في أواخر القرن الثاني عشر) اهـ("".

وأضاف الأستاذ محمد المنابي التعليق: (تولى الفتيا صغيرا والقضاء مرازا، توية نيفا وتسعين ومائة وألف، ابنه أبو عبد الله محمد تولى قضاء القيروان والفتيا بها من عام (١١٨٥ إلى عام ١١٩٩ هـ)، وتوية فيها ية شوال، والله أعلم) (هـ(١١٠).

ولتسهيل معرفة أفراد هذه الأسرة، نقوم برسم الشجرة التالية:



#### ٥-حياته ومهنته وتنقلاته(\*\*):

ولد بالقيروان، وبها نشأ في أسرة معروفة بانسابها للعلم وولاية المناصب الدينية من قضاء وفتوى وإشهاد، ثم ارتحل إلى تونس وأخذ عن مشايخها، وأقام بها سنين عديدة. وبها تولى خطة العدالة، ثم قدم للفتيا في أواخر شعبان سنة ( ٩٨٣ هـ)، وبقي يمارس هذه المهنة إلى جمادى الأخرة

سنة (۱۰۰۹ هـ).

كان جيد القريحة ينشر علومه بالصدق والإخلاص، وينصح في أقواله، فانتفع به خلق كثير في تونس، ثم عاد إلى بلده القيروان، حيث فرح الناس بمودته وانتشرت علومه وعم نفعه، وتوفي يها.

وتحكى عنه نوادر أيام فتياه، وكان لا يأخذ أجرا

على فتواه إلا بقدر ما يكفيه ليومه مع أنه فقير ذو عيال.

وكأن شجاعا في الصدع بكلمة الحق ولا يخاف في ذلك لومة لائم ولا سطوة حاكم، ولا أدل على ذلك من هذه القصة التي حدثت له مع الحاكم العثماني عثمان داي، وهي كما ذكرها صاحب الحلل السندسية: (ووقف صهره - أي صهر الداي عثمان - الزهائي على الشيخ قاسم عظوم وكان عدلا فاضلا ليكتب له رسما في قضية هي على خلاف المشهور في المذهب، فأمتنع الشيخ من الكتابة، فرفع الزهاني القضية للداي، وكان للداي غرض فيها فأرسل خلف الشيخ عظوم المذكور وقال له: مالك امتنعت من الامتثال؟ فوعظه وعظا أخذ بمجامع قلبه إلى أن انقاد الداى إلى الطريق الصواب حتى قال له: ما رأيت أحدا أليق بطريق الفيتا منك، وما خرج من عنده إلا مفتيا، رحم الله الواعظ والمتعظ).

ويظهر لنا من خلال هذه القصة أن ابن عظوم جمع إلى جانب الشجاعة أنه كان واعظا متمكنا خبيرا بالنفوس، إذ استطاع التأثير في الأمير ورده إلى الصواب، بل ويقدم له هذه الشهادة: (ما رأيت أحدا أليق بطريق الفيتا منك).

وهذه القصة تدلنا على شيئين مهمين توفرا في ابن عظوم الحفيد، لولاهما ما حصل منه هذا الموقف: رسوخه في العلم وقوة إيمانه.

#### ٦- أراء العلماء فيه:

قال فيه حسين خوجة بن على بن سليمان الحنفي صاحب كتاب والذيل لكتاب بشائر أهل الإيمان،(١١): (الشيخ المولى الفاضل المحقق فريد عصره ونسج وحده).

وقال عنه محمد بن صالح عيسى الكناني

القيرواني صاحب «تكميل الصلحاء والأعيان»("") (هذا فحل المغرب في العلوم الفقهية المحقق الشيخ من كان على تحقيق الفروع يناضل، وله الباع الذي يسلم في وقته بالإجماع مع معاصريه بلا دفاع ولا نزاع)، ثم قال بعد أسطر: (وكان رحمه الله تعالى كل فقهاء الوقت عيال عليه وهو عمدتهم ومن بمد فكتبه هي عدتهم)، وقال أيضا: (وكان جيد القريحة مبثا لعلومه بالنصيحة).

ومن القصة التالية التي وقعت لصاحب وتكميل الصلحاء، يتضح لنا ما بلغته أسرة العظاظمة، من علم وصلاح، يروي فيقول: (لا شك أن رسمى لهم أنتج لي ما أسر به، حيث إني لما أتممت ترجمتهم في المسودة التي أخرجت منها هذه، وفي آخر حرف منها تمت ليلة الأربعاء العشرين من شوال عام تسمين ومائتين وألف، فرأيت في منامي تلك الليلة أحد حفدته (١٨) فقابلني بالبشر والترحاب ودعا لي بخير، وكأنه أعطاني شيئًا، فلما انتهت سررت بهذه الرؤيا، وقلت: ما هذا إلا قبول من المشايخ رسمي في مأثرهم فأرسلوا إلى من عاصرني مقاما من أحفادهم نمرفه، وقابلني بما ذكر نيابة عليهم. على أثى لم أره مدة عمري مثاماً، رحمه الله تعالى ونفعنا ببركاتهم).

ابن عظوم الحفيد

> وقال عنه محمد بن محمد مخلوف صاحب مشجرة النور الزكية ١١٠٠): (الفقيه المطلع المحقق للفتيا والنوازل العذوة العمدة الفاضل المالم العامل).

وقال عنه محمد محفوظ في «تراجم المؤلفين التونسيين، (الفقيه المحقق).

أما عمر رضا كحالة في «معجم المؤلفين»(١٠) فاكتفى بوصفه: (فقيه مالكي).

#### ٧- مؤلفاته(١٠٠)؛

ترك لنا ابن عظوم الحفيد تراثا يشمل عشرة مؤلفات، لا يزال أغلبها مخطوطا ولحسن الحظ فهي لا تزال محفوظة في مكتبات العالم:

1- الأجوية: وتنسب في المصادر إلى مؤلفها: الأجوية العظومية، أو أجوية ابن عظوم، وهي عبارة عن مسائل فقهية أثيرت بواسطة سؤال وجه من طرف شخص لأحد علماء ذلك المصر، فأجاب ابن عظوم الحفيد على هذه الأسئلة، حيث إنه يثبت السؤال أولا ثم جواب العالم ثانيا، ويختم المسألة ببيان رأيه في القضية فائلا: (وعطفت عليه بما نصبه)، وبعض الأحيان يكون السؤال موجها للمؤلف نفسه بصفته مفتيا، فقد سئل من طرف باشوات وقادة ومن جهات كثيرة داخل البلاد

وهي أجوية محررة مع إطناب، ذكر صاحب وتكميل الصلحاء والأعيان، أنه في اثني عشر جزءا، وقال صاحب وشجرة النور الزكية، أنه في ثلاثين حزءًا.

تونس، دار الکتب الوطنیة رقم ۱۰ ٪، ۱۰ ٪ ، ۱۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰ ٪ ، ۲۰

تونس، مکتبة ح.ح عبد الوهاب رقم ۲۰۵، ۱۸، ۱۸، ۲۵، ۲۵، ۲۵، ۱۸، ۲۲، ۱۸، ۲۲، ۱۸، ۲۲۰، ۱۸، ۱۸، ۲۲۰، ۱۸،

تونس، المكتبة العاشورية رقم (ف.أ) ٣١٣، ٣١٤، ٢١٥.

٢-الأدلة المحكمة المجازة في افتقار التبرعات إلى القبول مع الحيازة.

تــونس، دار الــکــتب الــوملــنــيــة رقــم ۸۰۱۸۸/٤ ۸۰۰۱۵، ۸۰۰۱۵، ۸۰۰۱۸ (۸۰۸۸/۵ عبدلیة) ۹۲۹۲ (۱۷۵۰ عبدلیة)، ۱۲۲۲۰ (۹۷۲۰ آحمدیة)، ۱۲۵۲۷ (۱۷۰۸/۵ آحمدیة).

٣- الإعلام بما أغفله الأعوام.

تكلم المؤلف فيه على الجزية وبعض أحكام أهل الذمة، ويذكر أحيانا باسم (حكم أهل الذمة في الإسلام)، الرباط، الخزانة المامة رقم ٢٣٤/١.

٤- برنامج الشوارد.

الجزائر، المكتبة الوطنية رقم ١٢٧٧.

الجزائر، زاوية سيدي خليفة- ولاية ميلة. الجزائر، الزاوية الرحمانية، طولقة - ولاية بسكرة.

تونس، دار الکتب الوطنیة رقم ۱۲۳۰ (أوراق منه)، ۱۲۸۹ (۱۸۳۸ج۱، ۲۲۲۷ (ثلاثة أجزاء)، ۲۲۵۸ (۱۸۹۸ (جرزءان)، ۲۸۱۱ (جرزءان)، ۱۹۸۸ (۱۹۹۸ عبدلیت)، ۱۸۰۸ ج۱ (۱۹۰۳ عبدلیة)، ۲۰۱۸ ج۲ (۱۹۳۱ عبدلیة)، ۲۰۲۸ج۱ ۱۳۲۸ ج۲.

(۱۰۵۹ عبدلیة)، ۱۲۲۱۰ (۳۳۳ أحمدیة). ۱۸۹۷ (۲۰۳۳ (۲۰۳۵ (۲۰۳۵ (۲۰۳۵ (۲۰۳۵ (۲۰۳۵ أحمدیة)، ۱۲۵۱۱ (۲۰۳۸ أحمدیة). ۱۲۲۸ أحمدیة)، ۱۲۲۸ أحمدیة). ۱۲۲۸ أحمدیة). ۱۲۲۸ أحمدیة).

تونس مكتبة ح ح عبد الوهاب رقم ١٨١٩٨، ١٨٣٠ ج١.

تونس المكتبة الماشورية رقم (ف.أ) ٢١٦ ج١، (ف.أ) ۲۰۱ ج۲.

لندن، مكتبة التحف البريطاني رقم ٩٥٥٦.

٥. برنامج مختصر خليل.

ويسمى أيضا (تراجم مختصر خليل)، وهو عبارة عن تبويب لمسائل مختصر خليل بن إسحاق في الفقه، نُشر بتحقيق الأستاذ محمد الشاذلي النيفر في النشرة العلمية للكلية الزيتونية ١: ٩٧ -١٦٨ عن نسختين لم يذكر مظان وجودهما.

تبونس، دار الكتب الوطنية رقم ١٥٠٩٦/١ (١/٢٢٣٢ أحمدية)، ١٦٤١٠/١ (١/٢٢٣٠ أحمدية). تونس، مكتبة ح ح عبد الوهاب رقم ١٨٠٩١.

٦- برنامج وثائق الفشتالي. تونس، دار الكتب الوطنية رقم ١٥٣١/٣ (۱۷۵۱/۳ عبدلية).

تونس، المكتبة العاشورية رقم (ف.أ) ٣٨٨.

تونس، مكتبة محمد الشاذلي النيفر،

٧- شرح على منظومة في الفرق بين النعت والبيان والبدل.

القيروان، مكتبة ابن عظوم.

۸- عقیدة.

القيروان، مكتبة ابن عظوم.

٩-مــــاهــل الــورود وبـحث الـقضــاء بموجب الجحود، ويسمى أيضا: رفع الغيب بالأسفار في عدم قبول المخرج بعد الإنكار.

تونس، دار الكتب الوطنية رقم ٨٠٠٤/٢، ٢/١٤٢، ١٣ (٢/٥/٢ أحمدية).

١٠- نموت المشهود عليه التي يعتمدها الشاهد

تونس، دار الكتب الوطنية رقم ٢٢٥٤، ٢٦١٤٥، 7/2387. 7073. 7/7073. 7/2743. 1/5023. (٦/٨٩٦ عبدلية)، ٧٧٨ (٨٥٥٤ عبدلية)، ٥٧٧٥ (٥٧٧٥ عبدلية)، ٨/٠٥٦٩ (٧/٦٣٢/١ عبدلیة)، ۹۰۰۲ (۱۰۰۵ عبدلیة)، ۱۳۱٤۲/۱ (١/٥٠١٠ أحمدية)، ٤/٧٢٧/٤ (١/١٢/١٧ أحمدية)، ١/١٨٩١ (٢٢١٨/١ أحمدية).

تونس، المكتبة العاشورية رقم (ف، أ) ٦٩٠. تونس، مكتبة الشاذلي النيفر.

## ٨- مركزه العلمى:

احتل ابن عظوم الحفيد مركزا علميا مرموقا، يأتي بين كبار علماء عصره أمثال الشيخ محمد بن سلامة ("") وسالم النفاتي ("")، والقشاش ("")، وقاسم الرصاع(٢٠١)، وتظهر مكانتة من خلال ما يلي:

١- نشوء ابن عظوم الحفيد في بيت علم، يؤكد لنا أنه نهل من علوم أهل بيته، وترجمته تبين لنا أنه أخذ العلم في صياه عن بعض أفراد أسرته ممن اشتهر منهم بالعلم، وذلك قبل أن ينتقل إلى تونس ليأخذ عن مشايخها.

ابن عطوم

الحفيد

 ٢- تربيته على الاستقامة: لقد تلقى أول تربيته في أسرة معروفة بالعلم والصلاح، وخاصة جده عبد الجليل بن عظوم العالم الصالح الذي عرف بشدة حبه للرسول ﷺ، وصاحب كتاب (تنبيه الأنام في بيان علو مقام نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام)، هذا الكتاب الذي ذاع صيته وعم نفعه وكان يدرسه الوعاظ في ذلك الزمان، فلا شك أن من نشأ على قواعد تربوية سليمة يؤتى أكله بإذن ربه، ولذلك فلا غرابة إذا علمنا أن له نوادر كانت تحكى عنه في شبابه، ولا غرابة أيضا إذا كان يمتنع من أخذ الأجر على الفتوى رغم فقره وكثرة عياله. ٣- سعة علم الشيوخ الذين أخذ عليهم: فنظرة سريعة على تراجم شيوخه السابقة ومؤلفاتهم التي خلفوها تعطينا صورة واضحة عن ابن عظوم الحفيد الذي دون شك أنه استفاد من هذه العلوم. ٤- مؤلفاته: إذا تأملنا قائمة مؤلفاته ندرك سعة علمه وغزارته وإحاطته، إذ إنه ألف في الفقه والعقيدة والنحو، وليس من اليسير أن يجمع رجل بين هذه العلوم ويملك زمامها ويؤلف فيها.

٥- إجلال العلماء له: وذلك شاهد آخر على علو شأنه ورسوخ قدمه في الميدان العلمي، عمنهم من يصفه بالعلم والفضل، ومنهم من يصفه بالتحقيق وسعة الباع، ومنهم من يعتقد فيه الصلاح ويروي عنه الكرامات، إلخ.

#### ٩- عصره:

نتناول فيه الحياة السياسية في عصر المؤلف، والحياة الثقافية والفكرية، والحياة الاجتماعية، والحياة الاقتصادية.

#### الحياة السياسية في عصر المؤلف 🗝:

عناصبر المؤليف النفترة الأخيرة من عنهند الحفصيين، وفيما يلى أهم ما اتسمت به هذه

مرت البلاد التونسية في النصف الثاني من القرن الماشر الهجرى بفترة اضطراب شديد بسبب سوء تصرف الحكام الأخيرين من بني حفص، الذين استنجدوا بالنصارى الإسبان ومكنوهم من رقاب العباد والبلاد،

عاشت البلاد التونسية فترة عصيبة في عصر المؤلف، وهي فترة سقوط الحفصيين وتدخل العثمانيين، وتمت مسرحية تعيين الحاكم الحفصى الأخير (محمد بن الحسن) سلطانا فوق متن الأسطول الإسباني، وكان ذلك سنة (٩٨٠ هـ

١٥٧٢م)، ومكن للنصاري حتى شاركوه في تصرفات البلاد، وصار العدوُّ مع الحفصى كالمتمكّن بمديته على الرقبة، وأباح (محمد بن الحسن) البلاد للنصارى ثلاثة أيام، ونال السلمين من النصاري في عهده ما يكل اللسان عن

وتدخل الأتراك الذين كانوا بالجزائر لإنقاذ تونس، ولكن حاميتهم القليلة والتي لم تجد إعانة من الأهالي لم تستطع الصمود أمام الجيش الإسباني الكثير، وأصاب السكان هلع شديد لأنهم كانوا ما يزالون يذكرون ما أصابهم في حادثة (الأربعاء) التي حصلت في عهد (الحسن الحقصي) سنة (٩٤١ هـ) حيث أسر من سكان مدينة تونس الثلث وقتل منهم الثلث وبقي الثلث، ونالهم من الهون والخوف والجوع ما لم يعهدوه وفرّ أغلبهم من المدينة فدخلها الإسبان وهي شبه

ويقتلك الأيام أهين جامع الزيتونة وربط النصارى به خيولهم ونهبت خزائن الكتب وتبددت في الشوارع، ونبش النصارى قبر الولي الصالح (محرز بن خلف)، وغير ذلك مما أصاب البلاد إيان الاحتلال الإسباني، وهو احتلال مصحوب بعزم الإبادة مدفوع بتعصب ديني لو طال به الأمد لكانت نتائجه القضاء المبرم على الإسلام والسلمين.

فرٌ ما بقي من الحامية التركية إلى مدينة القيروان التي كانت محكومة بالقائد التركى (حيدر بأشا)، وأمام الهول الشديد الذي استولى على الناس فكّر هذا الحاكم في الفرار قبل وصول الإسبان إليه لولا الإلحاح القوى من الشيخ الصالح (أحمد الرئان) بيقائه.

ولما استيأسوا لاح نصر الله، إذ وصلت أخبار ذلك الخطب إلى السلطان المثماني (سليم الشاني)، فتحركت في نفسه الحمية الإسلامية فجمع وزراءه وأمراءه وقال لهم: من يقدم منكم على نصرة الإسلام وإذلال عبدة الأصنام، ويستفذ المسلمين من أيدي أولي الضلال ؟ فبادر إليه اللباشا سنان) فقال: أنا لها، أفرَّج كربتها.

انطلق الأسطول المثماني في غرة ربيع الأول سنة ( 401 هـ 2017م) بقيادة (سنان باشا)، وقو وصوله ابتدأت المجابهة بحصار قلمة (حلق الوادي) التي ظل الإسبان طيلة 27 سنة يشددون من استحكاماتها الدهاعية، وحضروا حول هذه من استحكاماتها الدهاعية، وحضروا حول هذه يسيرون عليه سيمة من الخيالة من غير زحام طويلة دون نتيجة. ثم عزموا على ردم الخندق مهما كان الثمن - حتى يتمكن من عبوره - وتم لهم ذلك كان الثمن - حتى يتمكن من عبوره - وتم لهم ذلك السادس من جمادي الأخرة سنة ( 411 هـ - أكوبر 1011م) بعد حصار دام ثلاثة وأربعين يوما.

وبعد الاستيلاء على قلمة حلق الوادي اتجه سنان باشا بقوته إلى حصن (الباستيون) ومكنه الله من رقاب النصارى وأحلافهم، وأخذ محمد بن الحسين الحفصيي إلى اسطنبول، وظل معتقلا هناك إلى وفاته، وبذلك سقطت الدولة الحفصية السي دامت (من ٢-٦ هـ إلى ٩٨١ هـ)، ودخلت البلاد التونسية مرحلة جديدة من تاريخها وهي مرحلة النبعية للسلطنة العشانية.

وقد توفي ابن عظوم الحفيد في عهد الحاكم العثماني (عثمان داي)، وكان إلى ذلك الزمن قد توالى على الحكم من الأتراك: سنان باشا، ثم

الداي إبراهيم رودسلي، ثم الداي موسى، ثم عثمان داي.

أما الجزائر فكانت في أوائل القرن العاشر العاشر الهجري مرتما للحروب الأهلية المرقة وغرضا للأجانب التوثيين، تعاني الأمرين من الملوك المتنافسين والرؤساء الجائريين المتنازيين والنصارى المفيرين، لولا أن الله تمالى من على أهل الجزائر بمن يدافع عنهم ويرد الكفار على أعلامهم الاستنجاد بالمثمانيين (٩٢٠ هـ- ١٥١٤ م) الذين دهموا عن الجزائر الطفيان النصراني، واستعر الحكم المثماني بالجزائر إلى الاحتلال الفرنسي (١٨٣٧م)

أما المغرب فلم تكن أحسن حالا في هذه الفترة من جارتيها، إذ كانت الأزمة السياسية حادة وتتمثل في هذترة الانتقال من الحكم المريني إلى حكم السعديين وما تضمنته من فتن داخلية وتقازع من أجل السلطة، وتربّح السمديون أمام تحقيق ثلاثة أهداف في وقت واحد: تحقيق الاستقرار والاستيالاء على (تاحسان)، ورد هجومات النصاري البرتغال على المغرب الأقصى.

ابن مطوم

الحفيد

وأما ليبيا فقد نالها نصيبها من الضفط والهوان، فقد احتل فرسان مالطة (فرسان القديس يوحنا الأورشليمي) منطقة (برقة) كما احتل الإسبان (طرابلس) عام (٩١٦ هـ)، وبقوا فيها حتى تمكن (طرغول) القائد البحري المثاني من دخولها عام (٩٥٨ هـ).

وأما الأندلس فقد سقطت (غرناطة) آخر معقل للمسلمين بالأندلس بيد النصاري عام (AAV هـ-1241م)، وقامت محاكم التضتيش تبيد السلمين، فاستقبل الحاكم العثماني عثمان داي بتونس المطرودين من الأندلس سنة (١٠١٣ هـ-٧٠٢١م).

هذا في الفرب وأما في الشرق فتجد السلطة العثمانية في تصاعد ونجمها في تألق، فالسلطان محمد الفاتح تمكن من فتح القسطنطينية سنة (٨٥٧هـ-١٤٥٣م)، تم نشر السيادة العثمانية على الشام سنة (٩٢٢هـ- ١٥١٦م)، ومصر عام (٩٢٣ هـ- ١٥١٧م)ن ثم الحجاز.

الحياة الثقافية(٥٠٠): لقد أبقى الحفصيون على المراكز العلمية التي كانت في عهود ازدهار الدولة زاخرة بالطلاب والشيوخ، وظل من بينها جامع الزيتونة بتونس نهاية مطاف رواد المرفة، وبجانبه مدارس العلم التي تخرج منها أكابر العلماء، كالمدرسة (السمّاعية)، ولكن ضعف الحفصيين واستيلاء الإسبان على البلاد كان لهما الأثر البعيد في ضعف هذه المراكز، وقد بذل العثمانيون جهدا مشكورا في بعث ما اندرس من المالم الثقافية، إذ فأموا ببناء المدارس المتعددة التي كانت تؤدى دورا ذا أهمية بالغة فينشر الثقافة على اختلاف ضروبها، وعملوا على نشر الفقه الحنفي الذي كان مذهبا للحاكمين، وبنوا المساجد في مختلف المدن. وكانت البلاد التونسية ملتقى لتأثيرات ثقافية متعددة فزيادة على رحلة المثمانيين الأتراك الذين توافدوا على البلاد خلال الحماية، فقد كانت رحلة التونسيين كثيرة إلى المشرق لأداء فريضة الحج ولطلب العلم.

العلاقية الشقافيية بين أجيزاء المغرب الإسلامي(١١٠): لم تنقطع الصلات بين أجزاء المقرب الإسلامي طوال العصر الإسلامي، وحتى بعد تأسيس الدولتين الزيانية والحفصية، وظل السكان- والمثقفون منهم خاصة- يتنقلون بين دولة وأخرى دون قيود، ورغم تشابه أوجه الثقافة في

بلاد الغرب، فإن هناك نوعاً من الامتياز في علوم المنطق والكلام والبلاغة، حيث ازدهر علم الكلام في تلمسان مع الإمام محمد بن يوسف السنوسي (ت ٨٩٥هـ-١٤٩٠م) الذي منزج بين المقائد السنية والبراهين المقلية المنطقية في كتبه (١٠)، وظلت عقائد السنوسي وما كتب عليها محطة عناية الدراسين بالمفرب إلى العصر الحاضر، وكان في هذه الفترة خطباء بلفاء نشروا أساليب البلاغة وتكون عليهم طلبة صاروا فيما بعد أئمة هذا الفن. المواد الدراسية: تعددت المواد الدراسية وتنوعت، ولو أنها ظلت في نطاق العلوم المتعارفة في المصور السابقة، ويمكن تصنيفها إلى خمسة أصناف

أولا: علوم الشريعة وتتضمن التفسير، والنضراءات، والحديث، وأصبول المدين، وأصبول الشقه، والفقه، والضرائض، والتوقيت (علم الوقت)، والتصوف، واللغة، والنحو، والبلاغة، والتاريخ.

ثانيا: علوم أدبية: وتشمل العروض، والشعر، والإنشاء، والخط.

> ثالثا: علوم بحتة: رياضيات، وهندسة. رابعا: علوم تجريبية: طب، وصيدلة.

خامسا: علوم عقلية: منطق، ومناظرة.

الطرق التعليمية(١٠): لم تختلف طرق التعليم في هذا العصر اختلافا جوهريا عنهالية العصور السابقة، ويمكن حصرها في أربع طرق: حل المتن، وحل المسائل، والمحاضرة، والمناظرة، لكن هذا المصر تأثر بظاهرة خطيرة هي الاختصار والنظم التى جثمت على عقول الدارسين في عصر الانحطاط، حيث أوغل العلماء في الاختصار حتى كادوا يجعلونه رمزا يحتاج حلها إلى شروح

وحواش، وذهب الطلبة يتسابقون في حفظ هذه المختصرات، وجمدت عقولهم عندها حتى أغلق باب الاجتهاد.

الإجازة("): توسع المتأخرون سن علماء السلمين في الإجازة وتساهل البعض فيها قصد التبرك ونشر السند، وهي نوعان: إجازات خاصة تتعلق بعلم أو جعلة علوم معينة، وإجازات عامة تشمل جميع معارف المجيز.

وظائف العلماء في هذا العصر "": أهم الوظائف التي تقلدها العلماء في هذا العصر هي: القضاء، والفتيا، والشهادة، والإمامة، والخطابة، والكراسي العلمية، ونسخ الكتب، إلى جانب ذلك كان هنائك بعض العلماء يتزلون إلى الأسواق والحقول ليشتغلوا بما يشتغل به عوام الناس.

التأليف في هذا العصر (٢٠): كثرت التأليف في هذا العصر، وغدت قراء ة الكتب وافتتاؤها أمرا شائما، وتقدم هن النسخ فأصبح له مشيخة خاصة وأساتذة يلقنون قواعد الخط، وأصبحت دكاكين الناسخين تفتح في الأسواق المامة بالمدن والقرى.

وأقل التأليف في هذا المصد هي التي جاءت بالجديد ولم يسبق إليها، أما أكثرها فهي عبارة عن شروح ومختصرات، مع ظهور غرض جديد هو (نظم المنثور).

فقهاء هذا العصر (١٠٠٠): شهد هذا العصر في المغرب الإسلامي تألقا في الفقه المالكي، وظهرت عائلات مشهورة من العلماء، هملى سبيل الذكر ظهرت ببجاية عائلتا المتجلاتي والمشدالي، وفي مدينة تونس عائلة القلشاني وبني الرصاع، وفي القيروان عائلة بني عظوم.

الحياة الاجتماعية (١٠٠٠): لم يكن الجنمع بإفريقية والغرب مجتمعا متمزلا عن غيره من

المجتمعات، إذ كانت له مع الشرق علاقات سببتها المقيدة الإسلامية المشتركة، ومتنتها حركة الفتوحات والرحلات الملمية المتبادلة، وقوتها التجارة التي لم تكن حركتها تعرف الانقطاع، وكانت للمجتمع المغربي علاقات أخوية متينة مع الأندلسي، دعمتها القوافل التجارية والرحلة في طلب العلم ونشره، وحافظت على استمراريتها وحدة المقيدة والجنس والمدرسة الفقهية إذ كان الجميع مالكية وكان الغالب عليهم عقيدة أهل

حصلت هجرة أولى للأندلسين إلى تونس في القرن السابع الهجري عند سقوط قرطبة وإشبيلية ثم هجرة ثانية في القرن التاسع الهجري عند سقوط غرناطة، ثم ثالثة في القرن الحادي عشر الهجري بعد قرار الطرد الذي اتخذته الحكومة الإسبانية في عهد (شرلكان)، ومع الحماية المثمانية لتونس وقد مع الجيوش رجال العلم

بن مطوم

الحقيد

تم التفاعل بين المناصر الثلاثة المساكنة بسرعة ويسر، فالموامل التي تجمع بين الأندلسيين والتونسيين كثيرة أهمها: أن المديد من التونسيين هم في الأصل أندلسيون وردوا البلاد في القرنين السابع والتاسع الهجريين، بالإضافة إلى ما في طبيعة هذين المنصرين في قابلية للتأثر السريع والعطف المتبادل، ثم وحدة المذهب المالكي ووشيجة الجنس واللغة.

أما ما يجمع بين الأتراك والأندلسيين والتونسيين فأول شيء هو وحدة المقيدة، وثانيهما هـ و شـمور الأتراك بواجب حماية الأندلسيين المشرديـن والـتونسيين المهدديـن من طرف النصارى.

وهناك أيضا من المفارية والطرابلسيين

وغيرهم من هاجر إلى تونس واندمج مع أهلها، وقد امتزج كل هؤلاء امتزاجا كاملا مما يجملنا لا نستطيع أن نعود به إلى أصولهم، ولا يتأتى لنا ذلك إلا بالنسبة للقليل النادر.

وقمت بعض الأويئة ببلاد تونس ذهب ضحيتها الكثير، ففي عام (۸۷۲هـ) اشتد الوباء إلى أن بلغ الله رقبة في كل يوم، وفي سنة (۸۹۹هـ)وقع فيها وباء عظيم مات فيه خلق كثير، منهم الأمير الحضي أبو يحيى زكرياء.

وكانت تظهر أحيانا في هذا المجتمع بعض مظاهر الفساد فيقمعها الأمراء أو يثور ضدها العلماء، فمن ذلك أن الأمير أبا عمرو عثمان الحفصي خرج على رأس جيش سنة (١٩٨هـ) إلى ببلاد (ريمَ) وهدم سور (توغرت) لأجل فساد أهلها.

الحياة الاقتصادية "": كان الاقتصاد بدول المغرب عموما يقوم على مصدرين هامين هما الزراعة وما تيمها من تصنيع للانتاج الفلاحي، وكذلك التجارة وما يترتب عنها من ترويج للبضائع الفلاحية والصناعية.

أما فيما يخص المجال الفلاحي فقد ساعد على ا ازدهاره المشاخ المستدل ووضرة المياه والأراضي الشاسمة الصالحة للإنتاج الفلاحي والمراعي

الخصية التي وفرت لهذا القطر ثروة حيوانية مهمة، وقد عرفت سهول تونس الغربية بالخضرة الدائمة منذ أقدم العصور، وفي الجنوب توجد الواحات ذات الإنتاج الغزير للتمور وغيرها من البقول والخضروات، أما شرقا فغابات الزيتون التي عرفت منذ القديم بكثيرة إنتاجها وجودته، حتى قبل إن سفن المسلمين والنصارى كانت تزدحم في مياه صفاقس لاشتراء الزيتون.

وقد ارتبطت بالإنتاج الزراعي صناعة متطورة ومتقنة هي صناعة الزرابي والنياب الصوفية والقطنية والحريرية، ولا زالت إلى الآن، كما كانت ولا تزال مدن الشواطئ التونسية مصدرا مهما في تجارة الأسماك، بالإضافة إلى هذا فقد كانت بالدولة المغربية حركة تجارية نشطة، وذلك لموقعها على طريق القوافل مهما كانت وجهتها، فكانت أسواقها مكتظة بالسلع بصورة دائمة.

ولم يكن هذا الرخاء الاقتصادي مطردا، بل كان يضطرب في بمض الأحيان بسبب فساد الحكام أو بسبب الكوارث الطبيعية، ففي عام ( ٨٦٢ هـ) أصاب الناس غلاء كبير حتى أخرج الحاكم ما في المخازن من طعام.

أدخل الأندلسيون الوافدون على تونس حياة اقتصادية جديدة وصناعات وضروبا من الزراعة والإنتاج الفلاحي لم تعهدها البلاد من قبل.

#### الحواشي

١- معمد معفوظ، تراجم المؤلفين التونسين: ١٠/٢٠ عصن حسني عبد الوهاب، كتاب العمر في الصنفات والمؤلفين التونسيين: ١٩/١٥، معمد الشادائي النيفر، مقدمة برنامج الشرائي النيفر، مقدمة برنامج الشراح الشوارد. تراجم خليل العظوم والطرق التقريبية للفقم (نقلا عن معمق تراجم المؤلفين التونسيين: ١/١٤) ص ١٠٤.

٢- إسماعيل باشا البغدادي، إيضاح المكثون: ٢/٤٥٥.

٣- المرجع نفسه،

 ◄ حسن حسني عبد الوهاب، كتاب الممر في المستفات والمؤلفين التونسيين: ٨١٦/٢.

٥- محمد محفوظ، ثر اجم المؤلفين التونسيين: ٢٠١/٣، ٤٠٤، ٢٠٦.

٦- المصدر نفسه:٢/٧٩٩.

V-7/ 1.3, V.3.

 -٩ حسن حسني عبد الوهاب، كتاب العمر في المستفات والمؤلفين التوسيين: ١٩١٥/٢.

١٠- عمر رضا كحالة معجم المؤلفين ١٢٤/٨.

١١- مخلوف، شجرة النور الزكية: ٢٩٢/١.

١٢ - نقلا عن مراجع كتاب العمر: ٨١٦/٢.

١٣ محمد الكتائي، تكميل الصلحاء والأعيان: ص ٧٥.
 ١٤ حين حسني عبد الوهاب، كتاب العمر في المصنفات

 ١٤ حسن حسني عبد الوهاب، كتاب العمر والمؤلفين التونسيين: ٨١٥/٢.

 ١٥ - معمد الشاذلي النيفر، تراجم خليل لعظوم والطرق التقريبية للفقة (نقلا عن تراجم المؤلفين التونسين: ١٠١/٣).

١٦- محمد محفوظ، تراجم المؤلفين التونسيين: ١٩٠٧.
 ١٧- مخلوف، شجرة النور الزكية: ٢٩٢/١.

 ١٨ حسن حسني عبد الوهاب، كتاب العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين: ٢٩٩/٢.

١٩- المرجع السابق: ٨١٥/٢.

۲۰- ستأتي ترجمته،

۱۳- ترجمته في: محمد محفوظ، تراجم المؤلفين التوسيين: ۲ (ج.ع. مجمد الكاني، تكميل الصلحاء والأعيان: ص ۲۲ (۲۰ حسن حسني عبد الوهاب، كتاب المصر في المصنفات والمؤلفين التونسيين: ۲/۵۲٪ الرماعيل باشا البغدادي، إيضاح الكنون: ۲/۶۲٪ الزركلي، الأعلام: ۲/۷۶٪ حاجي خليفة، كلف القلنون: ص: ۲۸۵. عمر رضا كحالة، محجم المؤلفين: ۲/۵٪ اسماعيل باشا البغدادي، هدية المارفين: ۲/۰، ومحاعيل باشا در دع.

 ۲۲ رجل متيم: استميده الهوى. انظر لسان المرب، مادة (تيم): ۷٥/۱۲.

٢٢- إسماعيل باشا البغدادي: ١/٥٠٠.

٢٤ عمر رضا كحالة: ٨٢/٥.
 ٢٥ محمد محفوظ، تراجم المؤلفين التونسيين: ٢٠٤/٣.

٣٦- ترجمة في: الزركلي، الأعلام: ٢٥/٥٠، مغلوف، شجرة النور الزكية: ١/١٥٠، عيسى الكنائي، تكميل الصلحاء والأعيان: ص ٣٢، تعليقات محقق الكتاب محمد المنابي: ص ٢١٥، حسن حسني عبد الوهاب، كتاب المصرفية المصنفات والمؤلفين التوسيين:٧٩١/٢-٨٠، محمد

(٣٠٠) أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة، الورغمي التونسي: (٣٠١ - ٨٠٨): شيخ الإسلام في المغرب، أخذ عن التونسي: (٣٠١ - ٨٠٨): شيخ الإسلام في المغرب، أخذ عن التونسي: والوانوغي، وابن فرحون، والبرزي، وابن ناجي، والزعبي، والوانوغي، وابن فرحون، لهم تأليفه: المختصر في الفقه، والحدود الفقهية، أقيم الأعسام: (٣٠٤ - ١٣٨) مع الطرفة في التونسين: ٢٩٣١ - ١٣٨٠ - محضوط، مصبحم المؤلفين التونسين: ٢٣٢/٢ - ٢٣٠ - مصن حصفي عبد الوهاب، التونسين: ٢٣٧/٢ - ١٣٨ معلوف، شجرة الشود التونير السراح. الحلل السندسية: ٢٧٧/١ - الوزير السراح. الحلل السندسية: ٢٧٥/ - ٢٣٠ / ١٣٠ - ٢٣٠ . أبن شرحون اللامع: ٢٠٤ - ٢٣٠ . أحمد بابا التسخاوي. الشواي بالشعال بالطا السخاوي. الشود اللامع: ٢٠٤ - ٢٣٠ . أحمد بابا التبذيري، هدية العارفين: ٢٧٧/ . إسماعيل بالطا البنداني، هدية العارفين: ٢٧٧/ .

٦٦- أبو الفضل أبو القاسم بن أحمد ابن إسماعيل بن أحمد المشل البلوي القيرواني المروف بالبرزاني ( ٩٤٠/٧٤٠ م. ٥٤) ينقب بشيخ الإسلام، تولى الإمامة والخطابة والفتوى بجامع الزيتونة، ومن أهم مؤلفاته: «جامع مسائل الأحكام مما نزل من القضايا بالمفترن والحكام».

ابن عظوم

الحفيد

انظر حسن حسني عبد الوهاب، كتاب العمرية المسنفات والمؤلفين التوسيين: ۱۷۸۲ - ۱۷۸۸ معمد محضوط، قرام المؤلفين التوسيين: ۱۰/۱۵ - ۱۸۱۸ - ۱۸۱۸ الوزير السراج، العلم السخدسية: ۱۸۵۱ - ۱۸۸۱ - ۱۸۸۱ الرزكي، الأعلام: ۱۸۷۵ - ۱۸۸۸ محمد الكفائي، تكميل الصلحاء والأميان: ص: ۱۹۰۹ ، بدر الدين القرلية، توشيح الدين القرلية، م ۱۲۱۰ و

١- أبو يوسف يعقوب بن أبي القاسم (الزعبي)، التونسي (تت ٨٦٣ هـ): قاضي الجماعة بشونس، أخذ عن ابن عرفة، وأخذ عنه ابن ناجي وغيره، انظر ترجمته في كتاب نيل الابتهاج بتطريز الديباج الأحمد بابا التثبيكتي من: 17٢. ٦٢١. مخلوف. شجرة النور الزكية: ١٩٤٤/١.

- آبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن عبد الله
 القاشاني (أو القلجاني) التونسي ( ۱۸۷ - ۸۹ هـ).
قاضي الجماعة بها، ولي قضاء الجماعة مدة سبع عشر
 سنة، له فتاوى منقولة بعضها في الميار والمازونية.

انظر ترجعته في السخاوي، الضوء اللامع: ٢٥٨،٢٥٧/٨. مخلوف، شجرة النور الزكية: ٢٥٩/١، أحمد بابا ٣١- أبو عبد الله محمد بن قاسم الأنصاري التلمسائي ثم التونسى، المعروف بالرصاع (ت ٨٩٤ هـ)، تولى قضاء الجماعة والإمامة والخطابة والفتيا بجامع الزيتونة بعد محمد بن عمر القلشاني، ومن أهم مؤلفاته: الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق ابن عرفة الوافية (شرح حدود ابن عرفة)، انظر ترجمته ﷺ: حسن حسنى عبد الوهاب، كتاب الممر: ٨٠٤/٢- ٨٠٩- محمد محفوظ، تراجم المؤلفين التونسيين: ٢٥٨/٢-٣٦٢، البزركلي، الأعلام: ٥/٧ إسماعيل باشا البغدادي. إيضاح المكنون: ١/٢٨٦، بدر الدين القرافي، توشيح الدبياج: ص ٢١٦، ٢١٧، الوزير السراج، الحلل السفدسية: ٦٧٣/١ مخلوف، شجرة النور الزكية: ٢٥٩/١، ٢٦٠، السخاوي، الضوء اللمع: ٢٨٧/٨، ٢٨٨، عبد الحي الكتاني، فهرس الفهارس: ١/ ٤٣٠. ٤٣١، أحمد بأب التنبكتي، نيل الابتهاج: من: ٥٦٠، ٥٦١.

٣٢- انظر ترجمته له أحمد بابا التنبكتي، نيل الابتهاج بتطريز الديباج: ص ١٤١، مخلوف، شجرة النور الزكية:

٣٢- كان له شأن في دولة الحفصيين، وذهب إلى الشرق وحج والتقى مع مفتى الإسلام أبي السعود أفندي، الوزير السراج، الحلل السندسية: ٢٠٥/٢.

٣٤ - أبو يحى بن قاسم الرصاع التونسي، من بيت علم وفضل، فقيه ومفسر، وكان خطيبا بجامع الزيتونة بعد استقالته من الفيتا، وكان والده وزيرا، أخذ عن الشيخ محمد الأندلسي، وأخذ عنه ثاج العارفين البكري، تولية في ذي الحجة سنة ١٠٣٣ هـ. انظر مخلوف، شجرة النور الزكية ·

٣٥- معمد الكناني، تكميل الصلحاء والأعيان: ص: ٣٢١. ١٣٢. وانظر تمليقات المحقق الأستاذ محمد المثاني.

٣٦- لم أقف على ترجمته.

٣٧- ليس واضحا من هو أبو عبد الله ابن أبي زيد، ولم أجد هذا الاسم في أعيان الطبقة الذين أخذ عنهم محمد بن أبي الفضل، لكن من خلال قوله رضي الله عنه، ومن زيارة صاحب «تكميل الصلحاء والأعيان، لضريحه حيث قال: وزرت ضريح الشيخ الإمام سيدي عبد الله بن أبي زيد، ولا يثال هذا المقام إلا إمام صالح، ولذلك يترجح لدي أنه ابن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة، ويبقى

الإشكال أيضا في قوله معلازم في جلوسه للشيخ.. إلخه، فإن كان يقصد أنه تتلمذ عليه وكان يجلس لدروسه، فهذا مستحيل الأن ابن أبي زيد القيرواني من أعيان القرن الرابع الهجري، وصاحب ترجمتنا من أعيان القرن الحادي عشر الهجري، وإن كان يقصد من عبارته السابقة بأنه كان ملازما في دروسه وعلمه للمكان الذي كان يدرس فيه ابن أبي زيد القيروان، أو لمكان قريب من ضريعه، فذاك ممكن وهو ما يترجح لدي لسببين: الأول: أننى بذلت جهدا غير يسير ولم أجد في أعيان هذه الطبقة من هو بهذا الاسم، والثاني: أن صاحب «تكميل الصلحاء والأعيان، يشوب عبارته أحيانا نوع من الفموض، والشاهد على ذلك قوله في ترجمته لمحمد بن أبي الفضل: «وملازم ي جلوسه للشيخ أبي عبد الله بن أبي زيد رضي الله عنه حتى دفن بجواره بالقبة، فالقارئ يفهم من هذا الكلام بأنه دفن ممه في قبر واحد، ولذلك نجد الملق في الهامش قام يتوضيح العبارة فقال: «أي لضريحه لا لشخصه».

٣٨- معمد الكثائي، تكميل الصلحاء والأعيان: ص ٣٣٢،

٢٩- المتأمل في هذا التاريخ يتضع له أنه غير مضبوط، فإذا قارنا بين هذا التاريخ (١٢٨٤ هـ) وبين تاريخ وفاة الأب (١٠١٣ هـ)، يكون الفرق بينهما ٢٧١ سنة، وذلك غير معقول، ولمل التاريخ الصحيح هو (١٠٨٤ هـ).

1- انظر ترجمته المعمد الكفائي، تكميل الصلحاء والأعيان: ص ٧٧، مخلوف، شجرة النور الزكية: ٢٤٨/١. 21- هذا الذي ترجح لدى، وذلك من خلال التأمل في اسمه وقة تاريخ وفاته، أما صاحب «تكميل الصلحاء والأعيان، هذكر أنه أخو الشيخ أبي الفضل أبي القاسم (ابن عظوم الحفيد).

> ٤٢- ص٧٧. ٤٣ ص ١٢١.

٤٤- ص: ٣٧٧.

20- معمد محفوظ، تراجم المؤلفين التونسيين: ٢٠١/٣. حسن حسني عبد الوهاب، كتاب الممر: ١٩١٥/٢، مخلوف، شجرة النور الزكية: ٢٩٢/١، حسين خوجة، الذيل لكتاب بشائر أهل الإيمان ص: ٩٠، معمد الكناني، تكميل الصلحاء والأعيان ص: ٢٥، عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين: ١٧٤/٨، إسماعيل بأشأ البغدادي، إيضاح الكفون: ٢/٤٥٥، الوزير السراج، الحلل السندسية في الأخبار التونسية: ٣٤٥/٢ .

- ٤٦- حسين خوجة، الذيل لكتاب بشائر أهل الإيمان: ص ٩٠.
  - ٤٧- محمد الكتاني، تكميل الصلحاء والأعيان: ص ٢٥.
    - ٤٨- أي أحد أحفاد ابن عظوم الحفيد. ٤٩- مخلوف، شجرة النور الزكية: ٢٩٢/١.
    - ٥٠- محمد محفوظ، تراجم المؤلفين: ٣/٠٥٠.
    - ٥١- عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين: ١٣١/٨.
- ٥٢- حسن حسني عيد الوهاب، كتاب الممر: ٨١٦/٣-٨١٨، محمد محفوظ، تراجم المؤلفين: ٢/٣-٤-٢٠٤، مخلوف، شجرة النور الزكية: ٢٩٢/١، محمد الكفائي، تكميل الصلحاء والأعيان: ص ٣٥، حسن خوجة، الذيل لكتاب بشائر أهل الإيمان: ص ٩٠، عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين: ٨/ ١٢٤ ، إسماعيل باشا البغدادي، إيضاح المكنون: ٢/٥٥٧.
- ٥٢- أبو عبد الله محمد بن سلامة التونسي، الفقيه المفسر الواعظ، إمام جامع الزيتونة وخطيبه، توقي سنة (٩٩٣هـ)، انظر مخلوف، شجرة النور الزكية: ١٨١/١.
- ٥٤- أبو النجاة سالم النفاتي التونسي، قال عنه صاحب شجرة النور الزكية: (إمامها- أي تونس- وفقيهها العلم الفاضل، كان معاصراً لأبي الفضل عظوم): ٢٩٣/١.
  - ٥٥- أبو الغيث المروف بالقشاش التونسي، عالم كبير القدر، رحالة، كثير الكرامات، مهر في علم الحديث والتفسير والأصول، انظر مخلوف، شجرة النور الزكية: ٢٩٢/١. ٥٦- أبو يحى بن قاسم الرصاع التونسي، من بيت علم وفضل.
- فقيه مفسر مفتي، لازم الخطبة بجامع الزيتونة بعد أن استقال من الفتيا، توية في ذي الحجة سنة (١٠٢٣ هـ)، انظر مخلوف، شجرة النور الزكية: ٢٩٣/١.
  - ٥٧- الوزير السراج. الحلل السندسية في الأخبار التونسية:

#### فهرس المراجع

- أبو عبد الله بن أبي زيد القيروائي حياته وآثاره، الهادي لدرقاش، طبعة دار فتيبة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى ٩-١٤٨٨م، ١٩٨٩م،
- الأعلام فأموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من المرب والمستعربين والمستشرقين، خير الدين الزركلي، طبعة دار العلم للملايين، بيروت، لبثان الطبعة الخامسة ١٩٨٠م.
- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، إسماعيل بأشا البغدادي، طبعة دار

- ١/٢٤، ٢٠٥/٢ ٢٠٧، ٢٢٥، محمد العروسي، السلطنة الحقصية ص: ٣٣٤، ٣٢٢، ٧٢٥. ٧٢٨، ٧٢٣، عبد الرحمن الجيلالي، تاريخ الجزائر العام: ٢٢٢/٢، ٢٢٤، أحمد الناصري، الاستقصا لأخبار المفرب الأقصى: ص ٥٢، محمود شاكر، التاريخ الإسلامي: ٢١٥/٧، ٢١٥/٥. الوادي آشي، برنامج الوادي آشي، مقدمة المحقق محمد محفوظ: ص ٥١.
- ٥٨- الوزير السراج، الحلل السندسية، مقدمة الحبيب الهيلة: .77.17/1
- ٥٩ محمد حجى، الحركة الفكرية في عهد السعديين: ١٨/١،
- ١٠- من أشهر كتبه: عقيدة أهل التوحيد (العقيدة الكبرى)، والمقيدة الوسطى، وأم البراهين (العقيدة الصفرى)، والمقدمات (صفرى الصفرى).
- ٦١- معمد حجي، الحركة الفكرية بالمغرب: ٨٢/١-٨٤. ٩٤-
  - ٦٢- الرجع نفسه: ١/١٠٠. ١٠١.
  - ٦٢- محمد حجى، الحركة الفكرية بالفرب: ١١٦١-١٢٢. ٦٤- المرجع نفسه: ١٣٢/١ ، ١٣٤.
- ٦٥- رويار برنشفيك، تاريخ إفريقية في المهد الحفصي من القرن ١٢م إلى نهاية القرن ١٥م: ٢٣١/٢.

ابن عظوم

الحفيد

- ٦٦- الهادي الدرقاش: أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني حياته وأثاره: ص ٤٥، ٤٦. الوزير السراج، الحلل السندسية: ١/٨٤، ٢/٢٠٠.
- ٦٧- الهادي الدرقاش: أبومحمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني حياته وآثاره: ص ٤٩. ٥٠، الوزير السراج، الحلل السندسية: ١/٥٤.
  - الفكر، بيروت، لبنان ١٤١٠هـ ١٩٩٠م،
- الاستقصا لأخيار المغرب الأقصى، أحمد بن خالد الناصري، تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري، طبعة دار الكتاب، الدار البيضاء ١٩٥٤م.
- برنامج الوادي آشي، محمد بن جابر الوادي آشي، تحقيق محمد محفوظ، طبعة دار الفرب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة ١٩٨٢م.
- تاريخ إفريقية في العهد الحفصي من القرن ١٣م إلى نهاية

- القرن ١٥م، روبار برنشفيك، نقله إلى العربية حمادي الساحلي، طبعة دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى ١٩٨٨م. ``
- تاريح الأدب العربي، الذيل، كارل بروكلمان، نقله إلى العربية السيد يعقوب بكر، راجع الترجمة رمضان عبد التواب، طبعة دار المارف ١٩٧٧م.
- التاريخ الإسلامي، محمود شاكر، طبعة المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة ١٤٠٥هـ. ١٩٨٥م.
- تاريخ الجزائر العام، عبد الرحمن بن محمد الجيلالي، طبعة دار الثقافة، بيروت، لبنان، الطبعة السادسة
- تراجم المؤلفين التونسيين، محمد محفوظ، طبعة دار الفرب الإسلامي، بيروت، لبنأن، الطبعة الأولى ١٩٨٢م.
- التمريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا، عبد الرحمن بن خلدون، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة ١٢٧٠هـ. ١٥٩١م.
- تكميل الصلحاء والأعيان غمالم الإيمان في أولياء القيروان. محمد بن صالح عيسى الكناني، تحقيق وتعليق محمد العنابي، طبعة دار الكتب الوطنية بتونس، الطبعة الأولى
- توشيح الديباج وحلية الابتهاج، بدر الدين القراع. تحقيق أحمد الشنيوي، طبعة دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ ١٩٨٢م.
- الحركة الفكرية بالمفرب في عهد السمديين، محمد حجي، طبعة دار الغرب للتأليف والترجمة والغشر ١٣٩٦هـ.
- الحلل السندسية في الأخبار التونسية، محمد بن محمد الأندلسي الوزير السراج، تحقيق محمد الحبيب الهيلة، طبعة دار الفرب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى
- الدبياج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، برهان

- الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون، مطبعة الفحامين، مصر، الطبعة الأولى ١٣٥١هـ.
- الذيل لكتاب بشائر أهل الإيمان في فتوحات آل عثمان، حسين خوجة بن علي بن سليمان الحنفي، الطبعة الرسمية العربية بحاضرة تونس ١٣٢١هـ،١٩٠٨م.
- السلطنة الحمصية، محمد المروسي الطوي، طبعة دار القرب الإسلامي، بيروت، لبثان ١٤٠٦هـ. ١٩٨٦م.
- · شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن محمد
- مخلوف، طبعة دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان. - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، شمس الدين محمد بن
- عبد الرحمن السخاوي، منشورات دار مكتبة الحياة،
- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم العاجم والشيخات والسلسلات، عبد الحي الكتاني، طبعة دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبضان، الطبعة الثانية ١٤٠٢هـ.
- كتاب العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين، حسن حسنى عيد الوهاب، مطبعة بيت الحكمة بتونس ودار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى ١٩٩٠م.
- كشف الطنون عن أسامي الكتب والفنون، المولى مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الشهير بالملا كاتب الجلبي والمعروف بحاجي خليفة، طبعة دار الفكر، بيروت، لبنان.
- معجم المؤلفين تراجم مصنفى الكتب العربية، عمر رضا كحالة، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان. - نيل الابتهاج بتطريز الديباج، أحمد بابا التنبكتي، إشراف
- وتقديم عبد الحميد عبد الله الهرامة، منشورات كلية الدعوة الإسلامية، طراباس، ليبينا، الطبعة الأولى APTIAL PAPIA.
- هدية العارفين وأسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون، إسماعيل باشا البغدادي، طبعة دار الفكر، بيروت، لبنان ١٤١٠هـ. ١٩٩٠م.

# إبراهيم السامراثي

# لغويا وناقدأ

د. محمد سعيد سبمدي طنجة – المغرب

من القضايا التي تشكل تحديات كبرى ومصيرية أمام اللَّمةِ القضيةُ اللغويةُ، ذلك أن حيوية الحراك المجتمعي وتنامي الصراع الداخلي جعل من اللسان، الذي كان يمثل في أحقاب متوالية ميثاق الوحدة ومكون التواصل والتعبير والإبداع، مبعثُ شـق لحمة هـذه الوحدة في سبـاق حثيث نحو مزاحمة اللغة الجامعة، لغةِ الدين والوطن ومواكبة التقانة وأصالة الإبداع.

> وفي زحمة هذا التجاسر على اللسان العربي من بعض ذويه، وأمام إفساح المجال واسماً في المناهج التعليمية ووسائل الإعلام العمومية للغات الأجنبية واللهجات المحلية، واحلالها المكانة التي أصبحت لا تنافس فقط اللغة الوطنية: بل تشعرها بالغربة والغرابة وضيق الحياة داخل رحابة الساحة العربية، في هذا الخضم المتموج صارع ونافح رجال عن حمى وشرف هذه اللغة، صراع حياة وبقاء ترعاه العناية الربانية التي صانت هذه اللغة بصون

وحفظ تنزيله الحكيم. ويصعب على الدارس عدَّ أولائك الرجال الذين أفرغوا أنظارهم وبحوثهم وتدفيقاتهم للدرس اللغوي العربي تحقيقاً وتأليفاً لكثرتهم واختلاف أزمانهم ومواطنهم.

وسأحاول في هذه المجالة أن أتذكر بالذكر الحسن أحد رواد الفكر اللغوي العربي وتراثه والقضية اللغوية عموماً، وليس من الغريب أن يكون هذا المالم اللغوي الفذ من أرض العراق الشقيق، أرض المدرستين الكوفة والبصرة اللغويتين؛ يتعلق الأمر بالأستاذ الدكتور إبراهيم السامرائي رحمه

وتتوافق هذه الكتابة في شهر صفر الخير مع الذكرى السادسة لرحيله إلى الدار الأخرى، ونروم من خلال هذا التذكر والإحياء إثارة الانتباه إلى ما خلفه الرجل من تحابير وتحقيقات جديرة بالتناول والاهتمام والدراسة؛ وقد كان رحمه الله واعياً بما يلحق المبيضات من التأليف من الضياع أو الاحتكار إذا بقيت مخطوطة، فعمل جاهداً على طباعتها ونشرها، بل إنه أدرك أيضاً ما يلحق البحوث المنشورة في المجلات من تفاثر وتفرق، فجمع أشتاتها في مجاميع مطبوعة سهلت على الباحثين ضنك البحث والتنفير «هذه أشتات ضممت بعضها إلى بعض لما جعلت بينها من وشائع أصيلة، وإنى لأوثر ألا تبقى أشتاتا متباعدة هنا وهناك. ولا أرى أن القارئ بعيد عنى وهو يستطلع هذا الجمع النفيف»(١).

#### نبذة من ترجمته؛

ولند الأسشاذ اللغوي المجمي إبراهيم السامرائي سنة ١٩٢٣هـ بالعمارة جنوب العراق، وتابع جميع أسلاك الدراسة إلى آخر شهادة تمنح وقتئذ ببالاده، وهي شهادة الماجستير، ثم انتقل بعد ذلك إلى باريس، حيث أنهى دراسته العليا بجامعة السوربون سنة ١٩٥٦هـ، وحصل بها على شهادة دكتوراه الدولة في موضوع والجموع وأسماء الجموع في القرآن: العربية واللغات السامية»، وهي دراسة، تبنت فكرة المقارنة في اللغة والنصوص القديمة باللفات السامية، وهو منهج لم يكن معروفاً، ولكن العلامة السامرائي خاضه بثقة ودأب وصبر»<sup>(۱)</sup>،

بدأ مسيرته الهنية معلماً سنة ١٩٤٥، وبعدها أستاذاً بالتعليم الثانوي، ثم توقف عن التدريس ليُختار ضمن بعثة علمية لتابعة الدراسة بالسوريون سنة ١٩٤٨، ليعود بعد ثماني سنوات إلى بلاده، حيث عُين مدرساً لفقه اللغة بكلية الآداب بيغداد، وعمل يعد ذلك أستاذاً بأهم الجامعات العربية: تونس ولبنان والكويت والأردن واليمن؛ وعين عضواً في مجامع اللغة العربية في الوطن المربى والهند وفرنسا، وخلف في مجال التأليف عدة كتب ومقالات وتعقيبات مدفقة تهم تاريخ العربية ونحوها وصرفها، والدرس النقدى والتراثى، وبرز في مجال المقارنة بين لفته العربية وسائر اللفات السامية، كما اعتنى بأصول العاميات المربية، وحقق الكثير من أمهات مصادر اللغة والأدب، كان لإتقائه اللغتين الفرنسية والانجليزية دوراً بارزاً في تعميق نظر في الاشتفال اللفوى ومقارنة اللفات.

لقد دفعته غيرته على العربية إلى تتبع الكثير من المسادر والمظان المعققة بالتصحيح والتصويب الدقيقين، وعلى ورغم ما قد يظهر في تلك الكتابات من صرامة علمية نادرة، فإنَّ الهاجس العلمى والغيرة على لغته والاحتضاء بالمصدر المحقق والثناء على مجهود المحقق كان كل ذلك محركاً بريئاً وسلوكاً شافعاً في إتباعه هذا المنهج الصبارم في تقويم الإصدارات اللغوية ومحاسبة أصحابها. إنه في نهاية المطاف كان يتوخى الذود عن حمى هذه اللغة في زمن كانت التحديات والانتكاسات ومعاول الهدم تصوّب من طرف بعض المستلبين من أبنائها، خاصة في العقود الأخيرة من الألفية المنتهية بدءً من السنينات وإلى

تمكنت من استجماع أغلب عناوينها، وهي مرتبة بدون أي اعتبار، إذ صعب على ضبط تاريخ

- ١) الأصول التاريخية العامية البغدادية في ألف ليلة وليلة.
  - ٢) العامية التونسية.
  - ٣) فقه اللفة المقارن (٣١٦ ص).
  - ٤) مع المصادر في اللغة والآداب (في جزأين).
- ٥) رحلة ابن عابد الفاسى (من المفرب إلى حضرموت)(۱)، وهو يخ ۱٦٠ ص.
  - ٦) في شرف العربية (١٦٦ ص).
  - ٧) في شعاب المربية (٣٣٦ص).
  - ٨) من سعة العربية (٢٤٧ص).
  - ٩) الفعل زمانه وأبنيته (٢٥٢ص).
    - ١٠) لغة الشعر بين جيلين.
  - ١١) العربية بين أمسها وحاضرها.
  - ١٢) العربية تاريخ وتطور (٢٩٦ص).
  - ١٣) التوزيع اللفوي الجفرافي في العراق.
  - ١٤) تنمية العربية في العصر الحديث.
- ١٥) نزهة الألباء للأنباري حققه ونشره سنة
  - ١٦) شعر الأحوص جمع وتحقيق-.
  - ١٧ ) التطور اللغوي التاريخي (٢٤٠ص).
- ۱۸ ) كتاب النخل لأبي حاتم السجستاني تحقيق-(۱۲۱ص).
  - ١٩) مقدمة في تاريخ العربية (٩٢).
- ٢٠) محاضرات في تاريخ اليمن والجزيرة العربية (١٦٥ص).

- ٢١) خطط البصرة وبغداد، تأليف: لويس ماسينيون، ترجمة وأضاف إليه (١٢٦ص)(١).
  - ٢٢ المرصَّع لابن الأثير، تحقيق (٣٦٧ص).
    - ٢٣) أشتات في الأدب واللفة.
    - ٢٤) أوهام المعاصرة دراسة نقدية.
- ٢٥) إعلام الورى فيسمأ نسب إلى سأمرأ (۱۷۷ص)<sup>(۵)</sup>.
  - ٢٦) البنية اللغوية في الشمر العربي الماصر.
- ٢٧) السيد محمود شكري الألوسي وبلوغ الأرب
- (۱۵۲ص). ٢٨) النحو العربي في مواجهة العصر (٢٤٠ص).
  - ٢٩) النحو المربي ونقد وبناء.
    - ٣٠) حديث السفين (سيرة ذاتية).
  - ٣١) درس تاريخي في العربية المحكية.

  - ٣٢) رحلة في المجم التاريخي.
  - ٣٣) ممجم ودراسة في العربية الماصرة.
  - ۲۱) معجمیات (۲۸ کص). ٣٥) من ممجم عبد الله بن القفع (٢٤٨ص).
    - - ٣٦) معجم الدخيل (٢١٣ص).
- ٣٧) معجم ودراسة في المعربية المعاصرة (۱۹۷ص).
- ٣٨) المجم الوجيز في مصطلحات الإعلام -بكسر الهمزة - (٢١٤ص).
  - ٣٩) معجم الفرائد<sup>(١)</sup> (٢٠٠ص).
  - ٤٠) معجم الجاحظ(١).
- ٤١) من الضائع من معجم الشعراء للمرزباني (۱۲۸ص).
  - ٤٢) مع نهج البلاغة: دراسة ومعجم (٢٨٤ص).
    - ٤٣) الأصوات اللغوية.

إيراهيم السامرائي وتاقدا

- ٤٤) المتشابه لأبي منصور الثعالبي، تحقيق
   (٧٤ص).
- ٤٥) قُلك القاموس لعبد القادر الحسيني تحقيق مراد ص).
  - ٤٦) النبات والشجر والحيوان والبيئة.
    - ٤٧) رسائل ونقد (٢٤٥مس).
    - ٤٨) أشتات مؤتلفات (٢٢٨ص).
- ٤٩) كشف النقاب عن الأسماء والألقاب، لأبي
   الفرج ابن الجوزي، تحقيق (٢٤١ص).
  - ٥٠) كتاب الكتَّاب لابن درستويه، تحقيق (١٦٧ص)
    - ٥١) في مجالس أبي الطيب المتنبي (١٦٨ ص).
- ٥٢) دراسات في اللغتين السريانية والعربية (٢٠٧)ص.
  - ٥٣) مع المعري اللغوي (٢٣٦ص).
  - ٥٥) في اللهجات العربية القديمة (١٩٤ ص).
- ٥٥) الأعلام المربية: بحث في أسماء الناس
   ٢٤٣ص).
  - ٥٦) في المصطلح الإسلامي (٢٢٩ ص).
    - ٥٧) من وحي القرآن (١٨٢ص).
      - ٥٨) التذكير والتأنيث(^).
      - ٥٩) كتاب يفعول للصاغاني(١).

وكان من آخر ما وقفت عليه بمهد وفاته رحمه الله مقانة نشرتها مجلة «الفيصل» (مارس ٢٠٠٢) 
تحت عنوان (في الصحافة الإطليمية) رصد فيه 
كمادته لفة الصحافة العربية من خلال التموذج 
الإعلامي المغربي، ومقالة أخرى نشرتها مجلة 
«المنهل» – عدد أبريل ماي ٢٠٠٢ – تحت عنوان 
«الكلم الذي لزم النفي»، وبعد سنة نشرت نفس 
المجلة تمقيبه على الأستاذ السيد الجاسم تحت

عنوان «الحياد والعلم (الاغتراب في حياة وشعر الشريف الرياضي)» ع يونيو يوليون ٢٠٠٠، يقول في الشريف الرياضي)» ع يونيو يوليون ٢٠٠٠، يقول في بالكلام على (السيف اليماني في فجر أبي الفرج الأستاذ وليد الأعظمي، وكنت قد قرأت هذا الكتاب ووقفت على ما كان قد حفز الأستاذ الأعظمي إلى أن يدعو إلى قتل الأصفهاني لو كان حيا، وكانه أراد أن أبا الفرج مستحق للقتله؛

وقد عرف قلم إبراهيم السامرائي طريقة إلى أبرز المجلات المتخصصة في مختلف الأقطار المربية كالمجلات العراقية الرائدة في زمانها، مثل دالمورده ودمولة المجمع العلمي العراقي، ودمولة كلية الآداب، ودمولة كلية التربية، ود الملم المجديد، والذخائر اللبنانية، والبحث العلمي والمناهل ودعوة الحق الموربية، وانفيصل والمنهل المسعوديتين، وغيرها عما كانت تجمعه وتنشره مجامع اللغة العربية التي انتمى إليها.

توقية رحمه الله يوم 70 أبريل ٢٠٠١ الموافق هاتح صفر ١٤٢٢ه. وقد علمت عن طريق صحيفة عربية شهيرة أن أسرة الفقيد أهدت مكتبته الخاصة والمجموعة الكاملة لمؤلفاته إلى المكتبة المركزية في جامعة بغداد، وقد خصص لها مكان بارز، مع لوحة تحمل اسمه ونبذة عن سيرته العلمية.

### رؤاه المرجعية في الاشتفال بالدرس اللغوي:

إن المتأمل في هذا المسرد التأليضي، الذي خلفه الأستاذ البحاثة إبراهيم السامرائي، يدرك عنايته الكبرى باللغة العربية وهنونها، وكيف لا يكون كذلك وهو الذي هيأه القدر منذ نمومة أظافره للدراسة والتبحر في مدونات اللغة العربية المندة عبر الأعصر، ذلك أنه تنوق مصادر تراث اللغة نظماً ونثراً منذ بداية صياغة شخصيته الملية.

التوظيف اللغوى السليم، يقول: «إننا نحن مماشر العرب، ولا سيما أهل العلم منهم، لا نرى فينا حاجة إلى الرجوع إلى المجم القديم... وأنا إذ أضع بين يدى القارئ هذه الفصول أدفعه إلى أن يتبين أن المسيرة لهذه اللغة في مادتها وأدبها مسيرة متصلة يعتمد حاضرها على ماضيها، فالقديم منها مرتبط بالجديد أوثق ارتباط ١٢٠٠٠. ويُعزى رحمه الله الكثير من الأساليب الفريبة

عدم اعتمادهم على المجم المربى القديم بخصوص توليد الماني وتوظيف المفردات

التي أقحمت في اللسان العربي المعاصر إلى تأثر الإنسان المربى بالمكر الأوروبي وإلى عملية الترجمة. يقول: وفقد جدت فيها أساليب كثيرة لم تكن إلا وليدة الترجمة كانت هذه الأساليب غريبة عن المربية، فهي بنت ظروف أحوال اجتماعية لم توجد في هذا الشرق العربي، غير أن العربية وهي السهلة الطيعة لم تتنكر لهذه الأسأليب فقد قبلها الاستعمال، وراضها حتى توهم القارئ وهو يقرأ صحيفته اليومية أو مجلته الجديدة أن الذي يقرأه عربي أصيل لم يتخط إليه الدخيل الجديد... وتجاوزت هذه الأساليب لغة الصحف السائرة إلى المقالة الأدبية المدنية ...("").

ولا يرى غضاضة في تدريس الملوم البحتة باللغة المربية، بل يعتبر إقصاء توظيف العربية في الحقل العلمى بمختلف تخصصاته جفاءأ ودونية واستلاباً أضرُّ باللغة العربية الغنية، يقول: إننا نواجه في عصرنا هذا مشكلة تدريس العلوم الحديثة بالمربية، وما أظن أن المشكلة على قدر كبير من الصعوبة لو أحسنا الوصول إليها، واسنا بدعا بين الأمم إذا أردنا أن نسلك هذا الطريق. ذلك أن الأمم، المتقدمة منها وغير المتقدمة، سلكت هذا السبيل، فالفرنسي يدرس العلوم وتتبع بهذا التذوق مسار التطور التاريخي للفظة المربية وحمولاتها الدلالية، واستطاع أن يقف على التحول الذي طرأ على عربيتنا الذي يطلق عليها «العربية السائرة الدارجة أو العربية الحاضرة»، واستقصى غريبها ونوادرها وشواردها؛ وهو ينظر إلى المربية والاشتفال بها بهذا المنظار: «إن أعظم حدث في تاريخ العربية هو القرآن الكريم، وذلك لأن هذه اللغة الشريفة قد أمدت العربية بنمط خاص موجد صار هو العربية، بحيث انحسرت عن هذه اللفة أنماط كثيرة فانصرفت إلى الغريب والشاذ والنادر، وهذا يمني أن المربية في حقبة ما قلب الإسلام، وفي العصر الإسلامي، وقد نتجاوزه إلى شيء غير قليل من عصر بني أمية، كانت لفات عربية، ولا أريد أن أستبدل بهذا الاسم ما يدعى في عصرنا (لهجات)، فقد كانت دلالة (اللغة) أصدق من لهجة فيما أضطلع به في هذا الدرس، ولا أريد ب(اللغات) ما أراد اللفويون الأقدمون من إهادة القلة والندور؛ بل إنها لغات لاختلاف بعضها عن بعض دلالة وأبنية، فالكلمة تفيد شيئاً لدى قبيلة، وتفيد غيره لدى قبيلة أخرى. والكلمة لها بناء في إفرادها وجمعها وتأنيثها وتذكيرها لدى قبيلة، ولها ما يختلف عن ذلك لدى قبيلة أخرى الله الدي

وهكذا بنا إستراتيجية كتاباته على النظر التاريخي للمسلك اللغوى المربى، ودعا التاظر في بحوثه إلى أن «يتفهم أن هذه اللفة في حدودها الواقعية في عصرنا غيرها بالأمس، وأنا أدعوه أيضاً إلى درسها درساً جديداً مستقرياً نصوصها في مختلف العصور ليستكمل له البحث العلمي التاريخي، وبذلك ينهيأ لهذه العربية أسلوب في الفهم والعلم على نحوما هو جارية اللغات المتقدمة في عصرنا هذاه(١١١). وكان يعتقد أن عيب أهل اللغة العربية وكتابها على الخصوص يكمن في

والمتذوق للخطاب العربي، والغائص في استكناه جمالية السرد المربى، بيانا ونظماً وبلاغة ومعجماً كابر اهيم السامر اثى، لا يمكن أن يفوت عنه فرصة إعمال النظر والتأمل في آى الله المحكمة التي نزلت بلسان عربي مبين، يقول في طالعة كتابه الذي خصصه لهذا الموضوع: «وبعد فإني مقبل على كلام الله - جلت عظمته - لأقف على أنماط من الذكر الحكيم، أتحرى فيها أصالة هذا الحدث العظيم... وأريد أن أتخذ من (الأصالة) مادة أدخل بهافي المقام الرفيع للكلم السامي الذي حفل به كتاب الله قرآنا عربياً فصيحاً. وأريد بهذه الأصالة جماع مواد هي: الصدق والإحكام والحسن وإصابة دفائق المعانى ،... ذلك أنى معنى بالكلمة وبنائها وأصواتها، وكيف جاءت في الذكر مكتملة في مادتها، مشتملة على ضروب من الحسن، حافلة بما شُم إليها من الكلم فتأتَّى من ذلك نظام فيه إحكام وانسجام، وفاءً بما يحسن به التركيب من صفات، وإدراكاً لما يعرُّ من المعاني، غير آخذ نفسي بمبحث البلاغة ومصطلحها المعروف(10).

ولا يرى غضاضة في تدريس الملوم البحتة باللغة العربية، بل يعتبر إقصاء توظيف العربية في الحقل العلمي بمختلف تخصصاته جفاءاً ودونية واستلاباً أضرَّ باللغة الوطنية الرسمية للبلدان العربية، يقول: إننا نواجه في عصرنا هذا مشكلة تدريس العلوم الحديثة بالعربية. وما أظن أن المشكلة على قدر كبير من الصعوية لو أحسنا

الوصول إليها، واسنا بدعا بين الأمم إذا أردنا أن نسك هذا الطريق. ذلك أن الأمم، المتقدمة منها وغير المتقدمة، سلكت هذا السبيل. فالفرنسي يدرس الملوم بالفرنسية، والألماني بالألمانية، والروسي بالروسية، واليوغسلام بلغته الخاصة، والياباني بالهابانية، والتركي بالتركية، والإبراني بالفارسية، ألا ترى أن الحق يفرض علينا أن نعلم أن عربيتنا أكثر تقبلاً للعلم الحديث من كثير من اللغات ولا سيما الشرقية منها..(").

إن من آمن إيمانا بثراء وتاريخية هذه اللفة وصلاحيتها للتداول والتواصل والتربية والتعليم والبحث والإبداع، لا يسعه إلا أن يبذل جهده في إبراز مكامن القوة فيها ولساتها البيانية والجمالية. ولقد وجد إبراهيم السامرائي في نفسه اقتداراً ذاتيا، وتأهيلاً علمياً، وانفعالاً وجدانياً جياشاً قاده إلى التجرد لخدمة هذه اللغة وما تزخر به من درر وفرائد تناثرت في المسادر الطبوعة والمخطوطة، زاد من إيمانه هذا ما تمانيه المربية من مزاحمة لفوية، وإحياء لفعرة اللهجات والماميات، وظهور تيار الحداثة الذي حول خطابه إلى قيم الاغتراب والتحرر اللفظى والدلالي والقموض التركيبي؛ يقول رحمه الله، وهو بصدد النظر في المجم القرآنى: دورأيت أن يكون من هذا المجموع اللفيف كتابأ (١٠٠٠). أو كتيباً أقدمه لسلسلة كتأب الأمة أبتغي فيه الخير لهذه الأمة، التي تتكرت للفة التنزيل في ضجة ما أتى به المصر من جديد، وسمي بـ(الحداثة) وما هو منها...

وكأني أدركت أن أهل عصرنا هذا، قد قصروا في هذا الأمر، فلم يكن لهم فيما دأبوا عليه شيء من هذا، فقد شرع في شيء منه أحد أعضاء مجمع اللغة المربية في القاهرة، فلم يؤت عمله إلا ثمرة فجة لم ترض أهل العلم، وقد كثرت المحاولات في

درس القرآن، ولكنها في الأغلب الأعم قد تجنبت هذا السبيل المجمى الذي تنوء به العصبة أولو القوة»(١١١).

إن الحداثة عنده مصطلح استبيح في حُرمة حقله الدُّلاليُّ المُولِّد، يقول: «...ثم طلعوا علينا بمصطلح (الحداثة)، والحداثة هذه ينبغي أن تكون في حيز الجديد الذي ضاعت فيه الكلمة واعتدي على حرمها، وأهينت أيما إهانة، هي إذن الإغماض الذي زعموا، والوزن المضطرب الذي

#### منهجه في التأليف والنقد،

الظاهر أن السامرائي لم يسمع بتأليف أو تحقيق لنص له علاقة باللغة والأدب - مشرقاً ومغرباً - إلا وعمل على أن يحصل عليه: وكان يستتبع قراءته بتدوين تعاليق دقيقة في بابها، يحرص على أن ينشرها فيما تيسر إليه من فنوات النشر والإصدار، ولا أشك أم كل من وقعت إلى يديه هذه البحوث - أو بعضها - أفاد منها كثيراً. ويظهر من مسرد تأليفه أنه عمل على تحقيق بعض النصوص اللفوية والأدبية المخطوطة.

وهذا المسلك التأليفي، ونقصد به تعليقاته على ما نُشر من تحقيقات، أفاد كثيراً من جهة التعريف بتأليف هي في حكم المخطوط قد لا تصل إلى بلد من البلدان للأسباب والمعيقات المعروفة، فيكون هذا التعريف سبباً للباحث المتنى في البحث والمراسلة والسؤال قصد الوصل إلى مبتغاه

إن السامرائي كان غيوراً إلى حد بعيد على المسلك اللغوى الصحيح والسليم، خاصة فيمن انتصب للاشتغال بالحقل اللغوي أو الأدبي، لذلك أبدى تشددا صارما إزاء بعض التعابير والتراكيب والألفاظ، التي صاغها وأوردها بعضهم بشكل

يشين بهاء اللغة جماليته الأصيلة، ويمكن أن نورد هنا هذا المثال من كلامه، رداً على السيد الهاشمي الفيلالي الوزير المغربي السابق (٢٠ وليس هذا عيبا لو أن مثل هذا الكلام وقع في كتاب آخر، يتصل بمصنف آخر وبكتاب آخر، وليس هذا الكتاب الذي هو معجم قديم أو ما يتصل بمعجم قديم، له شأن في تاريخ هذه اللغة الشريفة، (").

ويتتبعُ النصُّ المحقق وما يلحق به من تعاليق هامشية في أدق تعابيرها ومعلوماتها وطريقة التعليق على النص الأصلى، ولا يترك أية إيحاءة دخيلة أو كلمة لغوية حديثة أو تركيب فاسد إلا ووقف عليه منبها لسياقه الأصلى، وما كان يجب أن يلتزم بها المؤلف المنتظم داخل النسق اللساني العربي، لنلاحظ تعليقه على كلمة (مباشرة)، يقول: «إن كلمة (مباشرة) التي وردت مرأت عدة التعليق كلمة حديثة لايحسن أن تكون في كلام علام على معجم قديم، وهي من Directement الفرنسية،("). ويعلق على المتداول الآن (من طرف فلان) فيقول: «عبارة ضعيفة ليست عربية، بل جاءت من الفرنسية De papart de فلا يحسن أن تقال في كلام على معجم قديم. وقد ترد هذه المبارة في بلدان المفرب في عصرنا في لغة الصحافة والإدارات الحكومية، وليس في عمل لفوي، ولكل مقام مقال»("").

إن المنتبع لمثل هذه الملحوظات لا شك سيجد فيها متعة في القراءة وتقويماً في اللسان واختلاها في الرأى، واجتهاداً غير مسبوق قد يصيب صاحبه وقد يخطئ؛ وهذا دأب البحث العلمي وخاصة منه التراثى ويصفة أخص اليحث اللغوى. والناظر أيضاً في ما قام به من تحقيقات لبعض المصادر سيستطيع أن يتقرب من المنهج الذي سلكه السامرائي في بحوثه، وخصوصية الكتابة التي

إيراهيم السامرالي لغويا وتاقدا

تذكرنا بنفس القدامي والأصالي.

ويمكن أن نجمل رؤيته النقدية في تتبعه للآثار المحققة، والقصدية لمثل هاتيك النصفية، وأننى لأميل أشد الميل إلى القول بالتوسع معتمداً على سعة هذه اللغة السمحة التي أثبتت طوال عصور عدة أنها لغة العقل الراجح والرأي المبتك. إلا أني أقف وقفات فيها كثير من الحساب والتدفيق إزاء من يتصدى للتصحيح، فيخطئ كلمة أو أسلوباً ويصوب أخرى؛ ولا بد لى أن أقول: أم (معجم الأخطاء الشائعة) من الكتب النافعة، وإن جهد الأستاذ العدناني فيه كثير، وإنه نظر إلى الخطأ نظرا فيه من التدقيق والحكمة شيء كثير فلم يقطع بالخطأ إلا بعد أن ينظر في القول نظرة واسعة معتمداً على المظان العلمية الأصيلة. غير أني وددت أن أقف عليه وقفات خاصة أصدي فيها لهذه اللغة الكريمة بعض ما المؤلف الفاضل من أياد لا تجعد»<sup>(٢2)</sup>.

إن هذا التتبع المدق كان هماً أرَّق السامرائي حتى اعتقد البعض أنه يتحامل ويتنقص من قيمة العمل، ولم يكن الأمر كذلك كما يصرح بنفسه، ففى كلامه الذي وجهه للأستاذين كوركيس عواد وعبد الحميد العلوجي اللذين أحسا بشيء من ذلك

في تعليقه على الجزء الأول("")، فأجابهما في تعليقه على الجزء الشاني: وإني لم أرد أن أجرَّح مادة الكتاب، ولا أسعى للنيل من صاحبه، أو أغض من قدره، فهو علم مشهور، وشهرته شيء يعلمه الخاص والمام، وها أنا أعود إلى الجزء الثاني، فأقف على مواده وقفات تقصر أو تطول، ولعلُّ من الكلم المعاد أن أذكر بخير جهد المحققين الفاضلين وما بذلا فيه من صدق وجد وعلم أكيد، ولعل من الكلم المماد أيضاً أن أذكر الفوائد السنية التي حفل بهذا المعجم مما ينبئ عن علم صاحبه، وعلو كعبه، وعظیم دراسته(۱۲۰).

إنه من الوفاء للبحث العلمي أن نقول: إننا أمام كتابات رجل بمثل علامة بارزة في تاريخ الفكر اللفوي المربى، ومن جميل الحظ أن المرحوم جمع تراثه، ووفت أسرته الكريمة بوضع هذا الإرث الملمي بين يدي الباحثين في جامعة بغداد الصمود والتاريخ والقيم... ولا يخامرنا شك في أن يلتفت طلبة الفقيد ودارسو اللغة إلى ما كتبه السامرائي في مجال الدراسات اللغوى... رحم الله الفقيد وأثابه عن خدمة لفة التنزيل الحكيم ثواباً حسناً، وشكر الله لأسرته حسن صنيعها.

#### الحواشي

- ١- ١ شعاب العربية: ٥، ط١، دار الفكر، دمشق، ١٩٩٠. ٣- مجلة الذخائر: غ ٨ص ٣٢٨.
  - ٣- حققه بمعية عبد ألله محمد الحبشي.
    - ٤- نشره سنة ١٩٨١.
      - ٥- نشره سنة ١٩٩٤.
- ١- قال عنه: وأقول (جولة أخرى) مشيراً إلى أني صنعت (معجم الضرائد) ونشرته مكتبة لبنان، وجمعت فيه طأتفة من المواد وقفت عليها في المجم، وأشرت إلى
- موضعها التاريخي، وما آلت إليه..» العربية تاريخ وتطور.
- ٧- أشار إليه عند قوله: «لأبي عثمان الجاحظ مادة لفوية ذات قيمة تاريخية كبيرة، وكنت أشرت إلى هذا في كتاب لي مازال مخطوطاً وسميته ممجم الجاحظه، ينظر كتابه: مع المصادر في اللغة والأدب: ٣١٠ هـ ، ومعجمه هذا مطبوع
- ٨- أشار إليه عقد ذكره لكتاب السجستاني (المذكر والمؤنث)، قال في الهامش: «كلت قد نشرت هذا الكتاب، وهو رسالة

- صفيرة، في كتاب لي سميته (التذكير والتأنيث)، وهو
- درس لفوي تاريخي ذيَّلته بـ (الرسالة)، كتاب الفخل الأبي حاتم السجستاني: ١٨١١.
  - ٩- ذكره قائلاً: وكتاب يفعول للصاغاني... نشره الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب في تونس، وقد أعدت نشره بعد حصولي على أصول مخطوطة، وأضفت إليه ما ليس فيه من هذا مما وردي المجميات وغيرها، ونشرته في بغداد، ينظر في فلك القاموس: ٦٩ - هـ ١.
    - ١٠- في شعاب العربية: ١٦٤.
    - ١١- التطور اللفوي التاريخي: ١١.
    - ١٢ مع المصادر في اللغة والأدب: ٤ و٢٠٧.
      - ١٢- الصدر نفسه: ٢٣١.
      - ١٤ في شعاب العربية: ٢٩٢.
      - ١٥- من وحي القرآن:٥.
      - ١٦- في شماب المربية: ٢٩٢.

### المصادر والمراجع:

- ١- ي شعاب المربية، لإبراهيم السامرائي، ط١، دار الفكر، دمشق، ١٩٩٥م.
- ٣- المربية تاريخ وتطور، لإبراهيم السامرائي، ط١، مكتبة المارف، بيروت، ١٩٩٣م.
- ٣- مع المصادر في اللغة والأدب، لإبراهيم السامرائي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٨١م. ٤- كتاب النبخل، لأبي حاثم السجستاني، لإبراهيم
- السامراثي، ط١، مؤسسة الرسالة، ١٩٨٥. ٥- التطور اللغوي التاريخي، لإبراهيم السامراثي، طـ٣، دار الأندلس، بيروت، ١٩٨١.

- ١٧- القصود هنا ما شرف العربية،.
  - ١٨ في شرف المربية : ٢٤ ٢٥.
  - ۱۹ المربية تاريخ وتطور: ۳٦٨.
- ٢٠ وقد قدم لكتاب «إضاءة الراموس وإضافة الناموس على إضاءة (القاموس) لأبي عبد الله محمد بن الطيب الفاسي الشركي الصميلي، تح: عبد السلام الغاسي والتهامي الراجي.
- ٢١ من مقالته مع إضاءة الراموس..../ مجلة البحث العلمي المفربية/ص ٩٤/٩٤ ١٩٩٣/٤١.
  - ٢٢- الصدر نفسه: ٩٩.
    - ٣٢- المصدر نفسه.
  - ٢٤- مع المصادر في اللغة والأداب: ١١٧.
  - ٢٥- حققا كتاب الساعد ثلاثب أنستاس ماري الكرملي.
    - ٣٦- مع المصادر في اللغة والأدب: ١٣٥.
- ٦- من وحي الشرآن، لإبراهيم السامراثي، ط١٠ ، مؤسسة المطبوعات المربية، بيروت، ١٩٨١.

إبراهيم

السامرالى

لغويا

وناقدا

- ٧- في شرف العربية، لإبراهيم السامرائي، سلسلة كتاب الأمة، رقم ٤٢، ١٩٩٤.
- ٨- مقال (إضاءة الراموس وإضافة الناموس على إضافة الشاموس)، لأبي عبد الله معمد بن الطيب الفاسي الشركشي الحميلي، تحقيق عبد السلام الفاسي والتهامي الراجحي، للدكتور لإبراهيم السامرائي. منشور بمجلة والبحث العلمي اللغربية عدد ٤١ سنة ١٩٩٣م.

# أقسام الزمن والوقت في العراق القديم

حستان حيفر عبد الواحد الربيعي جامعة الموسل – العراق

تعد حضارة وادي الرافدين من أعرق المضارات الإنسانية المعروفة في العالم حيث تمتد بجدورها إلى عشرات آلاف السنين، ففي أرض العراق وجدت آثار إنسان العصر المحجري القديم - الأوسط والتي تعود بتاريخها إلى ستين ألف سنة ق.م.أو يزيد، وعلى أرضه اخترعت المجلة واستخدم سكانه الأختام وفي مدنه العامرة ابتكرت الكتابة التي نقلت البشرية جمعاء من عصور ما قبل التاريخ إلى العصور التاريخية.

وبهذا نجد أن المراقيين القدامى من أرقى شموب المالم سواء أكانوا من السومريين أم الأكديين نظراً لما تميزوا به من تقدم ملعوظ في العلوم والمارف وما حقوه من إبداعات في مختلف جوانب الحياة سواء أكانت سياسية أم عسكرية أم فتية أم علمية.

وإذا تطرقنا إلى أحد جوانب الحياة لدى العراقين القدامى وهو الجانب العلمي سواء أكانت علوماً إنسائية أم علوماً بحتة فإننا نجد حضوراً ملحوظاً للمراقيين القدماء في هذا المجال بين

شعوب العالم، فكانت إبداعاتهم في مجال الأدب والتباريخ والجفرافية أصيلة وفي مجال الطب والكيمياء والفلك والرياضيات متميزة ومتقدمة وكان تأثير العلوم العراقية القديمة في علوم البلدان المجاورة كبيراً وإن اقتباس البلدان المجاورة لكثير من مظاهر الحضارة العراقية القديمة خير دليل على ذلك.

ونظراً لاضطلاع المراقيين القدماء بملم الفلك

جاء اهتمامهم بالزمن والوقت وذلك لأنهم أدركوا منذ وقت مبكر أهمية معرفتهم للزمن وضبطهم

للوقت وانتقالهم من عصر جمع القوت إلى عصر انتاجه الذي تطلب منهم معرفة أوقات الفيضانات وسقوط الطرمن أجل القيام بعملية الحراثة والبذار ثم الحصاد،

ومعتقدم الزمن وتطور حياتهم وتزايد الأحداث ولا سيما السياسية والمسكرية والتجارية كان لا بد من إيجاد طريقة مناسبة لحساب الوقت وتقسيم الزمن واتباع نظام ثابت ينظم أمور حياتهم، فكانت مراقبتهم للشمس والقمر، فأتبعوا دورة القمر من ظهوره هلالاً ثم انتصافه فاكتماله فقسموا الزمن إلى سنين والسنة إلى أشهر والشهر إلى أيام واليوم إلى ساعات وهكذا.

ونظراً لوجود نقص في عدد الأيام بين السنة الشمسية والسنة القمرية فقد ابتدعوا مبدأ كبس السنين لسد النقص الحاصل بالسنة القمرية ومساواتها مع السنة الشمسية، ومن خلال تتبع مراحل تقسيم الزمن والوقت في العراق القديم نلاحظ مدى عمق التواصل الحضاري بين الماضي والحاضر بتقسيم السومريين السنة إلى اثني عشر شهرأ واستمرار هذا التقسيم على مر المصور وباختلاف السلالات الحاكمة وجنسياتها وكذلك هو الحال مع الشهر والأسبوع واليوم والساعة.

ولهذا خصص موضوع هذا البحث للحديث عن تقسيم الزمن والوقت في المراق القديم، والبحث بتألف من سنة فصول: فالفصل الأول يدور حول السنة وعدد أشهرها وتسميتها، أما الفصل الثاني فيدور حول الفصول وعددها وتسميتها، والفصل الثالث عن الشهر وتسميته وعدد أيامه، في حين يدور الفصل الرابع عن الأسبوع وميداً تقسيمه، أما الفصل الخامس عن اليوم وتسميته وعدد ساعاته ونقطة بدايته ونهايته، أما الفصل السادس

والأخير فيدور حول تقسيم الوقت إلى ساعات وعددها وطرق حسابها وخاتمة موجزة.

### القصل الأول

### السنة

اتبع المراقيون القدماء من سومريين ومن بعدهم الأكديين (البابليون والآشوريون)، نظاماً متشابهاً إن لم نقل متطابقاً في التوقيت، حيث قسموا السنة إلى اثنى عشر شهراً يقع الواحد منها في ثلاثين يوماً أي إن مجموع أيام السنة ثلاثمائة وستون يوماً (١)، والشارق الواضح الذي نجده ي التقويم إذا ما قارناه بتقويمنا الحالى هو أن السنة في المراق القديم تبندئ في الفاتح من نيسان (نيسان- nisānnu) الذي يقم في النصف الثاني من الشهر (بحتمل أن يكون في اليوم الحادي والمشرين من الشهر) وفق تقويمنا المتمدين الوقت الحاضر، وتنتهى بنهاية شهر آذار، ونلاحظ تأثير ذلك في النقويم المتمد في وقتنا الحالي في الأبراج التي تطالعنا في الصحف والمجلات (حيث تبتدئ بـ ۲۱ وتنتهى عنده)(۱). ومن خلال تتبعنا للتقسيمات الرقمية للسفة نجد أنها تقع وفق النظام الستيني الذي شاع استخدامه في العراق القديم بشكل واضح (٢).

ومن دراسة تاريخ المراق القديم وبعض البلدان المجاورة له نرى أن العراقيين القدماء هم أول من استطاع تقسيم السنة إلى فصول وكانوا على علم بالاعتدال الربيمي ووقت حصوله في نيسان وفي ذلك قالوا: ((في اليوم السادس من شهر نيسان يتساوى النهار والليل ست ساعات نهاراً وست ساعات ليلاً))(<sup>(1)</sup>-

وأطلق المدومريون على السنة تسمية (.MU.AN.NA) أما الأكديون فقد أطلقوا عليها تسمية (Sanatu) وكانت السنة عند العراقيين القدامي تسمى بأهم حادثة تقع فيها كحادثة تسلم الملك للحكم وتسمى تلك السنة، بالسنة التي تسلم فيها الملك فلان الحكم، والسنة الثانية تؤرخ وفق أهم أحداثها وكذلك الحال مع بقية سنى حكم اللك الأخرى(°).

وهكذا فان تسمية السنة بأهم حدث وقع فيها قد زودنا بسجل ثمين للأحداث المختلفة(١) وخلال المصر الأشوري الحديث (٩١١-٦١٣) ق.م.، ومنذ عهد الملك ادد-نراري الثاني /(891-911) II d adad-nirari ق.م.(")، سميت السنة باسم الشخصية التي كانت ترعى احتفال عيد رأس السنة وهو ما يعرف بنظام (الليموLim-mu-)(^).

ولما كانت السنة لدى قدماء العراقيين تبدأ بالضائح من شهر نيسان ولما كان سكان المراق القديم يحترمون القوى الحياتية التى ترمز للخصب والنمو كان عليهم إقامة الاحتفالات الدينية لتقديس هذه القوى، فأحتفل القوم بالزواج المقدس الذي كان يرمز للخصب وكان احتفالهم هذا مرتبطاً باليوم الأول من السنة لذا كانت مراسيم الزواج الإلهى تقام في اليوم الأول من

وللوصول إلى سد النقص الحاصل بين السنة الشمسية التي يبلغ عدد أيامها (٣٦٥) يوماً والسنة القمرية التي يبلغ عدد أيامها (٣٥٤) يوماً، وضع البابليون أشهر إضافية كانت بعد الشهر السادس أحياناً، أو الشهر الثاني عشر، وقد اختاروا ذلك لكي يتناسب مع موسم الحصاد، فهوفي العراق من شهر أيار وحتى شهر حزيران أو موسوم جنى التمور، وموسمه من منتصف أيلول وحتى تشرين الثاني، وهذه الإضافة تعرف بمبدأ الكبس، وبعد

استشارة المنجمين في بابل كان يصدر مرسوماً ملكياً يعين مسبقاً الفترة التي يتم فيها احتساب الشهر المضاف، وكان يبعث بإشعار إلى الحكام جميعاً لكي يخبروا سائر رعاياً الملكة(").

# الفصل الثاني القصل

كان المراقيون القدماء عاكفين على مراقبة المناخ وتبدله خلال السفة الواحدة، وما لهذا التبدل من تأثير على النباتات والحيوانات حيث كان النبات ينمو ويخضر في فصل محدد ثم يأخذ بالجفاف وتساقط أوراقه خلال فصل آخر، كما أن الحيوانات تقوم بجمع غذائها خلال موسم معين من السنة لكي تتفذى عليه في موسم أخر، كما لاحظوا التبدل الحاصل فج أشعة الشمس والتغير الحاصل في ازدياد ونقصان حرارتها من فترة إلى أخرى(١١١).

وكان للخيال الخصب الذي كان يتمتع به المرافيون القدماء وتقدمهم في مجال الملوم المختلفة دور كبير في تحديدهم أنه للأرض حركة حول الشمس مرة واحدة في السنة والتي ينتج عنها تكون الفصول الأربعة هي الربيع والصيف ثم الخريف والشتاء(١٠).

الربيع: عرف الربيع في اللغة السومرية بالمصطلح. (SAR). وفي الأكديسة بالمصطلح (dišū (m وتكون أيامه بين الباردة قليلاً والدافئة ومناخه ذو طبيعة معتدلة ويكون نهاره أطول من نهار الشتاء قليلاً وليله أقصر، وقد لاحظ المراقيون القدماء تجدد جميع مظاهر الحياة في هذا الفصل من تفتح البراعم ونمو الأعشاب وتكاثر الحيوانات("").

ولما كان اعتماد المرافيين القدماء على الزراعة

بشكل أساسي فقد كان لكل محصول زراعي موسمه الخاص بحيث كان موسم الربيع هو موسم حصاد الشعير، كما كانت الأمطار تسقط بشكل زخات رعدية ولفترات قصيرة(١١١).

الصيف: عرف فصل الصيف لدى السومريين بالمصطلح KAR ويقابله بالأكدية (m كما أشير إليه أيضاً بالمصطلح qesu والذي يقابله بالعربية (قيض)، والقيض يعنى شديد الحرارة(١٠٠)، ويكون فصل الصيف حاراً جافاً ذا نهار طويل وليال قصيرة حيث تصل درجات الحرارة إلى ذروتها في شهري تموز وأب، حيث يتوقف هطول الأمطار ويحل الجفاف وتتقدم الزراعة ويذكر أحد النصوص البابلية:

i-na "ITI" šu.NUMU.NA iş-şa.bat ha-ra-na TA.DAN [...] iq-qir-ul-lu I-kab-balu Ki-i i-ša-ti u tu-kat Ša gir-ri-e-ti i-ha-am-ma-tu ki-nal-li- i-Šá-nu AMES Sah-hi u bu-ut-tu-ou maš-qu-u ...

((مـن شـهـر تموز بـدأت الحمـلـة [...] الفأس احترقت كالثار والطرقات احترقت كاللهب لم يكن هناك ماء في الآبار وتجهيز الشرب انقطع))(١٠٠).

الخريف: ببدأ في هذا الفصل تساقط الأوراق وذبول النباتات ويكون نهاره قصيراً وليله أطول، ويكون يومه بارداً نهاراً وجاهاً ليلاً، ويدهذا الفصل يبدأ المراقيون القدماء بحرث الأرض وبذر البذور والبدء بجنى محصول التمور(").

الشيّاء: أطلق السومريون على فصل الشتاء مصطلح .EN.TE.(EN).NA ويقابله باللغة الأكدية تسمية (كص-Kusşu) (۱۱۱)، وفصل الشتاء يكون ذو ليل طويل ونهار قصير، ذو أمطار غزيرة وبرد قارص وكان من أسباب غزارة الأمطار في هذا

الفصل أن يفيض نهرا دجلة والفرات بصورة متقطعة، وكان العراقيون القدماء يستعدون في هذا الفصل بالاستعداد للزراعة وتنظيف القنوات كما كان ملوكهم يؤجلون قدر الإمكان تسيير الحملات

### القصل الثالث

### الشهر

قسم المراقيون القدماء السنة إلى ائتى عشر شهراً سواء أكانت سنة شمسية أم سنة قمرية (١٠٠)، والشهر حسب التقويم القمري وهو التقويم الرسمي في العراق القديم ببدأ في الليلة التي تتم فيها رؤية الهلال الجديد بعد غروب الشمس، وهو نفس الأسلوب المستخدم في التقويم الهجري("").

أقسام

الثؤمن

والوقت الا

العراق

القديم

وكنان الشهر حسب التقويم الشمسي يتراوح عدد أيامه ما بين (٢٨-٣١) يوماً، أما الشهر حسب التقويم القمرى فقد كانت هناك ستة أشهر ذات (٢٩) يوماً، وستة أشهر ذات (٣٠) يوماً، وهي تأتي بالتتابع، بمعنى أن الشهر ذو الـ (٢٩) يوماً يعقبه شهر ذو (٣٠) يوماً، وهكذا حتى ينقضي المام وهي تتماهب بتتابع ثابت<sup>(٢٠)</sup>، كما كان هناك الشهر الكبيس الذي أضافه المراقيون القدماء كل ثلاث سنوات للتوفيق بين السنة الشمسية والسنة القمرية(٢٢).

وكانت بداية الشهر سواء أكان شهراً عادياً أم كبيساً تتوقف على رؤية الهلال، وبعد أن تعين الشاهدة من قبل عدة أشخاص ومن أماكن مختلفة تثبت بداية الشهر بقرار من الملك، وكما نتص على ذلك الرسالة الآثية الموجهة إلى أحد

((إلى سيدي الملك... من عبد ادد-شومو-

أوصر، عندما رقبت الهلال في اليوم الثلاثين من الشهر وجدته عالياً جداً بالنسبة لليوم الثلاثين من الشهر وإن وضعه يتناسب مع وضع الهلال لليوم الثاني من الشهر فإذا كانت هذه الملومات مناسبة لسيدى الملك فخير على خير، وإلا علينا أن ننتظر القادم من مدينة آشور وبعد ذلك يحدد اليوم الأول من الشهر)).

ومن أسطر الرسالة نستشف بأن تحديد اليوم الأول من الشهر يمكن تحديده حتى بعد أيام من بدايته الحقيقية خصوصاً إذا تعذرت رؤية الهلال بسبب الفيوم أو الفيار (<sup>17</sup>).

وكان مطلع الشهر متصفأ بأعياد طقسية إذا احتفل بعيد ((النور الجديد)) لدى ظهور الهلال القمري وذلك لأن الإله القمر(")، لم يكن ممثلاً بالقرص القمرى بل بالهلال(١٦٠).

وكأن لكل مدينة سومرية أسماء مختلفة للأشهر، وكان السومريون يقومون بربط بعض الكواكب وعلى الأخص بعض علامات البروج مع الأشهر خاصة تلك الكواكب التي تظهر قريبة من الشمس في أوقات الأعياد والاحتفالات الدينية التي صارت مرتبطة بهذه الأشهر(١٠٠١)، ونصرف أنه في زمن اوركاجينا (اورانيمكينا)(١٠٠٠)، كان هناك شهر يدعى الشهر السابع (شهر نجمة)(١٠٠).

وأطلق السومريون على الشهر تسمية (ITU) بمعنى شهر (٢٠)، وبعض أسماء الأشهر السومرية تشير إلى فعالية زراعية تحدث عادة في ذلك الشهر، حيث نجد أن الشهر الثاني عشر هو شهر (شكينكو (KIN-KU5) ŠE ) وهو شهر آذار قد سمي بشهر (حصاد الشعير) وإذا لم يكن الشعير ناضجاً في بدء الشهر الثاني عشر يضيفون شهراً كبيساً اسمه بالسومرية (ITUDI.RI.GU) حتى يقع حصاد الشعير دائماً في هذا الشهر(").

وأطلق على شهر (نينيكار - (NE.(NE.GAR) في مدينة لكش ("")، اسم عيد (أكل الدخن على شرف الإله تتكرسو - DINGIR NIN. GIR.SU) وهو أسم آخر للإلـه (تموز-duzu °) سومي في مدينة (أور '''') عيد (نينازو) وهو اسم للإله تموز URb عندما يكون في العالم السفلى، وسمى بعيد الشاعل ية مدينة (نفر−«EN.LIL»، وشملت طقوس هذا الشهر على أكل الخبز في الحفلات الجنائزية لتموز الحي الباقي في عالم الأموات حاملاً المشاعل ليلاً لأرواح الأموات(٢٥).

وسميت الأشهر السومرية بصورة عامة بالأسماء الآتية:

- BÁR.ZÁG.GAR بارزكار: ويقابل شهر نيسان ومعناه الشهر الأول في السنة وهو من أشهرهم المقدسة حيث كرسوه للإلهين انو وانليل إلهى السماء والهواء، كما أطلقوا عليه تسمية شهر المبد أو المزار،
- GU4.SI.GÁ . ٢ كوسيسا: ويقابل الشهر أيار ومعناه شهر الثور المقدس لأن هذا الشهر يقع في برج الثور أيضا.
- ۳. SIG4.GA سيككا: ويقابل الشهر حزيران ومعناه صناعة اللبن.
- ŠU.NUMUN.NA . ٤ ويشابل الشهر تموز وهو الشهر المقدس شهر التصفح والاستغفار.
- ٥. NE.NE.GAR نتكار: ويقابل الشهر آب وقد خصص للإله ننكشزيدا.
- 1. KIN.9NNAN.NA كينينانا: ويقابل الشهر أيلول أي شهر نزول عشتار للعالم السفلي حيث كرس هذا الشهر لها.
- ٧. DU6.KU دوكو: ويقابل الشهر تشرين الأول ويعنى شهر الصفاء واللمعان.

- APIN.DU8.A ابیندوئا: ویقابل انشهر تشرین الثاني.
- ٩٠ GAN.GAN.NA كان كان نا: ويقابل الشهر كانون الأول.
- AB.BA.É . ۱۰ ابباي: ويقابل الشهر كانون الثانيء
- zíz.A.AN .11 زيز ا ان: ويقابل الشهر شباط ويمنى العصا أو الصولجان.
- SE.KIN.KU5 . 17 شيكنكو: ويقابل الشهر آذار أي شهر حصاد الشعير(١٦).

أما الأكديين (بابليون وآشوريون) فقد اتبعوا التقويم السومري تماماً، إلا أن أسماء الأشهر لدى الأكديين اختلفت حيث أطلقوا على الشهر بالأكدية سمية (warhum)(۱) وكان أول شهورهم (نيسان) وأخرها (آذار) تمامأ كالسومريين(١٠). وكان في بابل(١٠٠)، ما يعرف بالتقويم التخطيطي الذي استخدم للأغراض الرسمية وإيضاء الديون وحسابات الضوائد وغيرها، والذي يفترض أن السنة مكونة من (٣٦٠) يوماً موزعة على (١٢) شهراً، ومن أجل تلافي الفرق بينها وبين السنة الشمسية، أي الخمسة أيام المتبقية كانت الأشهر تعدل فصلياً، أي كل ثلاثة أشهر من ربط الفاتح من نيسان بالاعتدال الربيعي، حيث كان الفاتح من نيسان دوماً في التقويم النظري هو يوم الاعتدال وبداية السنة الجديدة(١٠٠).

وكانت أسماء الأشهر ترتبط بدلالات عديدة منها زراعية وفلكية، فضلاً عن ارتباط بعض الأسماء بأساطير ومعتقدات دينية ولا زال قسم كبير منها يستخدم إلى الوقت الحاضر (١٠٠).

وأسماء الأشهر في اللغة الأكدية كالآتى:

 nisânnu - نيسان: يقابل الشهر نيسان وممناه البدء أو الشروع، حيث يقم الاحتفال برأس السنة البابلية بالفاتح من هذا الشهر، ويعد عصر حمورابي أطلق عليه البابليون تسمية arah rabbuti أي ((الشهر العظيم)) التبسه اليهود وأطلقوا عليه اسم ((ابيب)) وممناه ((الزهر)) ويقابله بالمربية ((آب)) وتعنى السفابل والربيع عرف بالبهلوية ((ني-أسان)) أي اليوم الجديد ويقصد به رأس

- ع. عند عند المناس التناس المناس عند عند عند عند المناس الأزهار) من الصدر aru بمعنى الزهر أيضا، وفي المربية أير وأيار تعني ( (الهواء الحار)).
- ۳- Simânu سيمانُ: ويقابل الشهر حزيران وهو لا يتفق واسمه البالي مع التسمية الشائعة الآن (حزيران) وهي آرامية الأصل، وربما اقتبس البابليون التسمية من السومريين.

أقسام

الزمن

والوقت يخ

- ئ. Duzu تموز: ويشابل الشهر تموز كما ورد بصيفة du-muzi وتعنى الابن البار.
- ٥. Abu آب: ويقابل الشهر آب وعرف بهذا الاسم لدى البابليين لشدة حرارته، ويطلق عليه اليهود نفس التسمية العربية آب(٢٠).
- اللُّ: ويقابل الشهر أيلول، ويقابل هذا الشهر بالمربية ((ول)) أو ((هل)) بمعنى ((الصراخ والمويل)) وعلى ما يبدو أن المناحات على موت الإله تموز كانت تقام في هذا الشهر،
- v tasritu . ٧ تشرت: ويقابل الشهر تشرين الأول وقد كرسه البابليون للإله الشمس، وقد عرف لدى اليهود باسم ((تشرى)) وفي الأرامية ((شيرا)) وفي العربية ((شرع)) ومعناه البدء.

- ۸. arahsamna ارخسمن: ويقابل الشهر تشرين الثاني.
- ب Kislimu كيسليمُ: ويقابل الشهر كانون الأول
   وفيه يحدث الانقلاب الشتوي.
- ويمثل فمة الشناء.
   ويمثل قمة الشناء.
- Sabattu . ۱۱ شباطُّ: ويقابل الشهر شباط وفيه تحدث العواصف والأمطار.
- 11. addaru آذارُ: ويقابل الشهر آذار وكرس للإله آشور كما أطلق عليه أتسهر أدار وكرس للإله السبعة ويقصد بها الأرواح الشريرة والشهر anal Sibbut بها الأرواح الشريرة والشهر addaru الشهر الأول لدى الميلاميين وهناك من يعتقد أن كلمة آذار مشتقة من الجنر (هدر) ومعناه ((الصوت/الصخب)) وذلك للمواصف الربيعية ذات الرياح الشديدة وكذلك ((البرق والرعد))، وهذا ما نلحظه في هذا الشهر حتى الوقت الحاضر(").

وكما هو واضح فإن أسماء معظم الأشهر ظلت مستخدمة في العراق إلى الوقت الحاضر وحتى بعض البلدان العربية المجاورة وانتقل بعضها إلى اللغة العبرية والأرامية والسريانية (\*\*\*)، مما دهـــ البعض إلى الطن خطأ أن الأسماء دخلت العربية من العبرية أو السريانية في حين أنها أسماء من التراث اللغوي العراقي القديم أيضا وجدت (\*\*).

ومما تجدر الإشارة إليه استخدام الشهر القمري لتاريخ المقود والوثاثق والقضايا القانونية فمن خلال إحدى قضايا المحاكم التي تعود للعصر الآشوري الحديث (٩١١-٦١٣) ق.م. نقرأ ما يأتي:

1- NA4KIŠIB IEN.MAN.PAP Ša L.GÍR.<sub>2</sub>
(ختم بيل - شد الحارس))

2- de-enu Ša ilri NINA Kita

((قضية ننوايا بخصوص عبيده))

3- ina UGU Lu.IR.MES. Šu.

((ضد بيل شرو-اوصر اشتكى))

4- TA 'EN, MAN, PAP ig-ru-u-ni.

((في بداية الشهر القمري في حزيران))(١١١).

# الفصل الرابع الأسبوع

يعد المام والشهر والأسبوع وحدات فلكية لقياس الزمن، ولكن هذه الوحدات لم تكن كافية لتربيب شؤون الحياة المدنية والدينية في المراق القديم، فكان الشهر وحدة طويلة، واليوم وحدة قصيرة، وقد دعت الحاجة إلى استعداث وحدة وسيطة بينهما، شهدت حقاً أوجه القمر الأربعة بتقسيم الشهر إلى أربعة أقسام ولكن تعين مدد لل الأوجه على التمام لم يكن أمراً يسيراً، والراجع أن تلك الأوجه هي أصل الوحدة الزمنية التي ندعوها الأسبوع، ومع ذلك تطلب الأمر تطوراً طويل الأمد حتى صار من المكن تثبيت تلك طويل الأمد حتى صار من المكن تثبيت تلك الوحدة الإضافية بالقدر الكاچ"،

وقد قسم البابليون الشهر القمري إلى أربعة أقسام متساوية (۱۰۰)، وقرنوا أيام الأسبوع بالكواكب السيارة الخمسة التي كانت تقرن بدورها بأسماء الألهة الخمسة (۱۰۰)، وهي كالآتي:

| اسم الإله  |                | اسم     |
|------------|----------------|---------|
| المثل له   |                | الكوكب  |
| مردوك      | UMUNPA.UD.UD.A | المشتري |
| عشتار      | DIL.BAT        | الزهرة  |
| نتورتا     | LU.BAT.SAG.US  | زحل     |
| نابو       | LU.BAT.GU.UD   | عطارد   |
| نركال(١٠٠) | ZAL.BAT.A.NU   | المريخ  |

ثم أضافوا يوماً من أيام الأسبوع للقمر (Sin) يوماً آخر للشمس (ŠamaŠ)، بذلك أصبح عدد أيام الأسبوع بعدد الآلهة السبعة العظيمة("").

وحاول البابليون أن يتخذوا لهم تقويماً أسهل من هذا بأن قسموا الشهر إلى سنة أسابيع في كل منها خمسة أيام<sup>(١٠)</sup>، كما أن الأشوريين في تاريخهم القديم قسموا الشهر إلى ثلاثة أقسام كل منها مكون من عشرة أيام، لكن ثبت بعدئذ إن أوجه القمر أقوى أثراً من رغبات الناس<sup>(١٠)</sup>.

وهـنـاك مـن الأدلـة مـا تشير إلى اهـتـمـام العراقيين القدماء بالرقم (سبعة) وكثيراً ما يرد هذا الرقم في أدبياتهم وأساطيرهم الدينية("") وربما كان نظام الأسبوع الذي ابتدعه المراقيون القدماء للأسباب الآتية:

١. كان العراقيون القدماء يحافظون ويركزون على أداء الطقوس الدينية في اليوم الأول من الشهر، ويوم اكتمال القمر (البدر-اليوم-الرابع عشر)، ثم أخذوا ينصفون هذه الأربعة عشر يوماً وهكذا، حتى أصبح مقسماً إلى أربعة أقسام (أسابيح)، ويبدو أن فكرة الأسبوع تطورت في القرون القلائل ق.م. نتيجة الجمع بين الفكرة البابلية والسبت

اليهودي كما جاء في خلق العالم في ستة أيام في التوراة (\*\*).

- يذكر أن أطباء العراق القديم أنهم متعوا مرضاهم من مراجعتهم أو حتى لسهم في اليوم السابع من الشهر ومضاعفاته(۱۰).
- عرف العرافيون القدماء خمسة كواكب سيارة فضلاً عن الشمس والقمر فيصبح المدد(٧). وهناك من الأدلة الكافية على أن الرقم(٧). كان يقصد بذكره في معظم الأحوال على أنه يرمز للكثرة(١٠٠٠).

ونجد في أسطورة الخلقة البابلية(") إشارات مهمة إلى تقسيم دورة القمر الشهرية إلى أربعة أجزاء بالنسبة إلى وجه القمر، فإن الشهر القمري أنسب أنواع التقاويم فبالإمكان تقسيمه إلى أربع فترات زمنية واضحة وفق أوجه القمر الأربعة(").

وتجدر الإشارة إلى أن الأساسيم البابلية لم تكن مستمرة مثل أسابيعنا بل تحتم أن يكون اليوم الأول من كل شهر هو اليوم الأول من الأسبوع الذي يقع فيه (٠٠٠).

أقسام الزمن

والوقتانية

المراق

# القصل الخامس

### اليوم

قسم المراقيون القدماء الزمن إلى سنين والسنة إلى أشهر والشهر إلى أسابيع، وقد تطلب منهم هذا التقسيم المزيد من التقنين من أجل دقة التقويم، فجاء تقسيم الأسبوع إلى سبمة أيام، والهوم كما هو معروف المدة الزمنية التي تقطعها الأرض لإكمال دورة كاملة حول محورها في أربع وعشرين ساعة.

وحسب السنة الشمسية فان اليوم يبدأ من بداية الدقيقة الأولى بعد الساعة الثانية عشرة ليلاً لينتهي مع نهاية الدقيقة الأخيرة من نفس الساعة في منتصف الليلة التالية'''). أما اليوم في التقويم القمري والذي يسير عليه سكان المراق القديم فإنه يبدأ من شروق القمر ويمتد إلى شروقه التالى(").

وقسم العراقيون القدماء اليوم إلى اثنتي عشرة ساعة وهذه الساعة تمادل ساعتين من حسابنا والتي أطلق عليها بالسومرية (الإهداء)) والتي أطلق عليها بالسومرية (اليور خالفهخة (بير – ben/ ben/ bin)) وان كان النبائية تترجم عادة بر(ساعة مضاعفة) وإن كان مناها بالنسبة لساعاتنا يختلف من حيث طول الفترة بالنسبة للموسم (١٠٠٠)، وأطلق على اليوم خالفة السومرية (الل) أما في اللغة الأكدية قسمي (السن) (الس)).

وكان البابليون قد قاموا بتقسيم اليوم إلى (٣٦٠) أو تدرجات (٣٦٠) أو تدرجات الدائرة الفلكية الكونية المؤلفة من (٣٦٠) درجة والذي كان كل قسم يعادل أربعة دقائق بمعنى آخر إنهم أدركوا نظرياً ما عرفناه نحن فيما بعد بغطوط الطول التي تحتاج الأرض في حركتها حول نفسها أن تقطع المسافة بين خط وآخر بأربع دقائق

ونظراً لما تميز به فلكيو العراق القديم من دقة إلى جزأين: مضيء ومعتم، فالجزء الأول المضيء إلى جزأين: مضيء ومعتم، فالجزء الأول المضيء من اليوم وقصد به ((النهار)) الذي عرف في اللغة السومرية ب(UD) وبالغة الأكدية (اوم-mm))، والمفردة الأكدية أقرب ما تكون لمرادفتها في اللغة المحربية ((يوم))، أما الجزء الثاني شكان ((الليل)) الذي عرف بالسومرية GEO)) في حين أطلق عليه الأكديون (صلم- GEO) في المنى وتعني الظلام والمتمة وهي تطابق نفس المنى واللفظ العربيين (س).

وكان النهار والليلية بلاد بابل مقسمان إلى ثلاثة أقسام سميت بالحراسات وهي بالسومرية (EN,NUN) وبالأكدية (مصارتُ-massartu) والحراسية كانت تساوي ساعتن وتساوي (أربع) ساعات من توقيتنا الحالي، وعلى هذا فإن ساعات اليوم القديم تساوي اثتني عشرة ساعة مضاعفة (۱۰۰).

وقسموا الساعة إلى ( $^{\circ}$ ) كيش  $^{\circ}$ (ge) أو  $^{\circ}$ (u) ورالحساب الحالي فإن الساعة المضاعفة تساوي ( $^{\circ}$ ) كيشاً، وعلى هذا فالكيش يساوي ( $^{\circ}$ ) كيشاً، حالياً والساعة القديمة تساوي  $^{\circ}$  ×  $^{\circ}$  =  $^{\circ}$ 1 دقيقة من توقيتنا الحالي $^{\circ}$ ( $^{\circ}$ ).

ومن خلال الإنجاز الرائع في مجال التقويم نرى أن المراقيين القدماء قد استخدموا ممارههم المتعدمة في المتعدمة في الرياضيات لضبط نسب أطوال الليل إلى أطوال النهار بحسب قصول السنة المختلفة وقد وضموا لذلك نسباً رياضية تستند إلى المتواليات المددية، وقد وضموا آلات لقياس أجزاء اليوم مثل المزولة، والساعات المائية لقياس ساعات

### القصل السادس

#### الساعة

من أجل أن يكون قياس اليوم أكثر دقة وبوحدات أصغر - نقل عن اليوم الواحد - ابتكر المراقيون القدماء الساعات لغرض قياس أجزاء اليوم واستخدموا لذلك أنواعاً من الساعات وهي الساعة الماثية ليلاً والساعة الشمسية نهاراً والساعة الرملية، كما استخدمت الساعة الشمسية لتحديد الاعتدالين والانقلابين من خلال قياس طول انظل وانحرافاته(").

وعرفــت الساعــة باللفــة السومريــة بالكفة (٣٠)، بينما أطلق عليها في اللغة

وأمدتنا النصوص السمارية بمعلومات قيمة

عن تمييز البابليين لساعات الليل عن ساعات

(da-an-na) بينما جاءت التسمية البابلية بـ(بيرbēru / biru) (")، كما وردت مقطعياً (bi-e-ru-um) وهي ساعة مضاعفة عن قياس وقت الساعة المتعارف عليه بتوقيتنا الحالى: أي أن كل واحد ((بيرٌ)) (běru ۱) يعادل ساعتين بحساباتنا الحالية، وبالرغم من أننا نقسم اليوم بوقتنا الحاضر إلى ((٢٤)) ساعة، إلا أننا نلاحظ تأثرنا وتقيدنا بالتراث المراقي القديم حيث نجد عقارب الساعة تبدأ وتنتهي بالرقم ((١٢))، وهذا نابع من التقسيم البابلي لليوم الكامل بعدد متساو من الساعات خص نصفها الأول للنهار والثاني للمساء(١١١)، وفضلاً عن ذلك نجد أن العلامة التي دونت بها مفردة (بيرُ-bēru) أي الساعة البابلية (هي عبارة عن خطين متوازيين يقطعهما خطان آخران وإن النهايات الأربع لهذه الخطوط ريما تشير إلى الأرقام الأربعة الرئيسة التي غالباً ما نجدها في ساعات نا الحالية (الحديثة) (۲,۲,۳,۱۲) (انظر الشكل (۱).

الأكدية القديمة بـ DA-NA)) ومن ألفاظها أيضا

قسمت الساعة البابلية الواحدة إلى (٦٠) دقيقة وهي أيضا مضاعفة في وقتها عن قياس وقت الدقيقة المنتخدم حالهاً، كما قسمت الدقيقة إلى (٦٠) ثانية مضاعفة(٢٠).

وعرفت الدقيقة في اللغة السومرية برقال (GLIS, US).
التي يحتمل أن تكون المرادفة الأكدية لهذا المقطع
الرمزي (أشار - isām أو usām (m) وهي مفردة
المرية جداً للاستخدام السائد في وسائل الإعلام
السمعية (المدياع مثلاً) عندما تذكر: أن مؤشر
الوقت يشير إلى الساعة أو إشارة الوقت تشير إلى
الساعة ، وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار وبشكل
مستقل شكل المقطع (GIS) لريما يدل على عقرب
الساعة (القضيب المؤشر) (انظر الشكل (۲))(").

ونقرأ في نص آخر: ((11/2 KASKAL.GÍD ME.NIM.A)).

((عند حلول الظلام (الليل) وفي أول ساعاته يسطع (يومض) النجم الكبير من الشمال نحو

((عند الساعة الواحدة والنصف من الصباح)).

((1 KASKAL GÍD GE6)).

أقسام

والموقت في العراق

القديم

((عند الساعة الأولى من الليل)). ومن إشارات الوقت أيضا:

الجنوب)).

((I - na ½ KASKALGÍD ud me a - na sēri tatārma)). ويترجم:

((عند الرجوع إلى منطقة خارج المدينة (وتحديداً) عند النصف الأول من ساعة النهار الأولى)( "".

واستخدم البابليون عدة أنواع من الساعات المائية، والتي أطلق عليها باللفة السومرية تسمية

أخاق النسامة والعراث ١٨٥

(DIB.DIB) وباللغة الأكدية (دبدب-DIB.DIB)، والتي استخدمت في النهار، وكانت على عدة أشكال ولي استخدمت في النهار، وكانت على عدة أشكال فهي إما اسطوانية أو منشورية الشكل، وتعمل الساعة الماثية من خلال قياس كمية الماء المزاح من خلال الشقب الذي يتوسطها (١٠٠)، ويقاس بالشيقل (١٠)، والمانا(١٠٠).

وهناك أنواع من الساعات المائية التي تعود إلى مجموعة النموود (1/1)، محفوظـة في المتحد ف البريطاني منها نموذج ساعة عبارة عن طاسة برونزية مثقوبة في وسط قاعدتها السفلى تمت مقارنتها مع عدد من الطاسات التي تعود للقرون الوسطى من ذوات الأصول الأوربية فعرف أنها من الساعات المائية.

وهذه الساعة (الطاسة) تختلف بمملها عن بقية الساعات من حيث أن ألماء لا يوضع بداخلها بل إن الطاسة نشبها توضع فوق الماء في إلماء في الماء حجماً وكانت تنطس بوقت قصير جداً، وكان ينظم قياس الماء بوزن الطاسة وحسب حجم الثقب، أما الاختلاهات التي كانت تنجم عن حجم الثقب شكات تنجم عن حجم الثقب الطاسات ستجعل من المكن قياس طول الوقت بها إلى عد الدقيقة إلى عد الدقيقة إلى عد الدقيقة الواحدة أو حتى أقل من ذلك ("").

وقد أشار اللوح المرقم (BM-86378) إلى التطبيق العملي للساعة المائية وكيفية إضافة الماء إليها، إن الساعة المائية وكيفية إضافة الماء الشكل المشوري وغيرها من ذوات التقب في الأسفل كانت من أجل تحديد طول ساعات الليل، ففي الانقلاب الصيفي كان عليهم صب (٢) منا من الماء لكل ساعة، وإن نفاد الماء كان يحدد نهاية شهر لقياس طول الليل، وفي الاعتدال الربيعي كان يقرع (٢) منا قياس ماعات الليل يقرع (٢) منا تقياس ماعات الليل المناوي، وبعبارة أخرى فإن طول ليل الشتاء كان يقضي صب كميات أكبر من الماء الشناء كان يقضي صب كميات أكبر من الماء

لقياسه وتقليلها صيفأ وهكذا يصبح المن الواحد ممثل أحد المواقيت التي يطلق عليها (massartu) وتعادل أحد المواقيت ومن المحتمل أنها تساوي ساعة ونصف بابلية مضاعفة حالياً(١٨)، وكما أشرت سابقاً بأن الساعة المائية التي عرفت بتكرار المقطع الرمزي (DIB.DIB) والمدون بالعلامة الصورية ب وهو شكل قريب جداً من الشكل المعتاد للساعات الدائرية التي نحملها في أيدينا الآن، (انظر الشكل(٣))، وقد حور شكل العلامة في المراحل التألية وذلك بجعل الشكل الدائري على شكل مربع 🖽 وهذا الشكل هو الآخر مألوف لنا الآن، وإن تسمية (DIB.DIB) كانت تسبق بالقطع (giš) الدال على المواد التي كانت تصنع من الخشب وهذا يعنى بطبيعة الحال أن الساعة البابلية كانت ساعة مصنوعة من الخشب ونظراً لعدم قدرة الخشب على مقاومة الظروف الطبيعية فقد حرمنا من العثور على أثر مادي واضح المالم يعرفنا بطبيعة الساعة المستخدمة آنذاك(١٠٠).

أما عن النهار وقياس ساعاته فقد استخدم المراقيون القدماء الساعة الشمسية التي كانت عبارة عن قضيب يوضع عموديا في إناء مليء بالرمل، يحسب الوقت من خلال قياس طول الظل المنعكس من هذا القضيب، واحتوى النيص المسعاري (BM-8637) واحدة عندما تنقضي ساعتين وثلث الساعة في النهار خلال الفترة التي تقع بعد الانقلاب الشتوي، إن عدم ذكر النص الموال القضيب الحقيقي وتمارقه فقط إلى ذكر النص الموال القضيب الحقيقي وتمارقه فقط إلى طول الظل وإثناء فترة معددة من الزمن يدل على أن طول القضيب الساعة الشمسية كان واحداً في جميع طول القضيب الساعة الشمسية كان واحداً في جميع الساعات الشاعب الساعات الشاعات الشاعات

### الخاتمة

تناولت في بحثي الوسوم بـ((أقسام الزمن والوقت في العراق القديم)) الحديث عن جانب مهم من جوانب الحضارة المراقية القديمة في مجال الاهتمام بالزمن والوقت نظراً لما لهذا الأمر من أهمية بالفة في حياة الإنسان وتنظيمها،

وخاصة فيما يتعلق بالزراعة والتجارة ومعرفة أوقات الاحتفالات الدينية وأعياد رأس السنة.

والحقيقة الظاهرة للميان أن العراقيين القدماء هم أول من اهتم بالزمن وتقسيم الوقت ونرى ذلك واضحاً في تقسيمهم السنة إلى اثني عشر شهراً والشهر إلى ثلاثين يوماً واليوم إلى اثنتي عشرة ساعة مزدوجة، وأن هذا التقسيم هو التقسيم المعمول به حالياً في معظم بلدان العالم، بالإضافة إلى أن أسماء الأشهر هي ذاتها المستخدمة حالياً

يد بعض الدول العربية، كما نرى أن العراقيين القدماء هم أول من ابتدع مبدأ الكبس للتوفيق ما بين السنتين القمرية والشمسية بالإضافة إلى ابتداء سنتهم في النصف من شهر نيسان وهذا ما نطالعه لدى قراءتنا الأبراج في الصحف والمجالات، مما نقدم نرى مدى تأثير التراث العراقي القديم في مجال احتساب الوقت والزمن على البلدان المجاورة وغير المجاورة والذي يزيد من عراقة هذا الليد وأصالة حضارته.

# DANNA - beru

شكل رقم (۱)

نقلاً عن: اسماعيل، خالد سالم، وتعليقات حول مصطلحات التوقيت في المصادر السمارية،، المصدر السابق، ص ٢١٠.

# GIS - itaru

أقسام الزمن

والوقت ع العراق القديم

| Í | H-  | ATT. | 编 | 神  |
|---|-----|------|---|----|
|   | भ≔र | 本文   |   | 海小 |

### شکل رقم (۲)

نقالاً من: اسماعيل، خالك سالم، وتعليقات حول مصطلحات التوقيت ﴿ المسادر السمارية ، المسدر السابق، ص ٣١٠.

### DIB. DIB - tişbulu



شکل رقم (۳)

نقلاً عن: اسماعيل، خالد سالم، وتطبقات حول مصطلحات الثوقيت في المسادر السمارية،، المسدر السابق، ص ٣١٠.

### الحواشي

- روثن، مارغریت، علوم البابلین، ترجمة: یوسف حبي، الموصل، ۱۹۸۰، ص۸۹.
- ٧- إسماعيل، خالد سالم، «مظاهر التوحد ١٤ العلوم الصرفة،، بعث مقدم إلى الندوة العلمية حول وحدة حضارة وادي الرافدين، بقداد، ٢٠٠١، ص١٥٥.
  - ٣. روثن، مارغريث، الصدر نفسه، ص٩٠.
- الخاتوني، عبد العزيز الياس سلطان، أثر البيئة الطبيعية في تاريخ وحضارة بلاد الرافدين، أطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة إلى كلية الآداب، جامعة الموصل، ٢٠٠٠،
- 5. Oppennaheim, A. Leo, Ancient Mesopotamia, Chicago, 1964, PP. 145-146.
- Oppennahcim, A. Leo, "Babylonian and Assyrian Historical Texts", In ANET, P.269.
  - ٧. الملك الأول من الإمبراطوية الأشورية الأولى من المصر الأشوري الحديث حكم لمدة (٢١) سنة، خلفه في الحكم الملك (توكلتي-نورنا الثاني)، ينظر: النجفي، حين، ممجم المصطلحات والإعلام في المراق القديم، ط١٠، بقداد، ۱۹۷۵، ص.۱۵.
  - ٨. ساكز، هاري، قوة آشور، ترجمة: عامر سليمان، بفداد،
    - ٩. روثن، مارغريث، المصدر السابق، ص٨٤-٨٥.
      - ١٠. روثن، مارغريت، المصدر نفسه، ص٨٥.
  - ١١. أحمد، نسرين أحمد عيد الحاج، حساب الزمن وضبط الوقت في العراق القديم، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة الموصل، ٢٠٠٧، ص٨.
  - ١٢. باقر، طه، موجز في تاريخ العلوم والمعارف في الحضارات القديمة والحضارة العربية الأساسية، بغداد، ١٩٨٠،
  - ١٢، عبد الواحد، فاضل وعامر سليمان، عادات وتقاليد للشعوب القديمة، بغداد، ١٩٧٩، ص١٧٣.
  - ١٤. الدباغ، تقى، «البيئة الطبيعية والإنسان»، حضارة العراق، ج۱، بقداد، ۱۹۸۵، ص۲۵. 15. CDA, P.288, 422.
  - ١٦. المبيدي، خالد حيدر عثمان حافظ، أحجار الحدود
  - البابلية (كود ورو)، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة الموصل، ٢٠٠١، ص٦٢.
    - ١٧ . أحمد، نسرين، المعدر السابق، ص١٢.
  - ١٨ لايات، رينيه، قاموس العلامات السمارية، ترجمة: البيرابوتا وأخرين، بفداد، ٢٠٠٤. ص٨٣

- ١٩. أحمد، نسرين، المصدر السابق، ص١٢-١٣.
- ٢٠. كونتنيو، جورج، الحياة اليومية في بلاد بابل وأشور، ترجمة: سليم طه التكريتي، ط٢، بغداد، ١٩٨١، ص٢٧٦.
- ٢١. الزرقي، محسن أحمد عبد الله، أصالة العلوم البحتة والتطبيقية في بلاد وادي الرافدين وتأثيرها على بلاد اليونان، أطروحة دكتوراء غير منشورة مقدمة إلى كلية الأداب، جاممة الموصل، ١٩٩٧، ص٤٥.
- الخاتونى، عبد العزيز الياس سلطان، المصدر السابق،
- ۲۲. لوتس. جون، بابل تاريخ مصور، ترجمة: سمير عبد الرحيم الجلبي، بقداد، ١٩٩٠، ص٢٨٦.
- ٢٤. رشيد، فوزي، «علم الفلك وقياس الأوقات في العراق القديم، أفاق عربية، (٢)، ١٩٨٤، ص١٠٨.
- ٧٥. إله القمر وهو الإله (نتار DINGIR NANNAR) عند السومريين و (سن d SIN) عند الأكديين، ابنته الآلهة (انانا) أو (عشتار) حبيبة تموز وافردويت الإغريق (فيبوس)، انظر: النجفي، صن، المدر السابق،
  - ٢٦، روثن، مارغريت، المصدر نفسه، ص٨٨.
- ٧٧. الأحمد، سامي سعيد، المدخل إلى تاريخ العالم القديم (المراق القديم)، ج١، بغداد، ١٩٧٨، ص٢٧٩.
- ٢٨. اوركاجينا (اورانيمكينا): وهو أحد رجال الدين الذي استلم السلطة في مدينة لكش في حدود (أواسط القرن الرابع والعشرين) ق.م. وهو صاحب أقدم الإصلاحات المروهة بالتاريخ، اتخذ بمض الخطوات لمالجة الماسد التي عمت سلالة تكش الثانية وأن يعيد الأوضاع إلى سابق عهدها، ينظر: ساكز، هاري، عظمة بابل، ترجمة: عامر سليمان، الموصل، ١٩٧٩، ص٦٦.
- ٢٩. الأحمد، سامي سعيد، المراق القديم، المصدر نفسه،
- ٣٠. يونِس، أمين عبد النافع أمين، صيغ العقود في النصوص المسمارية، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى كلية الآداب، جامعة الموصل، ٢٠٠١، ص٢٥.
- ٣١. الأحمد، سامي سعيد، العراق القديم، المصدر نفسه،
- ٣٢. لكش، تعرف خرائبها اليوم باسم (تلو) تقع في محافظة الناصرية جنوب شرقي الرهاعي وهي من المدن السومرية غير المذكورة في فائمة الملوك السومرية إلا أن سلالتين حكمتا فيها وهما سلالة كوديا وسلالة أورنانشة قيل

- عصر سرجون، انظر: دانيال، كلين، موسوعة علم الأثار، ترجمة: ليون يوسف، ج٢، بقداد، ١٩٩١، ص٤٩٥.
- ٢٣. أور: مديئة كبيرة تقع جنوب غرب الناصرية على نهر الشرات وهي مدينة إله القمر نشار (سن) وزوجته (نتكال) اسمها المحلى (ذي المفير) حكمت فيها ثالاث سلالات أهمها سلالة أور الشانية حدود (٢٥٠٠~ ٢٤٠٠)ق.م.، وسلالة أور الشائشة حدود (٢١١٢-٢٠٠٦)ق.م.، انظر: دانيال، كلين، موسوعة علم الآثار، ترجمة: ليون يوسف، ج١، بغداد، ١٩٩٠، ص٨٠
- ٣٤. نفر: مدينة سومرية، الاسم المحلى لها (نيبور) تقع إلى الجنوب من بفداد بنعو ماثة ميل وكانت المركز الروحي والثقاف لبلاد سومر وأكد، ينظر: دانيال، كلين، موسوعة علم الآثار، ترجمة: ليون يوسف، ج٢، بفداد، ١٩٩١،
- ٣٥. الأحمد، سامي سعيد، العراق القديم، المصدر نفسه،
- 36. Borger, R., Assyrisch, Babylonische Zeichenlist, Berlin, 1981, pp.66-67.
  - ٣٧. يونس، أمين عبد النافع أمين، المصدر السابق، ص٣٥.
    - ٣٨. كونتنيو، جورج، المصدر السابق، ص٢٧٧.
- ٣٩. بابل: وهي عاصمة الدولة البابلية تقع على نهر الضرات في مدينة الحلة جنوب العاصمة بغداد، ازدهرت في عهد ملكها الخامس حمورابي (١٧٩٥--١٧٥ )ق.م.، وبلقت أوج ازدهارها وقوتها خلال حكم الملك نبوخذ تصبر الثاني (٦٠٥–٥٦٢)ق.م.. سقطت على يد القوات الأخمينية حدود سنة (٥٢٩)ق.م.. ينظر: دانيال، كلين، المصدر السابق، ج١، ص١١١-١١٢.
  - 40. Smith, M. Sidnay, Babylonia Time Reclconiniy, Iraq, XXXI, 1960, p.74.
  - ٤١. الزرقي، محسن أحمد عبد الله، المصدر السابق، ص٥٤.
  - ٤٢. سليمان، عامر، الكتابة المسمارية، الموصل، ٢٠٠٠،
  - ٤٣. إسماعيل، خالد سالم، الأشهر أصولها وتسمياتها ك حضارة وادى الراهدين وأثرها على البلدان المجاورة، بحث مقدم إلى القدوة العلمية لدائرة الأثار والتراث، بقداد، ۱۹۹۹، ص۲۲.
- ٤٤. حول اللغات العبرية والأرامية والسريانية وتاريخها، انظر: سليمان، عامر، اللغة الأكدية، موصل، ١٩٩١،
- 10. سليمان عامر، المراق في التاريخ القديم، ج١، موجز التاريخ السياسي، الموصل، ١٩٩٢، ص٧٥.

- ٤٦. البكري، محمد عبد الفني عبد الرحمن مصطفى، فضايا المحاكم في العصر الأشوري الحديث، رسالة مأجستير غير منشورة مقدمة إلى كلية الأداب، جامعة الموصل،
- ٤٧. سارتون، جورج، تاريخ العلم، ترجمة: مجموعة من العلماء، ج٥، مصر، ١٩٧١، ص١٧٥.
- ٤٨. فريحة، أنيس، دراسات في التاريخ، بيروت، ١٩٨٠،
- 49. Macqueen , J. ,G., Babylon, London, 1964, p.211.
- ٥٠. الراوي، فاروق نصر، «العلوم والمارف، حضارة العراق، ج٢، بقداد، ١٩٨٥، ص٢٩٥.
- ٥١. فريحة، أنيس، دراسات في التاريخ، الصدر السابق، ٥٢. ديـورانت. ول. قصمة الحضارة، تـرجـمـة: زكـي تجيب
- محمود، الجلد(١)، ج١، بيروت، ١٩٨٨، ص٢٥١.
- ٥٣. باقر، طه، معفهوم الزمن في حضارة وادي الرافدين وعلاقته بالخلود، أفاق عربية، ١٠، ١٩٧٧، ص٨٦.
- 05. الزرقي، محسن أحمد عيد الله، المسدر السابق، ص٥٥، وقي ملحمة كلكامش مثلاً ورد ذكر الرقم (٧) سنة مرات، وفي أسطورة الخليفة ورد ذكر سبعة أبراج، ينظر: باقر، طه، ملحمة كلكامش، بقداد، ١٩٨٦.

أقلننام

الزمن

والوقتع

العراق

القديم

- ٥٥. ساكز، هاري، عظمة بابل، المصدر السابق، ص٥٦٢.
- ٥٦٠ الأحمد، سامي سعيد، «الطب المراقي القديم»، سومر، المدد (۳۰)، ۱۹۷٤، ص۹۳، وكذلك: روثن، مارغريت، المصدر السابق، ص١١٣.
- 57 Mason, F. J., A History of Science, U.S.A. 1969, p.19
- وكذلك: رشيد، فوزي، ٣٠ رقم بابلي من ذهب، أفاق عربية، العدد (٣)، ١٩٩٠، ص٢٨.
- ٥٨. تمد أسطورة الخليقة البابلية من أشهر أساطير الخليقة الكتشفة وأكملها وتعرف بالأكدية ( انما ايلش / (enu mma-elis وهي تضم زهاء ألف بيت من الشمر، وقد دونت على سبع رقم طينية، حول هذه الأسطورة ينظر: باقر، طه، مقدمة في أدب العراق القديم، بغداد، ١٩٧١، ص٧٧.
- ٥٩. باقر، طه، معفهوم الزمن في حضارة وادي الرافدين وعلاقته بالخلود»، المصدر السابق، ص٤٦،
- ٦٠. سارتون، جورج، تاريخ العلم، ترجمة: مجموعة من العلماء، ج١، ط٢، القاهرة، ١٩٦٢، ص١٧٦.
- ٦١. الجيوري، سلمان إبراهيم، تأريخ التقويمين الميلادي والهجرى وميادثهما، يقداد، ١٩٨٧، ص١٢

- ٦٢. ديورانت، ول، المصدر السابق، ص٢٥٢.
- ٦٣. إبراهيم، نجيب ميخائيل، مصر والشرق الأدنى القديم،
   ج١، بيروت، ١٩٦٧، ص٢٥٥.
  - ٦٤. ساكز، هاري، عظمة بابل، المصدر السابق، ص٦٦٥.
- ٦٥. سليمان. عامر، المعجم الأكدي، ج١، يقداد، ١٩٩٩، ص٢٦.
- ٦٦. الجابري، علي حسين، «مفهوم ((الزمان)) في الفكر الرافدي بين الفلك والرياضيات»، سومر، ٢٩، ١٩٨٢، صر١٩٠٠.
- اسماعيل، خالد سالم، «تعليقات حول مصطلحات التوقيت في المصادر المسمارية»، آداب الرافديين، العدد (٢١)، جامعة الموصل، ١٩٨٨، ص٢٠٧.
- ١٨. الراوي، فاروق ناصر، «نظام التوقيت في العراق القديم». بحوث الندوة القطرية السادسة لتاريخ العلوم عند العرب، يغداد، ١٩٥٠، ص. ٧٧.
  - ٦٩. كونتنيو، جورج، المعدر السابق، ص٣٦٧.
- باقر، طه، ممفهوم الزمن في حضارة وادي الرافدين وعلاقته بالخلود» الصدر السابق، ص٤٢.
- ٧١. الزرقي، محسن أحمد عبد الله، المصدر السابق، ص٥٧.
- ٧٧. سليمان، عامر، المجم الأكدي. المصدر السابق، ص١٤٣.
- سليمان، عامر، المجم الأكدي، المصدر السابق، ص127.
   اسماعيل، خالد سالم، «تمليقات حول مصطلحات
- التوقيت في المصادر المسارية»، المصدر السابق، ص٧٠٣. ٧٠. إسماعيل، خالد سالم، «تعليقات حول مصطلحات التوقيت في الصادر المسارية»، الصدر نفسه، ص٧٠٦-٣٠٨.
  - ٧٦. يورانت، ول، المصدر السابق، ص٢٥٧.

# 83. Smith , OP.Cit, pp.77-78.

 ٨٤. الزرقي، محسن أحمد عبد الله، المصدر السابق، ص.٥٥.
 ٨٥. إسماعيل، خالد سالم، «تعليقات حول مصطلحات التوقيت في المصادر السمارية»، المصدر السابق، ص.٥٠٠

٧٧. اسماعيل، خالد سالم، «تعليقات حول مصطلحات

٧٨. إسماعيل، خالد سالم، «تعليقات حول مصطلحات

٧٩. الزرقي، محين أحمد عبد الله، المصدر السابق، ص٥٧.

٨٠. الشيقل: بالسومرية (GÍN)، وبالأكدية (شقل-١qlu)
 وهــووحــدة وزن ويعـادل في الـوقت الحالى (٨٠٤)غـم،

٨١. المانا: بالسومرية (MA.NA) وبالأكدية (منُ-manu)
 وهو وحدة وزن ويمادل في الوقت الحالي (٥,٥) غم،

٨٧. النمرود (كلخو): وهي ثاني العواصم الأشورية، وأكثرها

روعة من حيث الآثار الباقية، تقم أطلالها على بعد

(٣٧)كم إلى الجنوب الشرقى من مدينة الموصل على

الضفة الشرقية من نهر دجلة، يعزى تأسيسها إلى زمن

الملك شام منصر الأول (١٢٧٢-١٢٤٤) ق.م.، وتشير

الدلائل إلى أن المدينة كانت مستوطنة قديماً في الألف

الثالث ق.م.، وكان الملك آشور ناصر بال الثاني (٨٨٣-

٨٥٩) ق.م.، وسعها بعد أن اتخذها عاصمة له وشيد فيها

القصور والمعابد والدور، ينظر: باقر، طه، وسفر، فؤاد، المرشد إلى مواطن الآثار والحضارة، الرحلة الشالثة

يتظر: التجفي، حسن، المصدر السابق، ص٠٤٤.

يتظر: التجفي، حسن، المصدر السابق، ص٢٤٠.

التوقيت في المصادر المسمارية»، المصدر السابق، ص٢٠٨.

التوقيت في المصادر المسمارية»، المصدر السابق، ص٢٠٨.

٨٦، روثن، مارغريت، المصدر السابق، ص١٠٩.

بقداد، ١٩٦٦.

### قائمة المصادر والمراجع

### أولاً: المصادر والراجع العربية:

- إبراهيم، تجيب ميخائيل، مصر والشرق الأدنى القديم، ج١، بيروت، ١٩٦٧.
- الأحمد، سامي سعيد، «الطب العراقي القديم»، سومر، العدد (٣٠)، ١٩٧٤، ص٩٠.
- الأحمد، سامي سعيد، المدخل إلى تاريخ العالم القديم (العراق القديم)، ج١، بغداد، ١٩٧٨.
- بسماعیل، خالد سالم، «تعلیقات حول مصطلحات التوقیت فی المصادر المصماریة»، آداب الرافدین، المدد (۲۱)، ۱۹۹۸، ص ۲۰۷-۲۱.
- اسماعيل، خالد سالم، الأشهر أصولها وشمياتها في

- حضارة وادي الرافدين وأشرها على البلدان المجاورة. بحث مقدم إلى الندوة الطمية لدائرة الأثار والتراث. بغداد، 1999.
- ابسماعهل، خالد سالم، «مظاهر التوحد في العلوم الصرفة»، بعث مقدم إلى القدوة العلمية حول وحدة حضارة وادي الرافدين، بقداد، ٢٠٠١.
- أوشن، جون، بابل ~ تاريخ مصور، ترجمة: سمير عبد الرحيم الجلبي، بفداد، ١٩٩٠.
- م. ياقر، طه، وسفر، فؤاد، المرشد إلى مواطن الآثار والحضارة، الرحلة الثالثة، بغداد، ١٩٦٦.
- ٩. باقر، طه، مقدمة في أدب العراق القديم، بغداد، ١٩٧٦.

- ١٠. باقر، طه، ممفهوم الزمن في حضارة وادى الرافدين وعلاقته بالخلود،، آفاق عربية، ١٠، ١٩٧٧، ص٨٦.
- ١١. باقر، طه، موجز في تأريخ العلوم والمارف في الحضارات القديمة والحضارة الاسلامية، بفداد، ١٩٨٠.
  - ١٢. باقر، طه، ملحمة كلكامش، بفداد، ١٩٨٦.
- ١٣. البكري، محمد عبد الغني عبد الرحمن مصطفى، قضايا المحاكم في العصر الآشوري الحديث، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى كلية الأداب، جامعة الوصل،
- ١٤. الجابري، على حسين، ممفهوم ((الزمان)) في الفكر الرافدي بين الفلك والرياضيات، سومر، ٢٩، ١٩٨٢،
- ١٥. الجبوري، سلمأن إبراهيم، تأريخ التقويمين اليلادي والهجري وميادئهما، بفداد، ١٩٨٧،
  - ١٦. الخاتوني، عبد العزيز الياس سلطان، أثر البيئة الطبيعية في تاريخ وحضارة بلاد الرافدين، أطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة إلى كلية الآداب، جامعة الموصل، ٢٠٠٠.
  - ١٧. دانيال، كلين، موسوعة علم الآثار، ترجمة: ليون يوسف، ج١، بغداد، ١٩٩٠.
- ١٨. دانيال، كلين، موسوعة علم الآثار، ترجمة: ليون يوسف، ج٢، بقداد، ١٩٩١.
- ١٩. الدباغ، تقي، «البيئة الطبيعية والإنسان»، حضارة المراق، ج۱، بفداد، ۱۹۸۵، ص۲۵.
- ٢٠. ديـورانت، ول، قصـة الحضـارة، تـرجـمـة: زكـي نجيب محمود، المجلد (١)، ج١، بيروت، ١٩٨٨.
- ٣١. رشيد، فوزي، معلم الفلك قياس الأوقات في المراق القديم،، آفاق عربية، (٢)، ١٩٨٤، ص١٠٨.
- ٢٢. رشيد، فوزي، ٣٠ رقم بابلي من ذهب، أفاق عربية، العدد (۲)، (۱۹۹۰)، ص۲۸.
- ٢٢، الراوى، فاروق ناصر، «العلوم والمعارف»، حضارة المراق، ج٢، بغداد، ١٩٨٥.
- ٢٤. الراوى، فاروق ناصر، ونظام التوقيت في المراق القديم، بحوث القدوة القطرية السادسة لتأريخ العلوم عقد المرب، بقداد، ۱۹۹۰.
- ٢٥. روثن، مارغريت، علوم البابلين، ترجمة: يوسف حبي، الموصل، ۱۹۸۰.
- ٢٦. الزرقى، محسن أحمد عيد الله، أصالة العلوم البحثة والتطبيقية في بلاد وادى الرافدين وتأثيرها على بلاد اليونان، أطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة إلى كلية الآداب، جامعة الموصل، ١٩٩٧.
- ٢٧. سارتون، جورج، تاريخ العلم، ترجمة: مجموعة من العلماء، ج١، ط٢، القاهرة، ١٩٦٣.

- ٢٨. سارتون، جورج، تاريخ العلم، ترجمة: مجموعة من العلماء، ج٥، مصر، ١٩٧١.
- ۲۹. ساکز، هاری، عظمة بابل، ترجمة، عامر سلیمان، الموصل، ١٩٧٩.
- ٣٠. ساكز، هاري، قوة أشور، ترجمة: عامر سليمان، بغداد،
  - ٣١. سليمان، عامر، اتلفة الأكدية، الموصل، ١٩٩١.
- ٣٢. سليمان، عامر، العراق في التاريخ القديم، ج١، موجز التاريخ السياسي، الموصل، ١٩٩٢.
  - ٣٢. سليمان، عامر، المجم الأكدي، ج١، بفداد، ١٩٩٩.
  - ٣٤. سليمان، عامر، الكتابة المسمارية، الموصل، ٢٠٠٠.
- ٣٥. عبد الواحد، فاضل وعامر سليمان، عادات وتقاليد الشموب القديمة، بغداد، ١٩٧٩.
- ٣٦. المبيدي، خالد سيد وعثمان حافظ، أحجار الحدود البابلية ( لودورو)، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة الموصل، ٢٠٠١.
  - ٣٧. فريحة، أنيس، دراسات في التاريخ، بيروت، ١٩٩٨٠.
- ٣٨. كونتنيو، جورج، الحياة اليومية في بلاد بابل وأشور، ترجمة: سليم طه التكريتي، ط٢، بفداد، ١٩٨٦.

أقسام

الزمن

والوقت بإ

العراق

القديم

- ٢٩. لابات، رينيه، قاموس الملامات المسارية، ترجمة ألبير أبونا وآخرين، بفداد، ٢٠٠٤.
- ٤٠. محمد، تسرين أحمد عبد الحاج، حساب الزمن وضبط الوقت في المراق القديم، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة الموصل، ٢٠٠٧.
- 11. النَّجِفي، حسن، معجم المصطلحات والأعلام في العراق القديم، ط١، بقداد، ١٩٧٥.
- ٤٢. يونس، أمين عبد الثافع أمين، صيغ المقود في النصوص المسمارية، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى كلية الأداب، جاممة الموصل، ٢٠٠١.

### أصادر والتتراجع الأجنبية

- 1. Broger, R., Assyrisch, Babylonische Zeichenliste, Berlin, 1981.
- 2. Macqueen, J. G., Babylon, London. 1964.
- Mason, F. J., A History of Science, USA, 1969.
- Oppennaheim, A. Leo, Ancient Mesopotamia, Chicago, 1964.
- Oppennaheim, A. Leo, "Babylonian and Assyrian Hisatorical Texts", In ANET.
- 6. Smith, M. Sidnay, Babylonia Time Reclconiniy, Iraq, XXXI, 1960.

# مول النص الرياضي في التراث العربي الإسلامي

أ. د. عبدالجيد نصير
 جامعة العلوم والتكولوجية - الأردن

كانت الملغة العربية، في برء المحقبة الفيسلامية لغة شعر وخطابات، تزهو بالجاز والمصور الغنية والخيال، لتن الفيسلام بالقرأت والحديث النبدي واجتهادات النقهاء وكتاباتهم، طوحها لتصير لغة عبادة ونقته خنية بمصطلعات جديدة وتعبيرات مختلفة، ولكنها ظلت لغة غير علمية، وبدأت الاترجهات العلمية منذ أيام الأسويين من المسريانية وغيرها، وصادنت الممترجهين والمؤلفين مشكلتات أساسيتات هها مشكلة المصطلع ومشكلة التعبير والمتركيب العلميين، واستطاع المترجمة والمؤلف تجارز هاتين المشكلتين في وتت تصير، كها الاحظنا من الكتب المعترجمة والمؤلفة.

يهدف هذا البحث إلى دراسة النص الرياضي التراثي ابتداء من كتاب الجبر للخوارزمي (حوالي ٢٥٢٥م) إلى كتاب خلاصة الحساب للعاملي (٢٦٢٠)، ومنرى التطور في المصطلح والكتابة في ميادين الرياضيات المعروفة والمبتدعة من علماء تراثنا، ويأمل الباحث في أن يكون بحثه

إسهاما آخر، ودليلا قويا على مقدرة اللغة العربية في استيعاب العلوم الحديثة بما فيها الرياضيات، وبحوثها المتقدمة، في حال توفر الثقة بالنفس وقبول التعدي.

### مقدمة:

كانت اللغة العربية في بداية الفتوح لفة القرآن الكريم والشعر وخطب البلغاء، ولم

تكن لغة علمية بالمنى المعروف الأن، لأن أهلها لم يكونوا ممارسين للملوم النظرية أو التجريبية، وأدخل الإسلام بعض التطوير في اللغة من جهة المصطلحات كالصلاة والزكاة، كما أن حياة المرب في جاهليتهم كانت حياة بسيطة تتسم بشظف العيش من ألفاظ الحياة المامة، وفي بداية تأسيس الدولة وحاجتها للتنظيم، أسست الدوواين، ويقيت تكتب بلغة الأقطار المفتوحة، إضافة وواضرهم وباديتهم، فلم يعتج العرب إلى أن اللفة كانت سليقة للمرب في واصدهم وباديتهم، أو إلى تبيان كيفية هواعد تنظم لغتهم أو إلى تبيان كيفية هواعد تنظم لغتهم أو إلى تبيان كيفية النطق بأصواتها.

إلا أن الفتوح غيرت ذلك كله، فقد دخل غير العرب في دين الله، واحتاجوا إلى أن يعرفوا اللغة العربية لفظا ونطقا، فظهرت بدايات تقعيد اللغة ووضع النحو والصرف، وظهرت بدايات علم التجويد من أجل النطق الصحيح للقرآن الكريم، وتعرف النعيش، وأنواع من الطعام والشراب لم يكن لها مرادف في العربية، ثم جرى لم يكن لها مرادف في العربية، ثم جرى مروان على مضض من رؤساء الدواوين عرب الدوواين في عهد عبد الملك بن الذين كانوا في العراق فرسان، وصكت أول عملة إسلامية وبدأت مظاهر حياة عربية الماها ولغتها علمة إسلامية جديدة، لها ألفاظها ولغتها السلامية جديدة، لها ألفاظها ولغتها

وشعرا، كما سمى المبدعون الجدد المولدين. لكن التحدى الأكبر كان في ترجمة الكتب من اللغات الأخرى: السريانية، والفارسية، واليونانية، والسنسكريتية، إذ ترجمت كتب الفاسفة والمنطق والعلوم الرياضية ويعض العلوم النظرية، إضافة إلى العلوم الطبية والرزراعية، وفي كل منها ألهاظ ومصطلحات لم يكن لها مرادف في المربية، وهنا كان التحدى، فقد اختيرت مرادفات عربية: أو جرى نحت كلمات أخرى، بعضها بصيغ جديدة على اللغة العربية؛ والبعض الآخر من الكلمات الأجنبية جرى قبولها بعد وضعها في جرس عربى، أو ما يسمى التعريب، وهكذا عرفنا لوغيا وهو المنطق؛ وقاطيقورياس وهو أول كتاب لأرسطو وممناه المقولات؛ والترياق مشتق من تيريون باليونانية وهو اسم لما ينهش من الحيوان؛ والبرودات وهي أدوات تبرد بها المين: والأرثماطيقي وهو علم العدد؛ والعدد الأولى وهو الذي لا يقبل القسمة إلا على نفسه؛ والعدد التام وهو الذي يعدل مبلغ أجزائه مثل سنة، فإنها تعدل نصفها وثلثها وسدسها؛ والجزاء هو حاصل الضرب؛ والجذر كل ما تضربه في نفسه؛ والمال مربع العدد؛ والهندسة فارسية معربة أصلها اندزه؛ والجيب والقطر والوتر والزاوية القائمة والحادة والمنضرجة؛ وغيرها من ألوف الألضاظ

هوال

النص الرياضي

يلاالشراث العربي ومصطلحاتها وأساليب تعبيرها نثرا

والمصطلحات، وجمع الدكتور أحمد سعيدان ٢٤ مصطلحا رياضيا استخرجها من مؤلفات ٢٤ عالماً في الرياضيات ابتداء من الحجاج بن مطر إلى بهاء الدين العاملي''، وابتدعت صيغ جديدة لم تكن في لغة العرب، فقد نسبوا إلى الضمير وقالوا: هوية (بضم الهاء) نسبة إلى هو؛ وماهية نسبة إلى الجملة ما هي ؟ وهذا غيض من فيض، وكتاب مضتاح العلوم للكاتب الخوارزمي موسوعة مصفرة في ذلك''.

وبدأت ترجمات الكتب العلمية، وربما

كان أول كتاب فلكي رياضي هو كتاب «سدهنتا ليراهما جويتا»، ترجمه محمد بن إبراهيم الفزاري بأمر من الخليفة أبي حمضر النصور من السنسكريتية، وسماه «كتاب السند هند الكبير»، ثم ترجم الحجاج بن مطر كتاب الأصول لإقليدس في عهد هارون الرشيد، وتوالت الترجمات بعد ذلك، وبدأ عصر التأليف، وقد يكون جابر بن حيان (ت ٧٧٦م) أول من كتب يخ الرياضيات وسماها التعاليم(1)، ومن أوائل المؤلفات التي وصلت إلينا كتاب الخوارزمي «المختصر في الجبر والمقابلة»، وتوالى التأليف في الرياضيات بفروعها والمعارف المتصلة بها كالفلك والجغرافية والموازين على مدى القرون بغير انقطاع، بغض النظر عن السنوى والإبداع، وسرعان ما بانت طواعية اللغة العربية للتعبير العلمي، وهو موضوع هذا البحث.

### مميزات النص العلمي والرياضي

يذكر الأستاذ وليد السراج في كتابه «الكتابة الملمية باللغة المربية، قواعد أساسية في الكتابة الملمية، نجملها فيما يأتي:

يجب أن يكون معجم الكاتب في اللغة التي يكتب بها واسعا، وأن يقتصر على استعمال المفردات الواضحة الصحيحة، لا الوحشية أو الحديثة ظهورا، أو العامية، وتفضل الجمل القصيرة على الطويلة، وتراعي أساليب التعبير الصحيحة، ويجب تحاشي الأسلوب التهكمي وكلمات التجريح والسخرية، ويبتمد عن الجدل استخدام ضمير المتكلم، ومن أهم استخدام ضمير المتكلم، ومن أهم عبارات الفخر والتباهي والمبالغة والثقة الزائدة، والأسلوب العلمي خلوه من الصور البلاغية المعروفة لدى الشعراء الضطاء").

والنص الرياضي إضافة إلى ما سبق هو نص دقيق يتميز بالإيجاز غير المخل، وبنيته الرياضية المنطقية تبين في بنيته اللغوية، ومن ميزات بنيته استعمال المصطلحات والتعريضات والرموز والأشكال الهندسية والبيانات والجداول، فاللغة الرياضية مميزة إلى حد أن المعارف الأخرى تصير علمية بقدر قربها من النموذج الرياضي واستعمال لغته، وكتابة الرموز بالحروف

اللاتينية على نحو واسع، جعل منها لغة عالمية في هذه الأيام.

وعندما نذكر المؤلفات الرياضية، اليوم، فإننا نقصد كتب أو المقالات بأنواعها، والكتب قد تكون كتبا تدريسية في مختلف مراحل التعليم؛ أو كتبا تحوى معلومات عامة، أو تحوى آخر ما وصلت إليه البحوث في حقل ما، ولكل منها بنيته وترتيبه، كذلك المقالات، منها ما يحوى آخر ما توصل إليه باحث ما في حقل ضيق، ومنها ما هو مقالة مراجعة تحوى ملخصنا لما أنتجه الآخرون في حقل بحثى، ومنها ما هو مقالة عامة لجمهور واسع من القراء، أما في تراثقا، فنظراً لعدم وجود المجلات، فإن علماء الرياضيات أنتجوا رسائل تحوى ما جد لديهم من المعلومات في حقل ما، إن كان هذا المحتوى قليل الصفحات؛ أو وضعوه في كتب تحوى القديم والجديد، ونجد أحيانا كتبا أقرب ما تكون إلى الكتب التدريسية حتى وإن حوت الجديد<sup>(١)</sup>، كذلك، لم تكن ترجمات الكتب ويخاصة من اليونانية خالية من الأخطاء: كأخطاء الترجمة أو أخطاء الأصل، وهكذا، نجد في تراثقا ما سمى بتحرير الكتب ويقصد به قراءة الكتاب المترجم قراءة نقدية وإظهار مالية النسخة من أخطاء، وتصحيحها أو إعادة الترتيب جزئيا لمادتها، أو تخليص النسخة المترجمة مما أضيف إليها من تعليقات أو في المتن، ونذكر مثلا لذلك تحريار نصير الديان

الطوسي للكتاب الأول لإقليدس كما نجد في التراث أسلوبا لكتابة الرياضيات هجره المحدثون، ونمني به الشعر الرياضي، إذ نظم عدد من المؤلفين بعض الرياضيات أراجيز رياضية، وهذا أدى إلى ظهور شروح للأرجوزة، ونجد أيضا متونا مختصرة، أدت إلى شروصات، وأحيانا، إذا كان الشرح طويلا جاء من يختصره.

### نصوص وملاحظات:

يمكن تصنيف النصوص الرياضية بطريقتين: الأولى بالنسبة إلى الموضوع، فالموضوعات الرياضية في التراث تشمل: الحساب بأنواعه: الهوائي (حساب اليد) والستيني والهندي: والجبر: والهندسة: والمثلثات: والموسيقى، والثانية بالنسبة إلى الصيفة المكتوب بها النص؛ وهو نثر أو شهر، ويمكن تصنيف النصوص، أيضا، على أنها تأليف أو ترجمة، وقد تكون متنا أو تلخيصا أو شرحا أو نقدا أو تحريرا، وفي هذا البند، نقدم نصوصا متنوعة معا سبق: مع بعض الملاحظات أو التعليقات.

المثرات

اثعربي

### الحسابء

من كتاب والكافح في الحساب، لأبي بكر محمد بن الحسن الكرجي (ت ٥٢٩هـ / ١٩٠٨م) باب ضرب الصحاح:

اعلم أن الضرب هو تضعيف أحد المضروبين بآحاد الآخر على قول من لا يقول بتجزئة الوحدة، ومن يقول بذلك، يقول: إن الضرب هو طلب جملة تكون نسبة أحد المضروبين إليها كنسبة الواحد إلى مضروب الآخر، وإذا عرفت معنى الضرب وحده فقد عرفت حسابه، ولكنه يعسر عمله بموجب الحد، وهاهنا طرق عدة تؤدي إلى ما يدل عليه الحد، إلا أنها أقرب تناولا وأسهل عملا... (ص: ٣٧).

من كتاب ممنية الحساب، أرجوزة لابن غازي المكتاسي الشاسي (ت ٩١١ هـ/ ١٥٠٤م)، (ص: ١، ٧):

الحمد لله الذي قد نؤرا قلوينا بما بها تفجُّوا

من كل علم فائق ورائق تسرح منه النفس في حداثق

شم صلاته على النبي معمد المطبهر الزكي

القول في مراتب الأعداد وفي ضروبها لدى الإيجاد

إن قيل ما العدد قل كمية تكثرت من نظـم وحدانية

للزوج والفرد صحيحه انقسم والزوج عن ثـلاثة قد ابتسم

# الجيره

من وكتاب الجبر والمقابلة، لحمد بن موسى الخوارزمي:

وولم تزل العلماء في الأزمنة الخالية والأمم الماضية، يكتبون الكتب مما يصنفون من صنوف العلم ووجوه الحكمة، نظرا لمن بعدهم واحتسابا للأجر، بقدر

الطاقة، ورجاء أن يلحقهم من أجر ذلك وذخره وذكره، ويبقى لهم لسان الصدق ما يصغر في جنبه كثيراً مما كانوا يتكلفونه من المؤونة، ويحملونه على أنفسهم من المشقة، في كشف أسرار العلم وغامضه، إما رجل سبق إلى ما لم يكن مستخرجا قبله فورثه بن بعده، وإما رجل شرح ما أبقى الأولون ما كان مستغلقا، فأوضع طريقه وسهل مسلكه وقرب مأخذه، وإما رجل وجد في بعض الكتب خللا فلم شعثه وأقام أوده وأحسن الظن بصاحبه، غير راد عليه ولا مفتخر بذلك من فعل نفسه، وقد شجعني ما فضل الله به الإمام المأمون أمير المؤمنين مع الخلافة التي حاز له إرثها، وأكرمه بلياسها، وحلاه بزينتها، من الرغبة في الأدب وتقريب أهله وإدنائهم، وبسط كنفه لهم، ومعونته إياهم على إيضاح ما كأن مستبهما، وتسهيل ما كان مستوعرا، على أن ألفت من كتاب الجبر والمقابلة كتابا مختصرا حاصرا للطيف الحساب وجليله، اللزم الناس من الحاجة إليه في مواريتهم ووصاياهم، وفي مقاسمتهم وأحكامهم وتجاراتهم؛ وفي جميع ما يتعاملون به بينهم من مساحة الأرض، وكرى الأنهار والهندسة وغير ذلك من وجوهه وفنونه.....

ووجدت الأعداد التي يحتاج إليها في حساب الجبر والمقابلة على ثلاثة ضروب، وهي جذور وأموال وعدد مفرد لا ينسب إلى جذر ولا إلى مال، فالجذر منها كل شيء

مضروب في نفسه من الواحد هما فوقه من الأعداد، وما دونه من الكسور، والمال كل ما اجتمع من الجذر المضروب في نفسه، والعدد المفرد كل ملفوظ به من العدد بلا نسبة إلى جذر ولا إلى مال».

من كتاب «رسائل الخيام الجبرية» لعمر الخيام:

أقول بعون الله وتوفيقه، إن صناعة الجبر والمقابلة صناعة علمية، موضوعها العدد المطلق والمقادير المسوحة من حيث هي مجهولة، ومضافة إلى شيء معلوم به يمكن استخراجها، وذلك الشيء إما كمية ويدلك عليه تصفحها، ومطلوبها الموارض ويدلك عليه تصفحها، ومطلوبها الموارض التي تلحق موضوعها بما هو موضوع لها التي تنطن بالصفة المذكورة، وتمامها الوقوف على الطرق التعليمية التي يتنطن بها لهذا النوع المذكور من استخراج المجهولات العددية أو الساحية.

من كتاب «طرائف الحساب» لأبي كامل، (ص: ٦٨-٦٩):

فان دفع إليك مائة درهم فقيل لك: ابتع مائة طائر من ثلاثة أصناف بط ودجاج وعصافير، البط بخمسة دراهم، والعصافير كل عشرين بدرهم، والدجاج كل واحدة بدرهم، فقياسه أن تأخذ شيئا من البط بخمسة أشياء من الدراهم، ودينارا من العصافير بنصف عشر دينار من الدراهم، فيبقى من الدراهم مائة

درهم إلا خمسة أشياء وإلا نصف عشر دينار، وحصل من الطير شيء ودينار، فقد بقى من عدد الطير مائة إلا شيئا وإلا دينارا، وهو يعدل ما بقي من الدراهم فيبتاعها من حساب الدجاجة بدرهم، فيخرج منها مثل عددها، وهو مئة طير إلا شيئا ودينارا وهويعدل ما بقى من الدراهم، وهو مئة درهم إلا خمسة أشياء وإلا نصف عشر دينار، فيجبر ويقابل، فيبقى أربعة أشياء تعدل تسعة أعشار دينار ونصف عشر ديثار، فالديثار الواحد يعدل أربعة أشياء وأربعة أجزاء من تسعة عشر جزءا من شيء، وكنا جعلنا البط شيئا والعصافير دينارا، فتبين أن العصافير أربعة أمثال البط وأربعة أجزاء من تسعة عشر جزءاً منها، فإذا جعلنا البط تسعة عشر وجب أن تكون المصافير عشرين والدجاج واحدة، لأن الدجاج مئة إلا البط والمصافير.

حول

الرياضي

ية التراث

المربي

الإسلامي

# من أرجوزة ابن الياسمين يخ الجبر:

على ثلاثة يدور الجبر المال والأعــداد ثم الجذر

فالمال كل عدد مربع والجذر واحد تلك الأضلع

وضرب كل زائد أو ناقص في نوعه زيادة للناقص

وضريه في هذه نقصـــان فافهم هداك الملك المنــان

### الهندسة:

من ترجمة الحجاج بن مطر لكتاب الأصول لأوقليدس، وشرح الفضل بن حاتم النيريزي:

قال أوقليدس: إن الأسباب التي يكون بها العلم، ويمعرفتها يحاط بالمعلوم هي الخبر والمثال والخلف والترتيب والفصل والبرهان والتمام... النقطة شيء لا جزء له.

قال أوقليدس: المسادرات هي خمس قال أوقليدس: ليصادر على أن نخرج خطأ مستقيما من كل نقطة إلى كل نقطة، (ص۲۶ - ۲۰).

من درسالة في تربيع الدائرة، للحسن ابن الهيثم:

قد يمتقد كثير من المتفلسفين أن سطح الدائرة لا يمكن أن يكون مساويا لسطح مربع مستقيم الخطوط، وهو ممكن وغير متعذر وله نظائر، وهو أنه قد يوجد هلالي يحيط به قوسان من دائرتين، وهو مع ذلك مساو الثلث، وقد يوجد هالالي ودائرة مساويان مجموعهما لمثلث... فنقول: إن كل دائرة نخرج منها قطرا من أقطارها، ثم نعلم على محيط نصفيها نقطة كيفما اتضى، ونوصل بينها وبين طرف القطر

بخطين مستقيمين، ثم نعمل على هذين الخطين المستقيمين نصفي دائرتين، فإن الهلالين اللذين يحدثان من معيطى النصفين مع محيط الدائرة الأولى مساويان مجموعهما للمثلث الحادث في الدائرة الأولى.

### خاتمة:

توضح هذه التصوص عدة أمور، منها:

- ١- طواعية اللغة العربية للتعبير عن العلوم بيسر وبساطة ووضوح.
- ٢- التزام المؤلفين القدامى بمتطلبات اللغة العلمية، دون أن تكون جهة حضت أو
- ٣- خلود النص العلمي العربي، مع أن عمر هذه النصوص قرونا، أي أن ابن اليوم لا يجد صعوبة في فهمها، وكأنها كتبت من عهد قريب.
- 4- بشكل عام، كتابة الأقدمين أفصح من كتابات المحدثين.
- ٥- تواضع العالم المسلم، وتوضيحه مقاصد البحث والتأليف كأنه من عصرنا، كما يتضح من مقدمة الخوارزمي.

- ٢- سيزكين، فؤاد، تاريخ التراث العربي، المجلد الخامس، ترجمة د. عبدالله حجازي وزميليه، جامعة الملك سعود، الرياض ١٤٢٣ هـ
- ٣- منجية، منسية، الترجمة ونظرياتها، بيت الحكمة،
   قرطاج ١٩٨٩.
- الخيام، عمر، رسائل الخيام الجبرية، تحقيق رشدي
   راشد، وأحمد جيار، معهد التراث العلمي العربي، حلب
   ۱۹۸۱.
- الحسن بن الهيثم، رسالة في تربيع الدائرة، ابن الهيثم
   علم الهندسة الرياضية، تحقيق د. علي عبد اللطيف،
   الجامعة الأردنية ١٩٩٢.
- آبو كامل، شجاع بن أسلم، طوائف الحساب، تحقيق د.
   أحمد سعيدان، تاريخ علم الجبر في العالم العربي، ج ١.
   المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث، الكويت ١٩٨٦.
- خسارة، ممدوح، طريقة القدماء في التعريب اللفظي،
   مجلة مجمع اللغة العربية، دمشق، ج ٣. مجلد ٧٠، تموز
   ١٩٩٥.
- ٨- ابن أبي أصيبمة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، السفر

- الثالث، اختيار قاسم وهب، وزارة الثقافة السورية، دمشق ١٩٩٧.
- ابن النديم، الفهرست، عناية الشيخ إبراهيم رمضان، بيروت ١٩٩٤.
- ١٠ سعيدان، أحمد، قاموس مصطلحات الرياضيات
   الابتدائية، مجمع اللغة العربية الأردني ١٩٨٤.
- ١١- الكرجي، أبو بكر محمد ابن الحسن، الكلغ في الحساب، تحقيق د. سامي شلهوب، معهد التراث العلمي العربي، حلب ١٩٨٦.
- ۱۲ الخوارزمي، محمد بن موسى، كتاب الجبر والقابلة. تحقيق د. علي مصطفى مشرفة و د. محمد بن موسى أحمد، الجامعة المصرية ۱۹۲۹.
- ١٢ السراج، وليد، الكتابة العلمية باللغة العربية، المركز
   الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، حلب ١٩٩١،
- ١٤- البوزجاني، أبو الوفاء، ما يحتاج إليه الصانع من علم الهندسة، تحقيق د. أحمد صالح العلي، جامعة بغداد ١٩٧٩.
- ١٥- الخوارزمي، محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب، مفتاح
   العلوم، إدارة الطباعة المتيرية، القاهرة ١٣٢٤ هـ ،
- ١٦ سميدان، أحمد، هندسة أقليدس بأيد عربية ، دار البشير، عمان ١٩٩١.

خول النص الرياضي غ التراث العربي الإسلامي



# Āfāq A Thaqafah Wa'l-Turath

A Quarterly Journal of Cultural Heritage



The Department of Studies, Publications and Cultural Relations Juma Al Maiid Center

for Culture and Heritage

Dubai - P.O. Box: 55156. Tel.: (04) 2624999 Fax.: (04) 2696950

United Arab Emirates Email: info@almaiidcenter.org

Volume 16: No. 61 - Rabiâ 2 - 1429 A.H. - March 2008

### INTERNATIONAL RECORD NUMBER

ISSN 1607 - 2081

This Journal is listed in the "Ulrich's International Periodicals Directory" under record No. 349378

### EDITORIAL BOARD

#### **EDITING DIRECTOR**

Dr. Azzeddine BenZeghiba

#### **EDITING SECRETARY**

Dr. Yunis Kadury Al - Kubaisy

### EDITORIAL BOARD

Dr. Hatim Salih Al-Dhamin

Dr. Muhammad Ahmad Al Qurashi

Dr. Asma Ahmed Salem Al-Owais

Dr. Naeema Mohamed Yahya Abdulla



Institutions Individuals Students

U.A.E. 100 Dhs. 70 Dhs

40 Dhs.

Other Countries 150 Dhs. 100 Dhs

75 Dhs

Articles in this magazine represent the views of their authors and do not necessarily reflect those of the center or the magazine, or their officers.

### الشروط الخاصة بنشر كتب محكمة ضمن سلسلة آفاق الثقافة والتراث

- أن يكون الموضوع المطروق متميزًا بالجدة والموضوعية والشمول والإثراء المعربية، وأن يتناول أحد أمرين:
   قضية ثقافية معاصرة، يعود بحثها بالقائدة على الثقافة العربية والإسلامية، وتسهم في تجاوز الشكلات الثقافية.
- قضية تراثية علمية، تسهم في نتمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإنسان العربي المسلم، وتثري الثقافة العربية والإسلامية
- بسبسيه. ٢ - الأيكون الكتاب جزءًا من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدها الباحث، والأيكون قد سبق نشره على أيّ نحوّ كان،
- ويشمل ذلك الكتب المقدمة للنشر إلى جهة أخرى، أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات العلمية وغيرها، ويثبت ذلك بإقرار بخط الباحث وتوقيعه.
- يجب أن يُراعى في الكتب المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقّة في الكتابة، وعزو الآيات القرآنية، وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة.
- ٤ يجب أن يكون الكتاب سليمًا خاليًا من الأخطاء اللغوية والنحوية، مع مراعاة علامات الترقيم المتمارف عليها في الأسلوب العربي، وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط.
- يجب اتباع المنمي من حيث الإحاطة، والاستقصاء، والاعتماد على المصادر الأصيلة، والإسناد، والتوثيق، والحواشي،
   والمصادر، والمراجع، وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية، مع مراعاة أن تكون مراجع كل صفحة وحواشيها
   أسفاها.
  - " بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها في نهاية كلُّ كتاب مرتبة ترتيبًا هجائيًّا تبعًا للعنوان، مع بيان جهة النشر وتاريخه.
  - ل يكون الكتاب مجموعًا بالحاسوب، أو مرقونًا بالآلة الكاتبة، أو بخط واضح، وأن تكون الكتابة على وجه واحد من الورقة.
     م على الباحث أن يرفق ببعثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة، مبينًا اسمه الثلاثي ودرجته العلمية، ووظيفته، ومكان عمله
  - من قسم وكلية وجامعة، إضافةً إلى عنوانه، وصورة شخصية ملونة حديثة. ٩ - يمكن أن يكون الكتاب تحقيقًا لخطوطة تراثية، وفج هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المروفة فج تحقيق التراث، وتروق
  - يمكن أن يكون الكتاب تحقيقًا لمخطوطة تراثية، وفي هذه الحالة نتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق التراث، وترفق بالكتاب صور من نسخ المخطوط المحقق الخطية المقتمدة في التحقيق.
  - ١٠ أن لا يقل الكتاب عن مئة صفحة ولا يزيد عن مئتين.
     ١١ تخضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم حسب القواعد والضوابط التي يلتزم بها، ويقوم بها كبار العلماء والختصين، قصد
  - الارتقاء بالبحث العلمي خدمةً للأمة ورفعًا لشأنها، ومن تلك القواعد عدم معرفة الحكمين أسماء الباحثين، وعدم معرفة الباحثين أسماء المحكمين، سواء وافق المحكمون على نشر البحوث من غير تعديل أو أبدوا بعض الملاحظات عليها، أو رأوا عدم صلاحيتها للنشر.
    - ١ ما ينشر في هذه السلسلة من آراء يعبّر عن فكر أصحابها، ولا يمثّل رأي الناشر أو اتجاهه.
      - ٢ لا تُردُ الكتب المرسلة إلى أصحابها، سواءً نشرت أو لم تنشر.
  - ٣ لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر كتابه بعد عرضه على التحكيم إلاّ لأسياب تقتنع بها اللجنة الشرفة على إصدار السلسلة، وذلك قبل إشعاره بقبول كتابه للنشر.
    - أي كتابٍ مخالف للشروط المذكورة.
    - ٥ يدفع المركز مكافآت مقابل الكتب المنشورة وثلاثين نسخة من الكتاب المطبوع.

# Āfāq AJThaqāfah Wa'l-Turāth



A Quarterly Journal of Cultural Heritage

Volume 16: No. 61 - Rabiâ 2 - 1429 A.H. - March 2008



مبنى مكتبة رضا رانفور - مدينة رانفور ولاية أوترابرادتش – الهند

Redha Ranfor library - Ranfor Utra-paradesh-India

### Published by:

Department of Studies, Publications and Cultural Relations Juma Al Majid Center for Culture and Heritage